

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Gerch 39 Kernjelle Karan



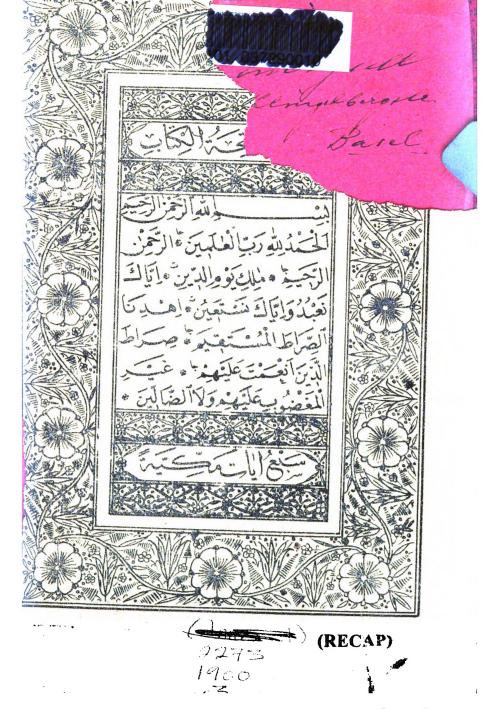

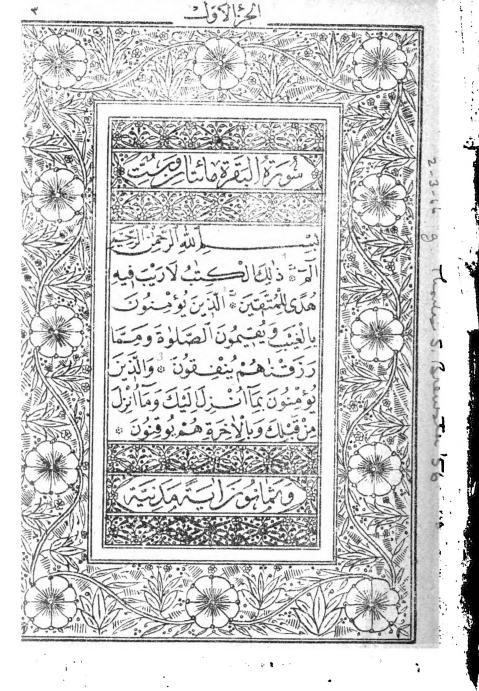

للهُ وَرَضًا وَلَمْ عَذَا كُلِيهُ فِي مَاكًا لِيُ إِنَّ هُ الْإِلَّةِ مُهُ الْمُفْسِدُونَ وَ وكَمَا أَمْرَ النَّاسُ فَالُواْ نَوْمِنْ كَمَا أَمَنَ السَّفَهَ إِكُنْ لَا يَعَالِهُ نَ \* وَإِذَا لَقُهُ الذُّنَّ إِلَّمَانُهُ أَوَّا لُواا مَتَ وَإِذَا خَهِ هِمْ قَالُوْلَاتًا مَعَكُمُ إِنَّمَا تَحَوْرُمُسْتَهُ رَوُنَ لَهُ اللهُ كَيْفَ تَهْزَئَ يَهِمْ وَكُدّ لَّذَى أَسْتَهُ قَدَ مَا رَأَ فَأَ ٱلْصَنَّا صَرَاعِ كَذَرَالْوَيْتَ وَاللَّهُ مِحْتُظُ بِالْكُوبَيْنَ يَكَادُ الْيَرُقَ يَخْطَفَ بَصَرُ فَا تُوَالِينِورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَادْ عُواشُهَا لَا مَرْمِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْمُ صَدِّقِهَ فَإِنْ مَ فَعَلُوا وَلَنْ تَفْغِكُولَا تَفَوَّا النَّارَ البَّيَ وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحُجَّارَةُ أَعِثَاثُ لِلْكَفِينَ ﴿ وَكَيْتِلِلَّذَيْرَ مُنُواوَعَلُوا الصِّدلِ لِيَ لَهُ مُجَنِّت جُزَّى مِنْ يَحَيَّهَا الْآنْهِ زُكُلًّا كُرُزِقَا مِنْهَا مِنْ تُمَ أَرْدِنَا قَالُواهنَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْوَابِهِ مُتَسْئِيلًا وَكُمْرُ فِيهَا ازُوْجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَ خِلْدُونَ وإِنَّا للهَ لَا يَسْجَهُ عَانْ يَضْرِبَ مَنْ لا مَّا بَعُوضَةً وَيَا فَوْ قَهَا فَا مَّا الَّذِينَ امنُوا فَيَعْلَمُونَ انَّهَ الْحُرُّ مِنْ يَبِيمْ وَآمَّا الَّهَ يَنَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَآ ا رَادَ الله عَلَمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهُدِيهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِيِّلُ بِهِ إِنَّهَ ٱلْفَيْسِ قِينٌ ﴿ الَّذِينَ يَنْفُتُ وَنَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ عَلِيمِيثُقِهُ وَيَقْطَعُونَ مَآامَرًا لللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُعْنِيدُ وَن فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُ فْلُوْ وِنَ ﴿ كَيْقَ كُفُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُوا تَاقَاحَيّا كُوْ ثُرْتَيْمِينَكُمْ تُتُدُيُّكُمْ تَنْ لِنُهِ تُرْجِعُونَ ٥ هُوَالَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مُمَا فِي لْأَرْضِ جَمِيعًا تُوْرًا سْتَوْكَا لِيَ اسْتَمَاءِ فَسَاتُ بِعَ سَمَوْتِ وَهُوَيَكِلِّ شَيْعٌ عَلِيمٌ \* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَ فِي إِنْ جَاعِلْ فِي الأَرْضِكَ فَ فَالْوِاآبَةُ عُلُونِيهَا مَزْ مُهِنْدِ مُ بِيهَا وَيَسْفِلُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ مُسَٰتِيَّةٍ بِجَرْكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّا عَكُومَا لَا تَعَنَّدُونَ \* وَعَلَّمَ ادْمَالُا شَمَّاءَ كُلُّهَا تُرْتَعَ صَنَّهُمْ عَلَى لَدَكِي فَ فَقَالَ نْنُونَ كَامِيمُ أَوْ هُوَلا وَإِنَّ كُنْتُهُ صَلَّا فِينَ ۗ قَالُوا سُبِينَ كَ لا عِلْمُ لَنَا آلًا مَا عَلَّتُنَا آلَّاكَ نْتَالْعَلِيمُ كَاكِيْهُ قَالَ نَا دَمُ انْبِيِّعُهُمْ بِاسْمَا مِثْمُ فَلَيَّا اَنْبَا هُمْ بِأَسْمَا مِعْمَ قَالَ لَوْ اقْلُ وَالنَّاعُلْهِ غَيْثَ الْكُمْرِ إِنَّ وَالْكَرْضِ وَاعْلَدُ مَا تُنِدُ وَنَ وَمَا كَتُتُونُ مُكُمُّةُ وَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكُ ذَا سُهُ رُوالِادَةُ فَسَيِّهِ أَوَالِكُولَ بِلِيسَ إِنِي وَأَسْتَكُمْرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفْرِينَ ۗ وَقُلْنَا لَادَهُ السُّكُنُ انْتَ وَزَوْجُكَ لِحُنَّةً وَكُلَّا مِنْهَا رَغَنَّا حَيْثُ شِئْمًا وَلاَتَقْرَا هذه لشِّحَةَ فَتَكُونَا مِنْ ٱلظُّلِهَ مِنْ هَا زَهُمَا ٱلشَّيْطِ فِي عَنْهَا فَاخْرَ جَصُمَامِمًا كَانَا فِي وَفُلْتَ

Digitized by Google:

هُوَّا لِتَوَّا بُلِّ لِرَّحِيمُ \* قُلْنَا آهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَايِمَّا يَا خَوْفُ عَلَيْهُمُّ وَلَا هُمْ يَجْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِّينَ لَقَرُوا وَكِذَّنَّوْ تِي فَا رُهِيُّهُ نِي أَهُ وَامِنُهِ إِمْمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّ قَالِما مَعَكُمْ وَأَوْ ؙۊۜٙڶػٵڣؚڔية۪ وَلاَ مَتَنْبَرَوُا بِابِنَيْ ثَنَاً قِلَـاً <u>دَوَاتِي</u> فَأْتَقَوُّنَ ۚ • وَلاَ لَلَبْيُمُوا كُوَّ بَالْبِطِلَوْ الْحُقُّ وَآنْدُ ۚ نَعَا ۚ زَوْ وَاقِيمُ الصَّالِمَ ةَ وَالْوَالْزِكُومَ وَوَارْكُعُواْ كُمُ ٓ الْسِكُونَ فَا أَوْمُ وَلَا كرۇايغىتى الْيَ اَنْعَمْ يُعَلَيْكُمْ وَايِّ فَضَّلْتَكُمْ عَلَا الْعْلَمْمَ وَاتَّقَوُّا بِوَمَّا لَا يَحْ يَهَنُّو عَنْ فَنِسْ شَيًّا فَلا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفْغُنْ ۚ وَلاَ نُؤْخَذُ مِنْهَا عَالْ أَوَا رَتُكُمُ عَظِيْهُ ۚ وَإِذْ فَوَقِنَا كِمُ الْمُ فَايْحِيْنَ وُكَ ۚ وَاذْ وْعَلْنَا مُوسَى لَرْبِعِينَ كَيْكَةً نَتَا تِّخَذُ ثُمُّ الْفِحْ آمِرْ بَجْدِهِ وَأَ غَفَهُ نَاعَثُكُمُ مِنْ بِعِيْدِ ذِلْكَ لِعَلَّمُ تَنَّكُمُ وَنَّ ﴿ وَإِذَا نَيْنًا مُوسَى أَكِمْتِ فَالفّرقانَ نَهْ تَدُونَ \* وَإِذْ قَالَ مُولِيهِ لِقَوْمِهِ لِقُوْمُ لِنَكُوْ ظُلَانًا انْفُسُكُمْ بِالْتِحَادُ كُولُعْ إَفَةً بُرُ الْعَلَكُمْ نَشْكُرُ وَنَ \* وَظَلَّانْ اعَلَيْكُمُ الْغَامِ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْذَّوَلَّ

المانة ارباع الحانة

رَّزُقَنَكُمْ وَمَاظَلُونَا وَلِكُنْ كَانُوْ الْفَشِيَّهُ مِيظِلُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواهِذِهِ الْفَرَيَةِ فَكُلُوا نَهَا حَيْثُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَّا وَآدِخُلُوا الْمَاكِ مُتَحَدًّا وَقُولُوا حِظُّهُ تَغِفْرُ كُوْخُطَلِيكُم وَ \* فَعِكَ لَا لَا يَنَ ظَلُوا فَوْلاً عَيْراً لِذِي قِيلَا فَهُ فَأَشْرُنْنَا عَلِ الْبَيْنَ ظَلُوا يُخِرًا مِن السَّمَاءَ عَيْراكا نُولِفِينُهُ ا وَإِذِ ٱسْتَسْقَ مُوسَى لِقِوْمِهِ فَقُلْنَا ٱصْمِ سَعِصَاكَ الْحُرَّ فَانْفِحَ تَّ مِنْهُ الْمُنْكَاعَ شَرَّعَيْناً قَدْعِكِم كَلْ نَاسٍ مَشْرَبُهُ مُم كَلُوا وَآشْرَ بُوا مِنْ دِزْقِ اللَّهِ وَلاَ نَقَتْواْ فِي لاَ رُضِ مُفْسِلُهُ بِينَ ﴿ وَلَا نَقَتْواْ فِي لاَ رُضِ مُفْسِلُهُ بِينَ ﴿ وَلَا نَقَتْواْ فِي لاَ رُضِ مُفْسِلُهُ بِينَ ﴿ وَلاَ نَقَتْواْ فِي الْمِلْ فَلُتُمْ يُمُونُنِي كُنْ نَصْيَرَ كَالْحُكُومِ وَحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكِ يُحْرِجُ لَنَا مِيَّا مَنُبْتُ الْأَرْضُ فَنْ بَقَلِمُ وَقِيْنَا عِمَا وَفُورُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا قَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عُهُو مُبْطِوامِضًا فَانَ لَكُمُمُاسَالْةُ وْحَثْرَبْتُ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَمَا وَيُغَضِبُ ذَلِكَ بَانَّهُمُ كَانُوا كِيْفُرُونَ بِالْبِيْ اللهِ وَنَفْتُكُونَ النَّكِينَ بَعَيْرا لِحَقَّذَٰ لِكَ بَمَاعَصَوْا وَكَأَ وَإِنَّ أَلَّذَيْنَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالنَّظَرِي وَٱلصِّبَ نَ مَزْ إِمْرَ كَايِلُهُ وَالْبَوْ وِالْآخِرَ وَعَلَ لَهُ إِجْرُهُمْ عِنْدَرِيهُمْ وَلَاحُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُخِرُونَ ﴿ وَإِذْاحَذَنَا مِينَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا (رُوامَا انَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَاذِكُمْ وَامَا فِي لَعَلَكُمْ تَنْفَوُّنَ ۗ ثَوْ نَوْلَنْتُومِ مِنْ بَعِدْ ذَلِكَ فَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ كَكُنْتُمْ مِنَا كُيْلِينَ ۚ وَلَقَدْعَانُ كُلَّذِينًا عْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْ فِي مُؤَوُّ نُواوْرُدُةٌ خِسْأَنَ ﴿ فَعَلْنُهَا نَكَاكُمُ لَمَا بَنْ مَدِّمٌ اوْمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَلْتُقَّانَ ﴿ وَإِذْ مُوسَى لِعَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُكَّ إِنَّ نَذْ بِحُوا بَعَرَةٌ قَا لَوَ ٱلَّهِ أَنَّا هُزُواً قَالَ عَوْ ذُبَّا يِلَّهِ ٱنَّا كُولَهُ وَ لِهِلِينَ \* قَالُواْ ادْعَكَارَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَامَاهِ فَإِلَا يَهَ يَقُولُا نِّمَا بَقَرَةُ لَافارضَ فَلاَ بُرْعَوَ بَيْنَ لِكُ فَافْعَلُوا مَا لَوُ مَرُونَ ۗ هَا لُوا دُعُ لِنَارَ يَكَ يُبَيِّنْ لِمَا مَا لَوْ ثُمَّا فَا لَإِنَّهُ اَيْفُولُ إِنَّهَ اَبْقُر صَفْلَ وَفَ فَكُونُهَا مُسُكِّلِ فَإِينَ ۗ قَالُوا ۚ دَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَنَّ لَنَا مَا هِزَانَ الْبَقَ فَشَيْهُ عَلَيْنَا وَلِيَّا آء اللهُ لَهُ تَدُونُ ۗ قَالَا يَهُ يَقُولِ إِنَّ المَرَّةُ لَاذَكُولَ تُبَيُّرُ الْأَرْضُ وَلَا تَشْقَ إِلَى مَ

فِهَا قَالُوا الرَّجَيَّتِ إِلَيْ فَذَبِحُوهَا وَمَاكَا دُوا يَفْعَلُونَ ۗ ﴿ وَاذِقَنَّا مُنْسَافَا فِهَا وَاللَّهُ نُعِزْجٌ مَا كُنَّهُ مُنْ كُمْ وُنُ الْفَالْمَا آضِ بُوهُ بِيَعْضِهَا كَذَالِكَ يَعْ اللهُ الْمُونَ وَبُ لَّكُوْتَعُقُلُونَ هُ تُمَّا فَتَحَتْ فَلُونَكُمْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِ كَأَنْكُ أَنْهَ أَوْ أَشَدُ فَشَوَّةً وَإِنَّ مَ لَمَا يَنْفَحُ أَمِنْهُ الْأَمْلِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَوْجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهُ مِظْمِنْ خَشْ للهُ وَكُمَا اللهُ يَعِفَلَ عَمَّا تَعْكُونَ \* أَفَظَ عُونَانُ يُوفِينُوا لَكُوْوَقَدَكَانَ فِرَيْنِ مِنْ هُمْ يَسْمَهُ يُماتَعَقَّلُوهُ وَهُمْ يَغِيِّكُ إِنْ \* وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْتُوا قَالُوا امِّنَّا ڵڒؠۼڞؙۿ۠؞ٳڶڮۼۻۣۊٙٲڶۅٙٳٵڝۧؾؾ۫ۊؘ*ڗٛؠؘؠٛ*ؠٙٳڣؾٵۺؙ۠ٵؽؿٛڮٝڸؽٙؖٳڿۅؙڮ۫ڽۼۼڹۮۯڹۜڿٞٳڡؘۛڰڗۨؽڠ \* أَوَلاَيغَلَهُ وَنَانَ اللهُ كَعْلَوْمَا نِيسُرُونَ وَمَا يُعْلَيُونَ \* وَمِنْهُ لَمِيتُونَ لَا يَعْلَ نَاكَكُمْ ۣ ٳؾؙۜڰٳڹ۫ۿٳڲٲؽڟؿؙڹؙ<sup>ؙ</sup>ٚ؋ۅؘٛٷ۫ڷؙٳڵڋؠ۫ڒٙڲؽ۠ڹؙ؈ؙٵٙڮؾؙؾٳۧؽۑؠۼؙ۫ڗۘؾؘؿۊؙڶۅؙڹۿۮٳ<u>ڡ</u>ۯۼؽ للهِ لِيَشْتَرُولِيهِ ثَمَتًا قِلَكُ فَيْ الْهَنْ عِلَاكَنْ عَلَاكَنْ عَلَاكَنْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ وَقَالُواكَنْ تَسَنَّنَا النَّا لُكِّ آيَّا مَا مَعْدُودَةٌ قُولَ يَّنَا وَيُونَا لِيَعِمْدًا لِلْهِ عَمْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُهُ نَ مَا لَمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ فَا فِي الْحَاجَةُ وَالْحَاكَ ݣَاللَّهُ وَمَا لَوْلَدُّ رَاحِنْكَ وَوَكِالْقُوُّ وَالْسَّاخُ وَالْسَّاكُمُ نُورِينِي إِنْ إِنَّا لِانْعَالُهُ وَكُنَّا لِلنَّاسِحُ سَنَّا وَأَقِيمُ ۚ ٱلصَّالَوَ وَأَقُوا الَّذِيكَةُ أَنُهُ تَوَلَّيْهُ وَلَا قَلْمَ الْمَنْكُ وَ المراه المراع المراه المراع المراه ال هُ يُرِّا نَذُ هُو لَاءِ تَفْتُ لُونَ انْفُتُكُو وَتَخْرُ جُزَافُهِ بِقَامِنُكُمْ مِنْ دِيرِهِ

يَالْحَنَاكِ وَمَا ٱللَّهُ بِفِضَ عَا تَعْلَهُ نَ ﴿ أُولِيْكَ لَذَ نَلْ شُكَّرُواْ ٱلْحَيْوَةَ الْدُنيَاء لَهُ يُحَقَّقَ عُنْهُ مُلْعِدًا بُولَا هُو مُنْصِرُ وِكُ ﴿ وَلَقَانَا تَيْنَا مُوسَى الْكِتَ وَقَفَّنَا مِنْ ق عِيسَةًا نُنَّ عُنِيمَ الْبِيَنَانِ وَآيَّدُنهُ بُرُوحَ ٱلْقُدُسُ الْفَكَلَمَ آجَاءَ كُرْرُسُولُ كَ اَنْفُتُكُواْ سُتَكُنَّرٌ يُرُفْقِزَيقًا كَنَ يُتُرُوفِ مِقًّا ثَفْتُلُونَ أَهُ وَقَا لُوافُلُوبُنَا غُلْفُ للهُ يَكْفِر هِ وَفَعَالِيَّا دَمَا يُوْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَاءَهُ مُركِنُكُ مِنْ عِنْدِ ٱللهُ مُصَدِّقًا نُوامِنْ فَيُلُ لِيَسْتَفِيدُ لَنَ عَلَى إِلَّذَ مَنْ فَهُ وَا فَلِيَّا جَاءً هُوْمَا عَرَفُوا لَفَرُ وَا بِهُ فَلَعْنَهُ ا عَلِي كَغِيرِينَ \* بِلِيشِمَا ٱسْتَرَوْا بِهِ ٱنْفُسُهُ هَانْ يَكُفُرُوا بِمَا ٱسْزَلِاللَّهُ بَغْيًا ٱنْ بُينزَلَا لللهُ بِعَلْيَنْ لَيْنَا أَءُمِنْ عَبَادِهِ فَيَا قُرُبُونَ مِنَ عَلَى عَصْلُ فَالْكُفِينَ عَلَا بُعُ مِينٌ وَ عُلِمِينُوا بِمَا أَمْزَلَ لللهُ قَا لُو إِنْ فِي نَكِمَا أِنْزِلَ عَلَيْنًا فَكَيْفُهُ وَنَ بَمَا فَرَاءَهُ فَهُوا لَحُدِّيمُ فَ ٳٙڡ*ۼ؋ؙ۠ڎڰ۠ۏڮڔؿؖڣ*۫ٚؿؙڶۅؘڵٳٙڹؚۑٵٓٵۺڸۺۊۻڬڶۯ۠ۮؘػؙڹ۠ؾؗۄ۫ڞؙۄ۠ڝڹؾڹؖ۫؞ۅؘڶڡٙۮۻٙٳٙػػۿ الْمِيِّنْ تُمَّ النِّيْ أَيْهُا مِنْ بَعْدِ ، وَأَنْدُ ظَلِمُ وَنَّ \* وَلِذْ آخَذْنَا مِينَكُمُ وَرَفَعْنَافُوكَ رُحْدُ وَامَا أَتَيْنَكُمْ فِتُوَّةً وَاسْمَعُواْ قَا لُوا سِيمُعْنَا وَعَصَيْنًا وَأُشِرُ وَافِ قُلُو بِهُمَ لَعُ ؙۿڗؙؙڴؙۯ۫ڽ؋ٳۼڬؙڲ۫ٳ۠ؿٛڴڹٛ؞ٛٛڡؙۊؙڡۣڹؾڹؖ؞ڨڵٳٛڽ۫ػٲڹؿڰڴٳؙڶڐٵڒٳڵٳڿۏۼ لُوْتَ إِنْكُنْ مُهَا قِينَ ﴿ وَلَنْ يَعَنَّوُ هُ اللَّهُ عَمَاقًدُمُ أَلَّهُ: للهُ عَلَدُ مَا لَظُلَمَ وَ فَ وَلَعَدَ نَهُ وَالْحَرَصَ لَنْنَا سِ عَلَى حَيْوِيَّ وَمِنْ لِلَّذِينَ اسْر كُوا يَوْدًا حَ ٱكُورِيا فَا نَّهُ نَوْ لَهُ عَا فُلْ كَ مَا ذُنْ اللهِ مُصَدِّدٌ قَالَمَا مَا رَبَّدَتُهُ وَهَرَّ يَ وَيُشْرِي لَكُمْ لفَ بَالْآلفال قُولَ وَأُوكِلْ اعْمَدُ

ريع

سورةالغرة

كَتْرُهُ لِإِنْ مِنْوَنَ \* وَلَمَّا جَاءَهُ وَرَسُولُ فِنْعِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَعَهُمْ الَّذِينَ أُونُوْا ٱنكِلَتِ كَيْتُ لِللَّهِ وَرَآءَ ظَهُو رِهِ كِمَا نَهُمُ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ « وَاتَّبَعُوْلَمَا نَتُلُوا الشَّ لِهُمْ أَوْمَا كَوْرَ سِيكُمْ: وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ فَرَوْ الْعُكِّمْ نَ النَّاسَ السَّيْةُ وَكَمَّ الْمُزْلَكِ الملككي ببابركها رُوت وَمَا رُوتُ وَمَا يُولِن مِنْ اَحَدِحَيٌّ يَقُولَا إِمَّا حَنْ فِينَهُ فَلا فَيَتَعَلَّىٰ نَمْنِهُمَا مَا يُغَرِّفُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُؤَوَدُهُ فِهِ وَمَا هُمْ بِضَا إِرِّسَ مِزْلَحَدٍ الآبِ وَيَعَلَّىٰ وَمَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُمْ وَلَقَدْعَلْ الْمَنْ النَّهْ رَبُّ مَالَهُ فِي لا حَرْق مِنْ خَلق وَا مَانَشَ فَإِيهِ أَنْفُتُ هُمُ لُوْكَا نُواكِعًا إِنَّ \* وَلَوْانَيُّ لَمِنُوا وَاتَّقَوَّا لَمَثُونَةِ مِنْعِنْ لِاللَّهِ تَحْيُرُلُوكًا يَعْكُونَ ﴿ نَيَّتُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقُولُوا لَعَيْ الْوَقُولُواْ نُظُونَا وَٱسْمَعُواْ وَلَاكُوٰ مَنَ عَلَاكُمْ ؉ٙؽۅڗٝٵڷٙؽؘ؆ؘؽؘڡۜڗؙٷٳؽ۫ڒڗۿڒٳٮڮٝڎڮ؇ڶڵڎ۫ڲؠڹؘٲڹٛؠؙڗۜڶػڲڲؗڋڡۣۯ۫ڂؿڕۿ۠ڹػ۪ػؙۅٛڵڷؙڰؗۼ بَرِهْمِيَّهِ مَنْهَيْنَا أَءُوَّاللَّهُ دُوالْفَضْلِ لَعَظِيرٌ مَانَنْسَذِ مِنْ لَهُ أَوْنُنْيِهَا نَالْتِ بَخَيْرُمِ شِلْهَا أَلَوْ تَعَالُوا نَّ ٱللَّهَ عَلِا كُلِّ سَيِّعٌ قَدَيْرٌ ۗ ٱلْأَرْفَ لَكُ أَلَّا لَللَّهُ إِلَّهُ مُلكُ للسَّمْ إِن وَالْأَرْضُ فَكُم كُرِينْ دُونِا لِلَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصَيرَ الْمُتَّمِ بُلِيونَا نْفَتَ كُوارَسُوكُ مُنْكَا شَيْكَ مُولِي تَدَلِّ لُكُونَ بَالْدِيمِ وَقَدْضَ إِسَوَاءً السَّيمَ " وَتُكْتُرُ مِنْ لَهُمْ نْ يَعِيْدا عَنِكُ لَكُنَّا رَّاحَسَكًا مِزْعِنْ مَا نَفْنُدُ هُرِيْنَ هَذْ مَا لَيَا نَ لَهُ الْحُوَّ فَأَعْفُ اوَأَضِفَا يُ مِنْ خِيْرِ بَحِيدُ وَهُ عِنْدَاْ لِللَّهُ أِنَّا لِللَّهِ كَمَا نَعْكُونَ بَصَيْرٌ ﴿ وَقَالُوا لَنَكُمْ خُلَّا كُمِّنَّهُ لِكُو عَيْسُ فِلْهُ لَمْ وَعُندَ رَّبِهِ وَلَاحُ فَ عَلْمُ مُولا هُ يَحْ لُون \*

ومف

كَنْلِكَ قَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ مِثْلَ قَوْلَمْ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ وَوْمِ الْفِحَةِ فَيَ أَكَانُوافِيَّةً و وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَلِيمَ اللَّهِ إِنْ يُذِكِّر فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فَي خَرَابِهَا الوَلْقِكَ مَاكَانِ كَمُ ۚ إِنْ يَدْخُلُوٰهَا ٓ اِكَا مِنْهَانَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّ نْيَاخِرَيْنٌ وَكُمْ فِي الْاخِرَةِ عَلَا بُعَظِيمٌ ۗ وَاللَّهِ الْمَشَدُ فَى وَالْمَخْرَبُ فَايَنْمَا تُوَلِّوا فَتَدَّوَجُهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ عَلِيْمٌ وَقَا لُوا ٱتَّخَذَا لِللهُ وَلَلَّا بَعْنَ يُهُ بُلُهُ مُمَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَيْتُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاذَا قَضَىٰ مَرَّا فَا يَمَّا يَقُولُ لَذُكُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُ مُنَ لَوْ لَا يَكِيِّنَ ٱللهُ اقَالْمِينَ اَيَّةَ كَذَلِكَ قَالَ لَلْهَ يَنَ مِنْ قَبْلَهِ مِ مِثْلَ فَوْلِمُ مِنْسَلَهَ عَنْ فَكُوبُهُمْ قَدَّبَيَنَا الْايْسِلَقَوْمُ يَوْفُو عَانَّا آرَسُلُكَ مِا كُونٌ بَهُ يَرَّا وَنَهُ يَرَّا وَلَا ثُنَّا كُونًا صَيْ الْحِيمِ لُ وَلَن مَرضَى عَنكا وَلِا ٱلنَّصْرَى حَتَى تَنْنِيَّعَ مِلْتَهُمْ قُلْ نِ هُدَى ٱللهِ هُوالْمُدُى وَلَاثِيَ النَّعَتَ هُوَاءَ هُمْ اللَّهِ يَجَاءَكَ مِنَ لِعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ \* الَّذِينَ اللَّهُ عُوْلَكُمْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ \* الَّذِينَ اللَّهُ عُولَكُمْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ \* الَّذِينَ اللَّهُ عُولَكُمْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ \* اللَّذِينَ اللَّهُ عُلُولَكُمْ حَقُّ لِلْوَتِهِ أُولَيْكُ وَمُنْوُنَ بِهِ وَمُنْ كُفُرُيهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْخَيْلُ وَنَ \* لَيْنَ إِسْرَائِل وْكُواْ نِعْسَمِيًّا لِنَيَّ اَنْعُمْ تُعَلَيْكُمْ وَإِنَّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ۗ وَاتَّقَوْانُومُ أَجْرِي فَشَّعَنْ فَضِ شَيْئًا وَلا يُقبُلُ مِنْهَا عَنْ لُ وَلا نَنفَعُهَا شَفَعُهُ وَلا هُوْيِيْصُ وَ وَاذِ الْتَكُلِّ بُرْهِيمَ رَنُهُ مِكِمِلِ فَا مَتَهُ تَقَالَ إِنْ خِعِلَكَ النَّاسِ مَامَّا قَالَ وَعِنْ ذِرَّتُهُ قَالَ لَا يَكَالُكُهُ فِي كُلِيلِ مِنْ فَي وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَّا بَةً لِلنَّا سِ فَآمُنَّا فَا تَخِذُ وَلِمِز مَقَامِلِبْهِيمَ مُصَدًّا وَعَهَدُ نَا الْحَابْرُهِيمَ وَاسْمَعِيكَ أَنْ طَلِقِرَابَسْتَى لَطِكَ بَفَ فَالْفِكَة وَالرُّكُعُ الشِّيُودِ ۗ وَإِذْ فَالَا بْرَهِيُم رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَرًا الْمِثَّا وَاذُرُقُ اهْلَهُ مِزَالْمَرَّ إِنَّهُ مَنْ امْنَ مِنْهُمْ مِا يُلْهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيَّ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ فَأَمْتِيْهُ وَكِلَّ لَا نُوْ أَضُطُ والْاخِيَ قَالَ الْمُعَلِّ وَالْعَلَا مُنْ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّ وَالْعَلَا مُنْ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلَّ وَالْمُعَلَّ وَالْمُعَلَّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

لنَّا رُوبِيسَ الْحِمْ يُرْهُ وَإِذْ يَرْفُعُ الْبِرْهِ يُم الْقُوْعَدُ مِنْ الْبَنْتِ وَاسْمُعُ مُ أَيِّنَا لَقُنَّا مِيَّا

14

نَاكَانْتَ السَّمِيُوالْعَلِدُ وَيَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ ذُلِكُ وَمِنْ ذُرِّيَّسَنَّا تَعْ وَإِينَا مَنَا سِكَمَا وَتُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَا لَتُهَا كُالْحِيمُ ﴿ رَبُّنَا وَأَنْعَ رَسُولًا مِنْهُمُ تَسْلُوا عَلَيْهِ أَلِيتِكَ وَيُعَلِّمُ مُالْكِيْتَ وَالْحُكَمَةَ وَمُزَكِّم الْعَزُيْزِ الْكِيدُ \* وَهُوْ يُرْعَثُ عَنْ عِلْ الْهِيَمِ الْآمَنْ سَفِهُ نَفْتُ فُو لَقُلَا أَصْهَ لدُّنْيَا وَايْهُ فِي الْاَحْرَةِ كِنَ الْعَلَى الْحَيْنَ الْدُقَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْدُ قَالَ آسَتْ لِرَبِّ الْعَلِمَ نَ \* وَوَحِي مِهَا إِبْرُهِي مُنْتُ أَهُ وَيَعْقُونُ لِيْنَ إِنَّ اللَّهُ أَا لَّدِّينَ فَلَا تَمُوْتِنَّ لِلْاَوَانَتُمْ مُسْلِهُ إِنَّ \* اَمْكُنْتُمْ شَهَاكَاءَ اِذْحَضَرَبَعْفَةً اِذْقَالَ لِبَنِيهِ مَانَعَيْدُ وَنَ مِنْ بَعَدْيُ قَالُوانَعْنُدُ الْمَكَ وَالْمَالَا أَيْكَا مُرْا وَاسْتُوا لِفا وَحِمَّا وَنَحُنْ لَهُ مُسْالُونَ \* تِلْكُ أُمَّةٌ فَلَا حَلَثْ لَمَا مَا كَمَا كَتَّبُتْ وَلَا تُتَّكُونَ عَمَّا كَانُوْ اِيعَتْ تُلُونَ \* وَقَالُوا كُونُوا هُوَ دَا اوْنَصْرَيَ َارِيْلُ مِلَّةً إِبْرُهِيَ حَنِيقًا قَمَاكَا نَمِنَ لِمُشْرَكِينَ \* قُولُوٓ الْمَنَّا يُالِلْهِ وَمَا أُنْزَلَ لِيُنَا وَهُ للبرهيم واسمع واشلي وتعفق والاشتاط وماأوته وسلح عيساء يِنْيَتُونَهِنْ رَبِّيْمٌ لاَنْفِرَقُ بَيْنَ لَحَدِفِنْهُ ۚ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلَ إِنَّ ۗ فَانَامُنُوا مُثَامَاً فَقِدَا هُمَّدَ وْلُوالْ تَوَلُوا فِيَا ثَمَا هُو فِي شِقَاقَ فَنَسَيَكُمْ مِلْلَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ فِ للهِ وَمَنْ لَحِسُنُ مِنْ اللهِ صِبْعَةُ وَكَنْ لَهُ عَبِدُ وَنَ \* قُوْ الْحَاجُ مِنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرِّيُّ لِنَالَعْلِنَا وَلَكُمْ اعْمُلْكُمْ وَنَحْ لِلْهُ مُخْلِصُونَ ۗ امْرَتَقُولُونَا نَا بْرَهِمُ وَاسْمُعِمَا وَا وَبَيْقُوبَ وَالْاسْتِ اَطَاكَانُواهُو كَا اَوْنَصَاكَ فَلْعَا نَنْذًا عَلَمُ اللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ كُم نَهُدَّة عِنْدَهُ مِنَ لِللَّهِ وَكُمَّا اللَّهُ بِعِفِل عَتَّمَا تَعْلُونَ \* تِلْكُأُ مِّنَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا سَبْتُ وَكُومًا لَسَّ بُهُ وَلا شُكُونَ عَمَّاكًا نُوَايِعَ مُلُونَ

الجنةانتاني

تسيقولا لشفهاء مزالناس أوله فأعز فثلاهم المح كالواعليه يَهُدى مَنْ لَيْنَا وَالْيُصِرَ الْطِمْسَةَ قِيمَ \* وَكُذَ لِكَ جَعَلْنَكُمُ الْمَتَةُ وَسَطَّالِتَ سْتَهَكَاءَعَلَى لِنَاسِ وَكِيُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوسْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُهِمِيًّا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْفَيْلَةَ عَلَيْنَا إِلاَ لِنَعْلُ مَنْ تَنْبِعُ الرَّسُولُ مِمَنْ يَنْقِلُ وَاغْقِدَيْهُ وَإِنْ كَانْتُ لَكِي تُرَّهُ عَلَىٰ الَّهُ يَنِهُدَىٰ اللَّهُ فَهَاكَانَ اللَّهُ لِيصْلِيعُ إِيمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهُ بَالِنَّا سِر أَرُوفُ رَبَّ و قَدْ شَرِي تَقَلَّتُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَانْهُ لَتَكَ قَالَةً مُرْضَلُهَا فَلَ وَمِ طُلِّ أَنْسَيْدًا كُوَّ أُمِوَحَثُ مَا كُنْتُهُ فُولُوا وُجِوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُق كِيْ لَيْعْ لَهُ وَهُ أَنْهُ الْحُورُ مُنْ رَبِّهِ فُرْ وَمَا اللَّهُ بِغِفَلَ عَمَّا يَعْتَمُ أُولُ ﴿ وَلَهُنَّا سَبَّتَ لَّذِينَ أُونُوا أَلِكُتُ يَجُلِّلُ عَتِهِمَا مَبْعَوُ إِقِبْكُتَاكَ وَمَا آتَتْ بِتَابِعِ فِيهُ كَتَهُمُ وَمِمَا بعضه مُمْ مِتَا بِعِ قِنْكَةَ بَعِضْ وَكُمْنَ الشَّعَتَ أَهْوَاءَ أَرْضَ بَصَادِ مَا جَآءَ لَهُ مِنَ الْمِ مُّكَ إِنَّا لَكُونَا لَكُونُ الَّذِينَ أَنْهَنَّهُ الْكِرْبَ يَعِرُ فِي لَهُ كَا يَعِرْ فِينَ آبْنَاءَ هُوْوَا فِيَقَامِنْهُمْ لَيَكُمُ مُونَا لِكُفَّ فَهُمْ يَعْلُمُونَ \* الْكُوِّمُنْ رَبُّكِ فَلَا تَكُونَنُّونَ الْمُتَرّ و ولكل و هَمَنَة هُومُولِيهَا فَاسْتَبقُواْ الْخَرْ أَيَّا مُنَاكُو تُولَالْيَ نَاللَّهُ عَلَاكُلِّ شِيغٌ قُهُ يُنْ " وَوَنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لَمَتَبِّعِ لِيَ اللَّهِ وَأَيْهُ لَكِيَّ يُمِنْ كِنَّاكَ وَمَا اللَّهُ بِفِي فَاعَتُمَا تَعْلُونَ \* وَمِنْ حَبَّ ك شطرًا لسِّما الْجُرَامِ وَحَنْ مَا كُنْتُهُ وَلُوا وُجُومَ لَهُ سُطِّرَ لِنُلْا يَكُونَ لِلِنَا مِن عَلَيْكُمْ مُجَّةً يُكُولًا لَذَ بِنَ ظَلَمُ إِمِنْ هُمُ فَالَا تَحْشُرُ هُمُ ْئِتَةُ يَغِبَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَبَسَّتَهُ وَلَهُ " كَمَّا أَنْ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ون اعَلَىٰ أَيْنِيَا وَيُنَكِّيُ وَيُعِلِّمُ أَلِيْكُمُ الْإِكْتُ وَالْجِيكُمَةِ وَيُعِبَ

77

الَ عَنكُونُوا مَعْنَكُونَ أَن قَاذَكُو فُلَا أَذَكُونَ الْحَالْثُكُولِ الْمُحَلِّدُ فَانْكُونِ الْمُعْنَدُونِ يَا يَهُ الَّذِينَ أَمَنُواْ اسْتَجَيْنُوا بَا يُصِّبُرُواْ لَصَّالُوةِ أِنَّا لِلَّهُ مَعَ ٱلصِّبِينَ \* وَلَا نَقْ لْ لِلَّهِ آمُوا ثُنَّ بِلُ الْحَيَاءُ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَيْهَا تُوَكُّمُ بَيْنِيٌّ مِن بِهُ عِ وَنَقْصِ مِنَا لَامُولِ وَالْاَنْفِ وَالْمَتَ إِنَّ وَبَشِرًا لَصَاءِ اللَّهِ الَّهَ مُصِينَة قَالُوآ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا آلِينَهُ رُجِعُونَ \* أُولِيَّكَ عَلَيْهِمْ صَ بَهْدُونَ حَمَّةُ وَأُولِنَاكُ هُو الْمُهْتَدُ وَنَ \* إِنَّ الصَّهَا وَالْمُوهَ مُرْشَا الله أَنْ حَجِ الْبَيْتَ أَوَاعْتَ مَنْ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطِلُوْفَ بِهَا وَمَنْ نَطُوعً فَانَ اللهُ مَنْ كُنْ جَلِيْمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ كِنْمَةُ ثُنْ مَا أَنْ ذَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْ وَأَلْمُذ مِنْ بَعِدْ مَا بَيَّتُ ولِكَ اس فِي الْكِتْ أُولَيْكَ كَلْعَنْهُ مَا لَلَّهُ وَلَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مُ اللَّه وَ ٱلَّذِينَ نَا بُوا وَاصْلَى إِنَّ مَيْنُوا فَا وَآئِكَ أَنَّ بُعَلَيْهِ يِمْوَا نَا ٱلنَّوْ آبُ الرَّجَ عِلِنَا لِذَ مِنَ كُفِرُ وَلِوَمَا نُوْأُوهُمْ كُفَّنَا زُاوُلِثُكَ عَلِيْهِمْ لَعَنَيْهُ ٱللَّهِ وَالْمَلَاثُكُمُ وَٱلنَّاسِلَ جَمِينَ \* خلدين فِيهَا لا يُخَفِّنُ عَنْهُ وُ الْعَذَا بُ وَلا هُـُ ينظمُون و وللا كُوالة ويُدُدُ لا الدّالة الا هُوَ الرَّجُنُ الرَّجِيكُمُ وانَّ في حَلَّ نسم إن والأرض وأخيلف المثل والتهاروا نفئاك التي تجنبري في الكي يَنْفَعُ النَّا سَ وَمَا آنْزَلَ لللهُ مُنَ السَّمَ الْحِ مِنْ مَا آءٍ فَا خَيَا بِدِ الْاَرْضَ بَعِ مؤنها وكبث فيهامن كلءآبة وتضريف إرابح والشكاب المشخرب سَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ كَغِيقِلُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتِّخِذُ مِنْ دُونِ للْهَ أَنْدَارًا مُحَدُّ تَهُمُ حُكُمُ اللَّهُ مُوَّالَّذِينَ الْمَنُو ٱلسَّنَّدُ حُمَّا لِللَّهُ وَلَوْبَ وَاللَّهُ مِن اِذِيرَوْنِ الْعَلَا إِلَيْ الْقُوَّةُ لِلْهِ جَبِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ سَلَّا لَعَذَابٌ «

ognowy Google

تَبَرَّا الَّذِينَ آتِبُهُ وَالْمَزَالَةِ بِنَّ الْبَعَوُ إِوْرَا وَالْعَلَابَ وَتَعَطَّعَتْ بِهُمُ الْمَثَ وَقَالَ لِلَّذِينَ ٱتِّبَعُوا لَوْآنَ نَنَاكُرَةً فَتَنَيِّرَا مِنْهُمْ كَمَّا نَبَتَ وَأُومِنَّا كَالْكِيرُ للهُ أَعَمْلَهُ مُحِسَرِتِ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ يَخْ جِينِ مِنَ لِنَارِهُ لَيَا يَهُا ٱلنَّا سُرُ لُوُا مِنَا فِي الْأَرْضِ كَلْلاً طِيسَبًا وَلاَ سَتَبَعِوا خُطُولِتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُوْ كُوْمُبُينٌ عَاِتَمَا مِنَا مُوكُرٌ وَالشُّوءِ وَالْعَسْدَى آءَوَانْ تَقَوُّلُوا عَلَى اللَّهِ مَا تَعَالَمُونَ \* وَإِذَا مِيْلَ لَمُنُمُ الْبَعِوالَمَا آنْزَلَ اللهُ قَالُو الْبَلْسَيْبَعُ مَا آلفيك لَيْهِ إِلَهَاءً مَا أَوَلُوكَا لَ أَبَا وَهُو لَا يَعْقُلُونَ سَنَعْيًا وَلَا يَهْ تَدُونَ \* وَمَثْلُ لَهُنَ وَ وَالْمَثِلَ الَّذِي يَعِقُ بِمَا لَا يُسَمَّعُ إِنَّا دُعَاءً وَيَنِدَأَةً صُرُّر بُكُرُعُنْمَ فَي العَنْقِلُونَ \* نَايَّهُا الْبَنِيَ مَنُواكُلُو إِمِنْ طَيِّبِيتَ مَارَزَ قَنْكُمْ وَاسْكُو وُلِللَّ كنتنواتاه تغبدون وإنماحه علين الميتة والدّموك كالخ الهرآب لغنزالله فيزاض كمرعت كاغ ولاعاد فكواث علية إناله عَوُدُن جَيْثُمُ وَإِنَّالَهُ مِن كَنْمُونُ مَمَّا أَمْزَلَ للهُ مِنَ الْكَتْبِ وَكَيْتُ مُرُونَ بِ مَنْنَا قَلِيكُ أُولِيْكَ مَا يَأْكُمُونَ فِي يُطِونِ مِيهُ النَّارُولَا يُكَانُّهُمُ للهُ يَوْمَا نِقِيمَةَ وَلاَ بُرَكِمُهِيمُ وَلَمْ عَمَا أُنَّا لِيرَّةُ أُولَٰنَا كَالَّذِينَ آمَتُكُمُ كُلُلَةً بَا فَيُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفِرَةِ قِسَمَا اصْبَرَهُمْ عَلَى لِنَّارَهُ ذَٰلِكَ مَا نَهُ اللَّهُ مَنْ رَلِ الْكِرِيْتِ الْحَرِيْ وَإِنَّ الْذَبِنَ اغْتَلَفُوا فِي لَكِيْتِ نَفِي سِنْفَا مِن يدَ • لَيْنَ إِلْهُ إِنَّ تُولُوا وُجُوهَكُمُ وَقِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْآنَ الْمِنْ مَنْ أَمَنَ مِا يِلْهِ وَالْبَوْمِ الْمُرْجِرُ وَالْمَلْكَكَةِ وَالْبَحْثُ وَالنَّكُيْنَ وَانْهَا لَمَا لَ عَلْجُيًّا وَيَ لَفَتُ دِي وَالْيَتُ فِي وَالْمُسَاكِينَ وَإِنْ ٱلسَّيْسِيلِ وَالْسَالِلُونَ وَفِي لِرَّةُ

وَأَقَاءُ الصَّاءَ وَأَيَّ الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعِهَدِهِمْ إِذَاعُهَدُ وأَوَالصِّيرِينَ. الْبَاْسَتَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَجَهَلَ لْبَالْيِنَ أُولِئِكَ لِذَىنَ صَدَقُوا وَالُولِئِكَ هُوالْمُتَّقِّوْنَ وْ يَا يَهُا الْهُ مَن الْمَنُو الْكِينَ عَلَيْنَكُوالْفِيضَاصُ فِي الْفَتُ إِلْهُ لِكُرُ وَالْفِيا ۚ ۚ ۚ ۚ اِبِالْغِيَّاٰدِ وَالْاَ ٰئِيْ ۚ اِلْاَ نِيْ ۚ فَنَمَنْ عُهِي َلَهُ مِنْ اَجِيهِ شَيْعٌ ۚ فَا يَسْهَاعُ بِالْمُعَـُرُوفِي وَاَدَاءُ الْنِيهُ مِالْحُسْلِينَ ذَلِكَ تَخَفُّ فِي مِنْ رَبِّكُو وَرَجْتُهُ وَمَنَّا عُمَّا عُمَدً ذلك فنكة عَنَا يُن أبيه في ونك مُقالْقِصاص حَيْوة ني أولي الألِنب لَعَلَكُمُ ثُتَنَّهُونَ \* كُنْتِ عَلَيْكُو إِذَا حُضَرِ آحَدَ كُوالْمُو ثُنَّانِ تَرَكِ خَيِثًا الْوَصِّيُّهُ لِلْوْلِدِينَ وَالْآفِتْ رَبِينَ الْمُعَرُّوفِكَ حَقّاً عَلَى لَنُتُقَّىنَ ﴿ حِنْمَنَ ا بَدُّنَّهُ بَعَثْ لَمَا شِمَعَهُ فَا يَسْمَآ الشُّهُهُ عَلَى الذِّينَ يُبَدِّ لُوْمَهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَتَهِيثُ عَلَيْهُ فَنَ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْايتُمَّا فَاصْلِ بَيْنَهُ مُ فَلاَ آيِثُمَ عَلَيْكَ إِنَّا اللَّهُ عَنْ فُوزُرَجِ بِينَمَّ ﴿ يَآيَهُا الَّذِينَ الْمِنُواكِينَ عَلَيْكُمُ الصَّا مُرَكَّ كِتُ عَلَىٰ لَهٰ بَن مِزْفِكِ فِي لَقَالِكُ مُ تَعْقُونَ ﴿ أَيَّا مَا مَعْدُ وَدَيْتُ فَيَنَ كَانَ مِنْكُوْ مِرْبِضًا ٱوْعَلِي سَفِرِفِي كَدَةٌ مِنْ آيًا مِلْ حَسَّرُّوَعَلَى السَّنِدِينَ يُطِيقُونَ اللهُ عَيْدُ اللَّهُ طَعَامُ مِينْ حِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خِيرًا فَهُوَجَيْثُ لَهُ وَآنْ تَصَوُمُوا حَيَثُ زُلَكُمُ إِنْ كَيُنْتُهُ تَعِثْلَهُ نَ \* سَنَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِكَ يُزِلَ ِ فِي وَالْقُرُانُ هُدُّى النِّسَاسِ وَبَيَّنِيتِ مِنَ الْمُسُادِي وَالْفُتُرْقَانُ فَسَمَرَ التيهك مينكم الشيهر فكينصره ومنكان مربضا أوعلى متدوفي كأمز اَنَا مِرْاُحَكُمْ يُمْهِيُهُ اللهُ بِحُرُ الْمُنْسَرَوَلَا يُسْرِمُدِ بِحَرُ الْعُسْمَ وَلِيُحَكِمُوا لَّهُ وَلِيُّكُمْرُ وُاللَّهُ عَلَىٰ إِمَا هَاذَكُمْ وَلَعَالَكُ مُ تَسْتُكُمُ وَلِيَ

وَإِذَا سِكَ اللَّهُ عِبَادِي عَنِي فَانَّحْ قِرْكِيُّ الْجِينَةَ عْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَ يَجْمُوالِي وَلُوعُ مِنُوا لِلْعَسَالَةِ فُمَ مِنْ سُلُونَ " الْحِلَّ لَكُو لَيْكُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ الْيُنِيِّ أَنَّهُ مُنَّالِيا شُرْلِكُ مُكِّدُهُ وَأَنْهُ لِمَا سُرَاهُمُ عِلِمَ اللَّهُ أَنَّكُ مُكُنتُ مُ يَخَنَّا فُولَا آنْفُسُكُمُ فَتَا بَكَالَيْكُمُ وَعَفَاعَنْكُمُ ۗ فَالْ لِبِيْرُ وَهُ مُنَ وَابْتَعُواْ مَا كُتُكُ اللَّهُ لِكُّ مُوكِلُواْ وَإِنْهُ رِبُوا حَيْمٌ ينسَيِّنَ لَكُو النُّيْطُا لُا مَنْ حَنْ مِنَا لُخَطَ الْاَسْوَدِ مِنَ الْعِجْ نُسْتَدَا يَتُوا حت المراكى لينك وَلا بَشُكُ مِشْرُوهُ مَّن وَانْتُ مُعْكِفُونَ فِي لْمُسَلِّمَةُ لِلْأَتِ حُدُ وُداللَّهِ فَالَا تَعَتَّرُ بُوهَا لَكَ إِلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْبِيِّهِ لِلنَّاكِسِ لَعَلَّهُمْ يَيَّقُو الله وَلَانَا حُكُ لُوَّا امْوْ لَكُونُ بَيْنَكُونُ بِالْسُطِ لِ وَتُكْمُلُوا بِهَا إِلَى الْحُمْكُمَا لِتَّاكُلُوا فَ رِيقًا مِنْ آمُوا لِيَّا لِيَّ اسِ ما لِأَرْسُرُ وَاكْنَدُهُ تَعْلَيْهُ نَ ء يَنْ أَيُكُ عَنَا لْأَمْدِيَّةً قَاشِهِ مَوْ قِتُ النَّاسِ وَالْحَيِّ وُلَيْنِزَ الْبِبُرْ مِإِنْ مَنَا تُوَا لْمُيُوْتَ مِنْ ظَهُو رِهَا وَلِكُونَ الْبُرَّ مَنْ أَسَتَّ فَيْ وَأُنوَ الْمُنْهُ تَدِينًا وَلِينَ وَاتَّقَوُّا اللَّهَ لِعَنَاكُمُ مُ تَقَنِّلِهِ أَنَّ \* وَقَتْ يَلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْلِلُونَ وَلاَ نَعَنَا مَدُ وَآلِنَّا لِللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِّينَ ﴿ وَاقْتُ لُوهُ وَحَيْثُ ثُقِيَّانُهُ وَ وَآخْ جُو هُمْ مِنْ حَسَّا لَحْرَحُ فَكُمْ وَالْفِلْتَهُ أَشَّدُ مِنْ الْقَتَالُ فَاللَّهَا عِنْهُ الْمُسْفِدِ الْحِيْنَ الْمِحِيْنَ يُقِيْلُو كُوْ فِيكِيهِ فَانْ قُسْتُلُو كُوْ فَا قَنْتُ لُو هُ وَلَذَلَا جَلَّءُ الْكُونِ مِنْ أَمْ فَإِن النَّهُولُ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رَجِي مُمْ وَقَيْدُ وَهُمْ حَيْ الْحُوْنَ فِينَّتُ ۚ وَيَكُونَ الدِّينُ بِينِهِ فَإِنَا الْمُتَهَوَّا فَلاَ عُدُّ وْنَ الْأَعَلَ الظِيْرِيَ مَعْ الْمُعْرَادُونَا لِنَسْتُهُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ فِصَاصُ فِي أَعْتَ الْمُ

المان المان

I.A

عَلَيْكُ مُوفَاعْتَ دُواعَلَيْتِهِ بِمِيثُلِمَا أَعْتَدَا يَعَلَيْكُ مُواتِقَوْا ٱللهُ مَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ لَمُتَّمِّينَ \* وَآنفِ قُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نُلْقُوا بِإِيَّذِ كُمْ إِلَى لِتُهُلُكُمُ وَآحْيِ مُنَوَالِنَّ اللهُ يَحُتُ الْمُحُدِّينَ \* وَآعِتُوا الْحَجَّ وَالْعُرْبَة التها فأن أحص تُعددا أست يسرين المان فالانتاه واروسكم حي يَبْكُعَ الْمُدُّى بِحِكَلَّهُ فَعَرَّكَانَ مِنْكُمُ مُسَرِيضًا أَوْبِهِ اذِي مِنْ رَأْسِسِهِ فَقِدْ يَهُ مِنْ صِيَامِ أَوْصَدَ قَةِ أَوْنْسُكِ قَا ذِ آلَمِنْتُ وَسَمَنْ مَنَعَ بِالْعُهُمْ الَى الْجَنِيْجِ فَهَا اسْتَنْسِتَرْمِنَ الْحَدْيِ فَنَنَّ لَوْ يَجِدْ وَفِيكَا مُ قَلْتُ قُوآنًا مِسِيعُ لحيج وستبعقوا ذا رجعتم نينك عَشَرَة حكامِكة ذلك لِنَ لَوَ كَكُرُهُ هُلُهُ حَاضِرِي أَلْمُسَيْعِدًا لَحُرَا مِوَا تَقَوُّا اللَّهُ وَإِعْلَهُ آلِانًا اللهِ مَشَادِ مِدا لَيقًا ا الْحَيَّ أَسَّمْ عُرَّمَعِلُومَتُ فَنَ فُرَضَ فِهِنَ الْحَجَّ فَلاَ رَفَتْ قَالَا مَشُوقَ وَلاَ لِمَا لَهِ فِي الْحِيجُ وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعِتْ لَمَاءُ ٱللَّهُ وَتَدَرَّوَهُ وَافَاكَ نَجِيْرَالزَّادِ الشَّقُويُ وَاتَّفَوُنِ لَا وَلِيا لْأَلْتُ \* لِلنَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَنْ تَبْتَعَوُ افْضُ الَّامِنُ تُرْجِكُمْ فَإِذَا أَفْضَ تَرُهُ مِنْ عَسَرَفْتِ فَأَذْكُرُ وُاللَّهُ عِن الشُّعَ الْحُرَّامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هُلَا كُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قِبْلِهِ لِمَا لَضَّا لِمَرَّ « ثُمَّا وَضُو امِنْ حَيْثَ كَا فَاضَ لَنَتَ اسْ فَاسْتَغَفِهُ وَالسَّهُ عِلَى اللهُ عَنْ فُورُ رَجِيْتُ \* فَاذَا فَضَيْتُ مُمنيك كَ عُنْ فَاذْ كُرُواْ اللَّهُ كَانِكُ كُوْ المَّاءُكُوْ وْأَسْتُ لَا يُزِكُرا فَكِيزَ لِنَا سِمِنْ بَعِتُولُ رَبْنِا آيْتَ افي لِدُّنْتِ أَوْمَا لَهُ فِي خِدَوْمِنْ خَلِقُ أَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ بِعَوْلُ رَبِّنَا الْمَنَا فِي الدُّنْمَا حَسَانَةُ إِخْرَةِ حَسَنَةً وَقِيَا عَنَاكَ النَّارُّ \* أُولَيْكَ لَهُ وُ نَصَيْتُ مِيَّاكَتُ

للخُرُّةُ النَّكَا فِي

19

لْهُ سَرُيُعِ الْخِسَانِيَّ ، وَإِذْ كُوااللَّهُ تَدِفِي آيَا مِمَعِنْ دُود لِيُّ فَنَمَنْ لَعَمَّا ف نْ وَنَكَدَا يِنْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا حَتَ وَفَلَا آيْتُهُ عَلَيْهُ لِلنَّا تَقِيَّ وَأَنَّقَوْا اللَّهُ وَاعْلَهُ آنَ فَكُمُ النَّهُ وَتُحُنْ رُونَ \* وَمِنَ لِنَاسِمَنْ يُعْفِيكَ قَوْلُهُ سِيفًا الْحَيْرُةُ وَالدُّنْيَا وَيُبِيِّنْهِ لِهُ اللَّهُ عَلِيما فِي فَلَيْهِ وَهُوَ لَدُّ الْحِيْصَالِيَّ وَإِذَا تُوَلَّى عَي فِي الْأَرْضِ لِيُهِنْسِكَ فِيهَا وَيَهُ عِلْكَ الْحُرْبُ وَالسِّنَدَ وَالسِّنَدَ وَاللَّهُ لَا يُحِرُّ مُسَادً \* وَإِذَا قِرَلَهُ إِنَّ اللهُ آحَتَ ثُهُ الْعِنَّ وَم الْأَثْمُ فَيَسُمُهُ بَيْنُمُ وَلَيْدُ الْمُهَادُةُ وَمِنَ النَّاسِ مَرْنَيْتُ مِنْ فَنْتُهُ ابْتِعَاءَمَرْضِيًّ للُّهُ وَاللَّهُ رَوْكُ إِنْعِيادٌ \* يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُواا ذَخُلُوا فِي السِّيلِيرَا فَنَ وَلَاتَنِّيمُواخُطُولِتَا لِشَيْظُولِ نَهُ لَكُمْ عَكُدٌ وُمُبُينٌ \* فَإِنْ زَلَكْتُمُ مِنْ بعَدْ مَا جَاءَ مُكُرُ الْبُيِّنَاتُ فَاعْلَى آنَ اللَّهُ عَنْ مُن حَكِيثُمْ \* هَلْ يَنْظُرُونَ أَنْ يَأْيِنِهُ مُ اللهُ فِي ظِيلَ مِنَ لَعَتَ مَا مِوَالْمَلَئِكَةُ وَقَضَّى أَلَا مُرُوَ إِلَىٰ للهِ زُجِعُ الْامُورُةَ سَالْ بَيْنَ اسِرَآئِكُواْتَيْنَاهُمُ مِنْ الْكَوْبَدِينَةُ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعِثْ يِمَاجِمَاءَ تُهُ فَإِنَّ اللَّهُ مَثْ بِنُدِّ الْعِقَابِ \* زُنْتِ مَا لِلَّهُ بَن يَ عَرُوا الْمُنِيرُةُ ٱلدُّنْيَا وَكَيْحَ وُنَ مِنَ الدِّنَ مَنَ المَنُو الوَالذَّينَ اسْتَعْقَ ا فَهُوْ مَوْ مَا لَفِيتِ مَدِي اللَّهُ مِينَ فَيْ مَنْ بَيْتُ آءُ بِعَيْرِ حِسَابِيٌّ كَانَّ النَّاسُر آللهُ النِّبَيْنَ مُكِيِّينِ مُكِيِّينِ وَمُنْادِ رِبْنَ وَاتَشْزَلَمُعَهُمُ لكيت الجيَّة لِينَ كُرِّ بَيْنَ آلتَ إِس فِي الْخَتْلُقَةُ الْفَهُ وَمَا الْخَتَلَفَ فِيهِ لَا الَّذِينَ أُوبُوهُ مُونُ مِعَادِمَا جَآءً مُّهُمُ الْبَيِّنْاتُ بَغْيًا بَيْنَهُ هُ فَهَا دَكَا لللهُ لَّذِينَ الْمَنْوَالِمَا احْتَ لَقُوافِ وِمِزَا كُونٌ بِإِذْ نِهُ وَاللهُ يَهُدِي مَنْ لِيَسَاعَ عُ

تَبَهِيمُ الْمُرْحِيَّةُ مُؤَانُ تَدْخُلُوا الْكُنَّةُ وَكَامَا مِا يَكُوهُ ْ حَلَوْالِمِنْ قَبِيْكُمْ مُسَتَّتُهُمُ الْبِيَالْسَّاءُ وَالْضَرَّآءُ وَدُّلِ رِلْوَاحَتَىٰ بِيكُوّ وَسُولُ وَالْذَبَنَ امْنُوامَعَهُ مَنْيَ نَصْمُ اللَّهُ ٱلْأَلِنَّ نَصُرَ اللهِ قَربِيُ بَيْتَكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِ قُونَ فَتُ لَيْمَا الْقُنْتُ فَدُرُ مِنْ حَيْرُ فَلِلْوْ لِلْآيِنْ وَالْأَقَ يُتُنْهُ وَالْمُسَكِّنِ وَابْنِ السَّبَيْلُ وَمَا تَفْعِلُوا مِنْ خَيْرِ فَانِّ اللهُ بَبِ عَلِيْ كِتُ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ وَهُوَكُوهُ لَكُ مُ وَعَسِمٍ } قُ تَكُرُ هُ وَاسْتَعَيَّا وَا فَيُرْكُكُمُ وَعَسَيْمَ إِنْ يَحِنُهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَكُّرِكُمْ وَاللهُ بَعَلَ وَإِنْتُهُ لِأَنْفَا هُ يَينَ كُونَكَ عَنَ لَشَّهْ يَا كُمَّ مَا مِرقَتِ اللَّهْ بِيهُ قَلْقِيتَ الَّهُ فِي مُرَكِّمُ يُرْوَحَ لِاللهِ وَكُفَّتُ ثُرِيهِ وَالْسَيْمَ الْحَرَامِ وَاخِسَرَاجُهَا هَيْلِهِ مِنْهُ ٱلْجَرَعِنْدَا يَّالْفِتْنَةُ آكَ يَرُمِنَا لْقَتَانُ وَلاَيَـزَالُونَ بُقَايِّلُونَكُمْ حَتَّى يَبُرُدُ وَكُنُّ عَر د سنك إن أستطعه أوم ومن ميزيد د منك عن دينه فيمت وهوكا ين فَأُولِئُكَ حَيِطَتَ أَعْلُفُ مِنْ فِي لِدَيْنَا وَالْاحْرَةُ وَالْوِلِثَكَ أَصْدُ ٱلتَّأَرِّهِ فسَهَا خُلِدُونَ ﴿ إِنَّ الْذَبَرَ الْمَسْنُولُوا لَّذَينَ هَاجُرُوا وَجُهَادُ وَإِفِي اوليْكَ يَرْجُونَ يَحْجَمَنَا لِلهِ وَاللَّهُ عَفُوزٌ رَجِيدٌ \* لَمُنْكُولُكُ عَزَا الميتيرت فيهميما المثركبير ومنفئ لاتاس واعمه كماآ كبيرين نقع وَلَيْنَا لُوْ لَكُ مَا ذَا يُنْفِينَ قُونَ \* قِلَ لْعَتْ فُوكَ لَلْكُ يُكِبِّنُ اللَّهُ لِكَ لَعَلَّكُمْ نَتَفَحَتُ رُونَ ﴿ فِي لِلدُّ نَيْهَا وَالْإِنْجَرَةِ وَنَيْئَلُو نَكَ عَنَا لَيْسَلَّمُ فَتُلَّا لَمُعْرَخُيْرُ وَإِنْ تُحَالِطُ وَهُمْ فَأَخِوْ ثَكُمْ وَاللَّهُ مَعَ لِمَا لَمُهُمَّدُ صُلْحُ وَلَهُ سَاءً اللهُ لاَعْنَنَ

ربع عرب

نتُنك اللُّشُدُ كُنِّ حَيُّ لُوفِينُوا وَلَعَنْ مُوثِمُ مُرْجُحُرُمُ مِنْ مُسْلَالِي وَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارُ وَاللَّهُ مَدْعُوا إِلَيْ يُعَنَّقُ وَالْمَغْفَرَ وَبِالِيَّانِيةُ وَيَ المنه النَّاسِ لِعَلَيْهُ مُ مَن كُرُونَ \* وَكُن مُ أَوْ مُكْعَن الْمِحْدِ وَمُنْكُلُومُ الْمُحْدِد مَاعْتَ زَلُوا النِسْتَاءَ فِي الْمِحْتِينَ وَلَا تَقْتُ رَبُوهُنَّ حَيْنِ عَلَهُ وْنَّ قَالُوا تَطَيُّ فأتوهن من حيث أمسر كرالله أن الله يحت التق من ويمي المتعلقة نسَاةً كُوْحَرُثُ لَكُونًا نُوَاحُرُكُوا فَيْ الشِّيخُ إِنَّ شِكْدُو وَتَدْرُمُوا لِإِنَّهُ نَيْكُمُ للهُ وَاعْلَمُ أَانَتُكُ مُلْقُوهُ وَكِيْتِمُ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلَا يَعْمُ إِلَّاللَّهُ عُرْضَا (غَلْيَكُوْ أَنْ سَتَعُوا وَتَعْقُ ا وَنَصْلُ عُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ مُعَيْمُ عَلَيْتُ لانواخ ذكرالله ماللغوفي عنصف والكو تواخد كوع كست فلو والله عَفَى كَمَا يُسَمَّ والذِّينَ يُولُونَ مِنْ فِيسَامِيمَ تَسَرَيْضُ إِنْ بَعَهُ آسَهُ فَانْ فَا وَفُنَ اللَّهُ عَعَوُ كُرَجِيتُ مُ \* وَالنَّعَرُّ مُواْ الطَّلَقَ فَانَّ اللَّهُ سَمَيْعُ عَلِيْرٌ \* وَالْمُطَلَّقَتْ يَتَرَيَّهُنَ مَا نِعْنُسِهِ نَظَلَتَهُ قُرُوا وَلَا يَا لَهُنَّ الْرَجَة مَا خَلْوَاللَّهُ فِي أَرْجَامِهِ فَ إِنْ كُنَّ يُومِينُ بَاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاخِرُ وَلَعُولَتُهُ نَا الْح رَدْمِزْمِنِهُ ذَلْكَ انْأَرَادُ وَالصَّلْكَا وَلَمْنَ مِثْلُالْذَى عَلَيْهِنَّ بِالْعَرْوُفِيكُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ فَي دَرِّعَةً وَاللهُ عَن يُنْ وَحَكَمَ الطَّلْقُ مَتَرَيْنَ فَا مِنْسَا أَنْ بمعرف ونتشرخ وإحسرة لأيحل ككان تأخذ وامتا التيثيره لَشْعُيًّا إِلاَّأَنْ يَهَا فَكَالَّا يَهُمْ مَا حُدُ وَدَا لِلَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ آلَا يُفِيمَا حُدُود الله فَلا حَلَى عَلَيْهِ عِلَا فِمَا أَفْتَادَتْ مِنْ فَإِلْكَ جُدُ وُوَاللَّهِ فَلَا تُعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنْعَ

تَنْذَكُونَ مَهُ مَنَ وَلِكِنْ لَا تُوَاعِبُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقَوُّ لُو

المن النابي

قَوْلاً مَعْرُونِكُ أَنْ وَلَا مَعَنِهِ مُواعَقُدَةَ ٱلنِّحِكَ الْحِكَ الْحِكَ الْحِيدَ اَجَاهُ وَأَعِنَكُمُ أَنَّ ٱللَّهُ يَعِنَّكُمُ مَا فِي آنْفُي كُمْ فَأَحْدَرُ وَمُ وَأَعْلَمُ إِنَّا للَّهُ عَنَفُونَ حَلِيثُهُ \* لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَتْ مُرْلِينَتَاءَ مَا لَوْ مَسَنُوهُ مُنَ وْتَقِيْضُوا لَهُ مَنَ فَرِيَصُّنَهُ وَمَيَعُولُهُ مِنْ عَلَى الْمُوسِيعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِيرِ فَ دَهُ مَنْ عَالِما لْعَرُوفِ حَبِقًا عَلَى لَحُنْكِ نِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْمَ أُهُنَّ مِنْ فَبَيْلَانْ نَمَسَتُوُهُنَّ وَفَتَدْ فَرَصَنْتُ رَلْحَتَنَّ وَكَيْمَةٌ فِيَصَعُفُ مَا فَرَصَنْتُ عَلِكَّ آنْ يَعِتْ فُوْنَ أُوْنِعِتْ فُوَا الْمِنْسَيْ بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلَّتِكَايَّةِ وَآنْ تَعْفُوٓا أَوْتُهُ لِلتَّعَوْنَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَنْ يَكُو أُنَّ اللَّهِ بَمَا تَعْكُولَ بَصِمَا يُرَّةٌ خَفِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوٰيْتُ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطَّلَىٰ وَقُرُمُوا اللَّهِ قَيْبَ يَنُّ \* فَارْنَ خِفْتُ وَيَجَالًا تَعْلَمُونَ \* وَالْهُ يَنُ يُتُوفُونُ مِنْ كُمُ مُ وَيَدَ رُونَ اَزُوجًا وَصِيَّةً لِازْوَجِم مَنْعًا إِلَىٰ كُنُولِ غَيْرًا خِسَرَاجُ فَارْنَحَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَكَيْكُمْ فِي اَفْعَلْنَ يَا فَانْفُسِهِ مِنْ مِنْ مَعْمُ فِي وَاللَّهُ عَزِينَ رَحَهِينُهُ \* وَالْمُطَالَّقَالَ مَا مُعَالِمُ المِعَرُهُ فِينَ جِعَا عَلَى لَمُسْتَعَبِينَ \* كَذَلِكَ يُبَينُ اللهُ كُكُوا لِيتِهِ لَعَلَكُ مُ تعَنقلون \* الزُّتَرِالِيَ الْمُنِينَ حَسَرَجُوامِنْ دينيرِهِمْ وَهُمْ الوُفْ حَدَرَ المونية فَقَالَ لَمُنْ كُلِينُهُ مُونِوًا مُنْتَعَاجْمِياْ هُوْإِنَّا اللَّهَ لَذَ وُفَضَيْ كَلَ إِلنَّا مِير وَلْحِكُنَّ كُنْرَ النَّاسِ لا يَسْتَكُرُونَ \* وَقَيْلُوا فِي سَبِيل لللهِ وَاعْلُوا أنَّ اللهُ سِمَيعُمْ عَلِيدٌ ﴾ مَنْ ذَا لَذَى عِيْضُ اللهُ وَتَرْضًا حَسَنًا فَصَعْفُهُ لَهُ أَضْعَا فَأَحِي مُرَةً وَاللَّهُ يُقَدُّ فَرُوسُ فَكُو وَالْنِهِ تُرْجَعُونَ "

سورة الغرة السِّرَايُلُ مِنْ بَعَدِ مُوسَى إِذْ قَا لُولِكِنَهُ ۖ لَهُمُ الْعَتْ لَنَامَلَكَمَّا نُفَتُ مَا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ الْوَكَالُ لَلْهَ عَالَكُمُ الْفَتَاكُ اَلاَّ تُفْتِلُوْ أَقَالُوا وَمَا لَنَا ٱلاَّ نَقُبَةَ إِلِيْ فِي سَتِيلِ اللَّهِ وَقَدُّ ٱلْعِيْرُجُوَا مِنْ دِيلِكَ وَأَمْنَا نَنَا فَايِدًا كُتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل لظَّلَيَّ \* وَقَالَ لَهُمُّ بَنِيتُهُمُ انَّ لِللَّهُ قَدْ بَعَتَ لَكُوْ طَالُو تَ مَلِكًا قَالُوٓا أ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَحَنُّ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَوْ نُونْتَ سَعَّة مِنَا لِمُ قَالَ إِنَّا لِلهُ أَصْطَفْلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسَطَةً فِي لِعِلْمُ وَالْجِنْلُ وَآلِلَّهُ نُوثِ مُلْكُهُ مُنْ لِيَتَا أَءُ وَاللَّهُ وَسِنْعَ عَلِيُّم ۗ وَقَالَهُمْ نَبِينَهُمُ انَّ أَيَةَ مُلْكُمَ أَنْ إِنّ لتَا بُوْتُ فِيلُهُ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَيَعَتَّهُ مُعَا مَرَكَ الْهُوسَى وَالْ هَارُونَ تَحْدَمُهُ الْمُلْكَكُولُ إِنَّ لِيكُ لَا يَهُ لَكُوانَ كُنْتُمْ مُوالْمِبِينَ \* فَكُلَّا فَصَرَا طِكَالُونَ لِإِنْ يُحْدُونِهِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَكِيكُمْ بِينَهِي فِهَمْ شَيْرَ بَهِ مُنهُ فَلَيْرَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَيْهُ فَايِّنَهُ مِنِي آيُا مِنَ اعْرَفَ عَرُفَ وَنَهَ إِيدُهُ فَيَرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا مِنْ يُهُمُّ فَيَا يَا هَا وَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمَنُوامَعَهُ قَالُوا لَا ظَاقَةُ لَنَا الْيُوْ الُورَ وَجُودُ إِنَّهُ قَالَ الَّذِينَ يَظِنُّونَ آنِهَمُ مُلْفَةُ اللَّهُ كُومِنْ فِئَةٌ قَلْسِكَةٍ لَتَ فَيْ قَالَةً كُنَّارَةً بِاذْنَ اللَّهُ فَأَ اللَّهُ مَعَ الْمِتِّينِ فَيْ وَلِمَّا بَرَزُوا كَا لُوتَ وَجُنُودٍ ارَيْنَا أَوْغُ عَلَيْنَا صَيْرًا وَتُبْتَتَأُ قَدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْفَوَمُ الْكِفَرِينَ فَهَرَمُو اللَّهُ وَقِيَّا كَاوُدُ عَالَهُ مَنَّ وَاسْهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحُكَّةِ وَعَلْيَهُ مِمَّا لَهُ أَءُ وَلَقُ دَفْعُ ٱللَّهِ النَّاسَ يَعْضَهُ مُ بَبَعْضِ لِقَسَّدَ تِالْأَرْضُ فَالِكُنَّ اللهَ ذُوفَصُمُ لِعَلْ يَنَ وَيَلْكَ الْمِينَ اللَّهُ مَنْ لُوْهِا عَلَيْ لَكَ مَا أَيْكَ مِنْ الْمُرْسَكِ لِمَنْ أَنَّهُ

تِلْكَ الرَّسُ لَ فَضَيَّلْنَا بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضَ مِنْهُ مُرَنَّ كُلِّزَاللَّهُ وَرَفْعَ بَعْضَ هُمُ دَرُجُنِتْ وَاللَّيْنَاعِيسَى إِنْ مَرْبِكُما لِيُتِّينِتِ وَاللَّهُ نِهُ مِرُوحِ الْمَدُسُلُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللهُ مُمَا اقْتَ تَلَا لِذَينَ مِن بَعِبُ دِهِمْ مِن بَعِنْدِ مَا جَآءَ تَهُ مُوالْبَيّنَ تُ وَلْكِ يَا خُتَلَقُوا فِيَنْهُ مِنْ امْزَ وَمِنْهُمُ مَنْ هَا رُولُوسَاءًا للهُ مَ اقْتَتَكُوا وَلَهِ حِينَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ \* فَإِيَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا انْفِيعَوُ ا المِيَّا رَزَفْ كُرُفْ فَبُلِ إِنْ يَا قِرْبِي فُلُ لَابِينِيمُ فِيهِ وَلَاخُلَهُ وَلَاشَفَاعُهُ \* وَالْكَفِينُ رُونَ هُوْ الطَّلِيلُونَ وَاللَّهُ لِأَلَّهُ إِلَّا هُوَالْحُيُّ الْفَيْتُومُ وَلَا لَأَفْدُهُ اسِكُنَّة وَلاَ نَوْ مُزَّلَهُ مُمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي مَيْشُفَعُ عِنْدَهُ الآباذنة بعنكم مابين آينه في ومَاخَلْفَهُ فُولا يُحَطُّونَ بِسَيَّ مِنْعِلْ الاً بِمَا شَاءَ وَسِيعَ كُنُ سِتُيُهُ السَّمَ إِن وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظَ هُمَا وَهُوَالْعَكِلِيُ الْعَظِيمُ \* لَا آكِتُ رَاهَ فِي لَادِينَ قَدْ سَكَيْنَ الرُّسُّدُ مِنَا لَغْيُّ زُرِيكُفُ رِبِالطِّغُونِ وَيُؤنِّونَ بِاللَّهِ فَقَالِهَ اسْتَمَنِيكَ بَالْعُرُوقِ الْوُسْطَى لَاانْفِصَامَ لَهَا فَأَلَلْهُ سَمِيعُ عَلَيْكُمْ \* اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَنُوا يُحِزُّ جُهُمْ مِنَ النُطِّلُمٰتِ إِلَى النُّورُ \* وَالَّذِينَ كَ عَلَمُ الْوَلْيَ آوُ هُمُ الطَّغُونُ يُخْرُجُونَهُ مِنَ النُّورِ إِلَى اطَّلُكُ اللَّهِ الْمُولِي السَّارِهُمْ فِي عَاخِلا وَنَّ \* الْوَسَّرَا إِ الْبُكَحَاجَ الْبُرْهِيمِ فِي رَبِيهِ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ أَذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ رَكِيِّ الَّذِي بُحْ وَبُهِيتٌ قَالَ مَا أَجْي صَوْأُمِيتُ قَالَ إِسْرَهِيمُ فَإِنَّاللَّهُ كَالِيهِ إلشين من المسَرْقِ فات يَهَامِنَ المَغربِ فِهَيْتَ الذِّي كَعَلَمُ وَاللَّهُ لَا المَهُ لِكَا لَعُوَّ مُرَّ لَظَلْمِ بَانَ مُ أَوْكَا لِنَّكُ مُرَّعَلِهُ فَتَوْ يَهُ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلِي عُرُوشِهَا

كُلِّ عَاضِعْفَانْ فَأَنْ لَيْ يُصِيْعَا وَابِيْلْ فَطَلَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْتَمَا وُنَ

للخالنالث

صِيرْةِ أَيَوَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَحْنَةُ مِنْ بَحِيَ لَهَ أَعْنَبُ رَنْهُ وَكُهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرُ بِ وَآصَامَهُ الْكِيرُ وَلَهُ ذُرِّتَ مُ صُعَى فَأَ فَاصَابَهَمَ الْعُصَارُفِ وَمَا زُفَا حَمَّرُفَتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ مُكُمُ الْإِن لَعَلَكُ كَنَّرُونَ \* يَآيَتُهُا الَّهُ مِنَ الْمَنُوآ أَنفِ عَوُامِنْ طَيِّيْتِ مَآكَسَتْبَتُرُومُتَ خَرَجْنَا لَكُوْمِنَ لَارْضِ وَلَا يَتَدَكَّمُ إِلا كُنِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسَبَ بإخذيهُ الْآلَا آنُ تَغُمْ عِمُوا فِيهِ وَاعْلَى ٓ النَّ اللَّهُ غَنَيٌّ حَمَيْكُ ۗ الشَّيْطُ يَعِذُكُواْ لَفَعْرُ وَيَا مُرْكُرُ بِالْفِيْتَآءُ وَاللَّهُ يَعِيدُكُو مُعْفِيَّةً مِنْهُ وَفَضْ وَٱللَّهُ وَمِينُعِ عَلِيثُهُ ﴿ يُوْنِ الْحُكُمَّةُ مَنْ يَسَاءٌ وَّمَنْ يُوْنَتَ الْحِحْثُمَّةُ فَقَدَا وَوَتَحَنِيرًا كِنَيْرًا وَمَا يَذَكُّوا لَا أُولُوا الْأَلِثُ \* وَمَا أَنْفَقْتُمْ فُ نَفْعَتَ قِا وْرَبَدَ نْ يَهُ مِنْ نَكُ رِفَانَ أَتِلَهُ يَعِنَكُ أُومَا لِلظَّلْمَ مَنْ أَنْصَارَ ا تُبْدُوا الصَّدَقِتِ فَنِعِمَا هِيُّ وَإِنْ تَحْفُوْهِا وَتُوْتُوْهُا الْفُعُرَآءَ فَهُوَحَتْ وَيُحَوِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَنَا يَكُنُهُ وَأَللهُ بِمَا تَعَيْنَكُونَ جَبِيْرٌ ۗ لَيْسَ عَلَيْكَ مُنْ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَهُدُى مِنْ فَيْسًا } وَمَا نُنْفُ فُولِمِنْ حَرْفُلاَ نَفْسُكُ النفي عُون إِلاَّ ابْيَعَاءَ وَجُو اللَّهُ وَمَا نَنْفِ عُوا مِن حَيْرُ لُوفَ الْسُكِ وَٱنْمُولَا تَظْلُمُ أَنَّ ﴿ لِلْفُعْرَ آءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ لِللَّهِ لَا يُسْخَطُّهُ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يُحِنَّتُ بِهُمُ أَلِيَا هِلْ اعْنِيَاتِهِ مِنَ الْتَعْقَفُتُ تَعْرِفُهُ فُرِيسِهِما فَ لاَيْنَ أَوْنَ آلِنَا مُسْلِكُما فَكَا وَمُا تُنْفِ عَوَّا مِنْ يَحِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَهُ عَلَى مُ لَذَينَ يُنفِقُهُ نَامُولُهُمُ بِالنِّنَا وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلاَّ بِنَّةٌ فَلَهَـُمُ الْجُرُهُمُ عِنْ يِّمْ وَلاَحَوْفُ عَلَيْهِ مِنْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ \* الذَّينَ عَاكُمُونَ الرَّبُوالاَيْقَا

نفث

لآكآ يَهُو مُرالِدُ وَ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُسَنَّ ذَلِكُ فَا مُمَّامُ فَا لُولِ عَا الْمِينُعُ مِنْ الْمُ ٱلرُّبُوا وَأَحَلُ اللَّهُ الْمِيْمُ وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَيَنَّهُمَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّيهِ فَأَنْ هُمْ فَلَهُ مُ سَكَفَ وَآمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَا وَالْعَلِيَّا صَعْمَالِنَّارِهُمْ فِي عَاخِلْدُونَ \* يَعَي اللهُ الرِيْوا وَيُرْفِي لِحَيْدَ قَبْ وَاللَّهُ لَا يَجِيُّ كُلُّ كَفَتَّا رِكَيْنِهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أَمَد وَعَيَلُوا الصَّلَاتِ وَكَنَّا مُوا الصَّالُوةَ وَالْوَا الرَّكُوةَ لَكَ الْحَرُّهُ وَعُنْدَرَجُ مِ وَلاَجُوْ فُنْ عَلَيْهِ وَلَاهُمُ يَجُزُّ نُولَ فَ قَايَمُ اللَّهُ مَنَ الْمَنْوَا اثَّمَوْ اللَّهُ وَدُرُوا مَا بَقَهِنَ ٱلرِّيْوَا إِنْ كُنْ مُرَّهُمْ مِنْ مِنْ إِنْ أَمْرُ مُفْعِلُوا فَاذْ يُوْ الْكِرْبِ مِنَ اللهِ وَسُفِ وَانِ تَبْتُحُ فَلَكُو رُوْسُلَ مَوْلِكُم لَا تَظَيْرُ رُبُولًا نَظْلُورُ لَهُ وَإِنْ كَانَ ذَوَعَ شُرُ فَنَظِرُهُ الْمُنَيْسَرُ ﴿ وَآنَ ثُصَّلًا قُوانَحِينَ لَكُمْ النَّكُنَّةُ تَعْلَوْنَ ﴿ وَأَنفُوا يُومُ تَرْجَعُونَ فِيهُ إِلَى اللَّهِ نُتُكُمِّ تُوْقُ فَكُ كُلُّ فَفَيْسِ مَا كَسَتَبَتْ وَهُوْ لَا يُظْلَمُ إِنَّ وْ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ الْمُتَّنُّو الْذَاتُكُ الْمُنْتُدُ مِلْ يُزْعِلْ آجَلُ مُسَمَّ فَاكْتُوهُ وَلَكّ بَنْ حَكُ وَكُانِكُ لِ وَلَا يَا يَكُ لِ وَكُلَّ اللَّهِ مِنْ كُنْ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِلِ لَّذِي عَلَيْهِ وَلَكُنَّ وَلَيْتِي اللَّهُ رَبُّهِ وَلا يَبْغِيَ مِنْهُ شَكْفًا فَإِنْ كَانَ الَّذَى عَلَيْكِ فِي الْحَقَّ سَفِي الْمَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسَعْتَ طِيعُ أَنْ يُحَلُّ هُوَ فَلْيُسْمِيلًا وَلِيُّهُ مِالْعَدْ لِي وَأَسْتَشَيُّهُ وَالشَّهَ يَدِينِ مِنْ رِجَالِكُو فَانِ لَكُمْ كَيْ نَارَجُ لِمِنْ فَرَجُلْ قِامْرًا مِنْ مِيَّنْ مُرْضَوْنَ مِنَ الشَّهُ لَكَ إِنَّ انْ نَصَلَّ إَعْلَهُمُ فَنُدَكِّرا خِدْمُ مَا ٱلْأُخْرِيُّ وَلَا يَأْتِي ٱلشَّهُ لَا ۚ إِذَا مَا دُعُوًّا وَلَا سَتَ مُوا أَنْ تَكَتَّوُهُ صَغِيرًا أَوْكِبَيرًا الْخَاجَلَةِ ذَالِكُوا فَشَطَ عِنْدَا لِلَّهِ وَأَفْوَ مُرَالِسَ لَهُ وَ وَأَدْ فِي ٱلْأَنْزَ ثَا بِوُ ٓ إِلِّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجِبُ مِنْ كَاضِرَةً تَلِيمُ وَنَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْمُ

ا المائة المائة

لأنكته هاواشهدواإذاتبا اللهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَا نَّهُ فُسُو فَي جَمَّ وَأَنَّقُوا اللهُ وَنُعِلِّكُ أَللَّهُ وَاللَّهُ بَكِر رْءٌ وَانْ كُنْتُمْ عَلِاسَفِرُولَهُ حَدُواكِنِيّا فَرَهْنُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِزَ بَعْضُ مُصْنًا فَنَانُهُ قِيالْذَى اوْ يَمْنَ الْمُنتَاهُ وَلَيْنُقَ اللّهُ كَتَّهُ وُلَا تَكْتُمُوا الشَّلْكَةَ وَ هَا فَانَّهُ أَيْنُهُ قَالُمُهُ أُوَاللَّهُ مَا نَعْلَهُ نَ عَلِيثُهُ \* يِنْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمُ رُضْ وَانْ تُبْدُ وَامَا فِي نَفْسُكُو أَوْ تَحُفُوْهُ كِمَا سِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ بَشَاءُ وَيُعِدُّذِ بُ مَنْ لِيَتَاءُ وَاللهُ عَلِي كُلْشَيْءً قَدَيُّرَةً الْمَنَ الرَّسُولُ بَمَا الْزُ يَّهِ وَالْمُوْمُنُونَ كُلُّ الْمَنْ بِاللَّهِ وَمَلَّكَيَّةٍ وَكَتَّبُ وَرُسُلِهُ لَا مزرُسُكُه وَقَالُواسِمَعْنَاوَأَطَعْنَاعُمُوْانَكَ رَبَّنَا وَلِلْنُكَ الْمَصْهُ يحكف لله نقس الآوسع أهاماكست وعلى أمااكست ترسا نْ بْسَيْمَا ٱوْلَحْطَا نَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْا عَلَيْنَا إِصْراَكُمَا حَمَانْتَهُ عَلَى لِإِنْ مِنْ قَبْلِينَا رَبْنَا وَ ﴿ كَافَةَ لَنَا بَهُ وَاعْفُ عَنَّا وَّاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا آنْ فَمُولِنَا فَانْشُرْنَاعَ لِلْقَامُ لِلْكُ

بين الله الآله الآه ألك من الفيرة ورج من الكلي الكليب المحقة مُصدقاً المابين المرح الرجيم المرحة المرحة المرحة المرحة المرحة والمرجي الفيرة والمرحة والمرجيل من المركة والمرحة والمرجيل المركة والمرحة والمرح

Digitition by

3

كِتْ وَأَخُرُ مُنْسَلِيهِ لِنَا مُأَمَّا الْمَدْسَ لِيهِ قَانُوبِهِ مِزْنَعٌ فَيَتَّبَعُونَ مَانْسَبَهُ مِ إِنْ عَاءَ الْفِئْنَةِ وَآبِتِعَاءَ مَا وِيلَهِ وَمَا يَعْكُمُ لَأُوبَاهُ إِنَّا اللَّهُ وَالرِّيمُونَ في الْعِلْ يَعَوُلُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّيْنُ عِنْدِرَتِينًا وَمَا نَدَّكُ إِلاَّا وُلُو الْأَلِنْكُ \* رَبِّنَا لانْيُرْزِ قَانُونِيَا بَعُداِذْ هَدَ يْتَنَا وَهَيْ كَنَامِ ۚ لَأَنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْهِ هَاكُ \* رَبَّنَا نِّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلاَرَيْبَ فِيهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغِلِّفُ لِبْ عِمَادَ \* إِنَّا لَهُ يَنَ كُفَرُواٰلُوْ يُعَنَّ عَنَيْهُ مُا مُولِهُمُ وَكِلَآوُ لِدُهُمُ مِنَ اللهِ شَنْئًا وَأُولَيْكَ هُمْ وَهُو دُالنَّا يَرْ ﴿ كُمَا بِالِهِ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ عِلَى لَهُ وَإِيالِينَا فَاخَانَهُ وَاللَّهُ مُلِدُ نُو يَهُمْ وَاللَّهُ مُلَا لِمُقَا و قُلُ نُلِّذَ بِنَ كَفَرَ وُاسَتُ عَلَيْوَنَ وَتَحُشَرُ وَنَ الْحَجْفَتُمْ وَبَشِّرً الْمِهَادُيُّ قَدْكَانَ لَكُمُ يَةٌ فِي فِيئَةِ نِا لْمُقَتَّا فِئَةٌ تُقَيِّرُ فِي سَبِيلِ لللهِ وَالْحَرَىٰ كَا فِي مُ رَوْبَهُمْ مِثْلُهُ هُزَاءً لَعَيْنُ وَاللَّهُ يُوَيِّيكِ بَيَصْرُهُ مَنْ لِيَتَاءُ إِنَّ فِي إِلَى لَعِيْرَةً لِأُولِيا لَا بَصْرَ ۗ زُبِينَ التَّاسِ حَبُّ الشُّهُولِيِّ مِنَ انتِسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَتَنْظِيرُ الْمُقَنْظُرَةِ مِنَ لَذَ هَبِ فَالْفِظ وَالْخِيَالِ لْمُسَتَوَى قِوَالْمَا نَعْمُ وَالْكَوْتُ ذَلِكَ مَنْعُ الْحُيْرَةِ وَالْدُّنْ كُواللهُ عِنْكُ مُنْ الْمَالَ قُولُ وَنُبَيِّعَكُونِهَ مِنْ (لِكُونُ لِلذِّينَ أَتَقَوَّا عِنْدَرَيْهِمْ جَنَّتُ بَحْرَي ف كَنْ نُونُولِدِ يَنْ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهِّرُةُ وَرَضُونٌ مِنَ لَلِيهُ وَآلِلهُ بَصِيْرٌ بَالْعِيَادُ \* لَّذِينَ يَعَوُّلُونَ رَبُّنآ إِنِّنآ آامَنَّا فَأَغِفْ لِمَنا ذُنُو بِنَآ وَقِيَّا عَذَا بِالنَّارُ الصَّبرَ فَالصَّا الْقِيْتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِيرِنَ بِالْكُسْمِ أَرْهُ شِهَدَالِدُمَ نَهُ لَا الْهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا إِنْعِلُمْ قَائِماً بِالْفِيسْطُ لِآلِلْهَ إِلَّا هُوَالْغِرْضُ الْحُكِيمُ \* إِنَّ البِّدَينَ عِنْدَ ٱللَّهِ الْإِيثُ لَهُ وَهَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوَا الْكِينِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَا جَاءَهُمُ أَلْفِ إ التالله فأن الله سريع الحراث فأنح آجوك فقراسم

41

رَجْهِ لِيهِ وَمِنَ الْبَعَنَ وَقُولُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِيبُ وَالْأَمِينَ عَاسَكُ مُ قَانَ آسُكُمُ افْقَا اهْتَدَوَّا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَآيِسَمَا عَلَيْكَ الْبُلُّمْ وَاللَّهُ بُصِيرُ فِإِنْ فِيبَادِ \* اِنَّ الْلَهَ يَنْ يَكُمْنُ فُنَّ بِالنِياللهِ وَتَقِنُالُونَ ٱلنَّكِينَ بَغَيْرُ حَقّ وَيَقْنُلُونَ الّذَينَ يَا مُرُونَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ فَبَيَتُرُهُمُ بِعِذَا بِلِيمٌ \* أُولِئِكَ الْأَيْنَ جَيَظَتْ اعْمَا هُمْ فِيالدُّ نِيَا وَالْأَخَرَة وَمَا لَمَ مُ مِنْ نَصِيرِينَ \* آلَهُ تَسَرِاكِياً لَذَ مَنَ أُو تُوانصَدِيًّا مِنْ الْكِينَا لِلْهِ لِعِهَا كُمُ بَدِنْهَ مُ السَّمَ بَيْهَ لَهُ فَهِ إِنَّ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ \* ذٰلِكَ بِكَ بَكَ مَكَ مُوا لُوالْنَامُسَاتَةُ لنَارُلِالْأَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَعَرَّهُمْ فِي بِنِهِمْ مَاكَا نُوايَفْتَرَوُنَ لَهُ فَكُفُ إِذَا مَّعَنْهُ هِ لِيوَ ﴿ لَا رَبِّ فِيهُ وَ وَفِيِّتْ كُلُّ نَفَسْرِمَا كَسَّتْ وَهُمْ لَا يُظِّلُّ أَنَّ ﴿ قُلْ اللَّهُ تَمْ مِلِكَ الْمُلْكِ نَوْ قِي الْمُلْكَ مَنْ هَنَآ الْهُ وَتَنَيْزُعُ الْمُلْكَ مِينَ فَتَنَآ أُوتِيرُ مَنْ أَ وَتُذِلْكُنَ فَسَنَاءَ بِيُهِيدِكَ الْخَبْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدَيْرٌ ۚ يُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَ وَيُحِ النَّهِ وَفِي لِيُّوا وَ يُحَرِّجُ الْحَيِّ مِنَ الْمِينَيُّ وَتَحَرِّجُ الْمِينَةَ مِنَ الْحُقُّ وَمَرْفَ تَا يَهِ بِغَيْرِ حِسَابِ \* لَا يَعِينَ ذِالْمُ مِنْ وَوَالْ كُفُمِ مِنْ وَالْ كُفُ مِنْ وَالْمَاءَ مِنْ لُهُ وُمِينِينَ وَمَنْ يَفِعُلُ ذَلِكَ فَلَيْسَرَ مِنْ لِللَّهِ فِي شَيِّ الْآلَ اللَّهُ مُوَّامِنْهُمْ تَعْدُ للهُ نَفَنْتُ وَالْمَ اللهِ الْمُصَارِي قَلْ إِنْ تَخْفُوْ امَا فِي مُدُورِ وَاوْ سُدُوهُ وَمَعْ أَمْ إِفِي الشَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلَّ شَيْءٌ فَدَّيْرٌ ۚ يُومُ عَل كَتْ مِنْ خِيرْ مُحْضَراً وَمَاعَكَتْ مِنْ سُوعٍ تُودُّ لُوْ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنِهِ الْمَدَّا بَع وَعَذَرُ وَاللَّهُ نَفَيْتُهُ وَاللَّهُ رَوَفُتُ مِالْمِهَادِ \* قُولُ أَنْ كُنْتُ يَعِوْ لَ سُدُلُ فَأَنْ تُولُواْ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُحِدُّ لِأَكُونَ بِنَ مِنْ النَّاللَّهُ

DERIENT BY Google

وَ نُوحًا وَالَامِرْهِمَ وَالْجَيْمُرِنَ عَلَىٰ لَغْلِمَ بِنَ ۚ ذُرِّنَّةٍ بَّعَضْهُا ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُرَاتُ عِنْهِ إِنَّ رَبِّ إِنْهُ نَالُهُ ثُمَّ أَلُّكُ مَا فَيَ بَطِيهِ مُحَرَّزًا فَقَتَاكُ تَانْتِيمُ عُالْعَلِيمُ \* فَلَمَّا وَصَعَتْهَا قَالَتْ رَبِيًّا نِي وَضَعْتُهَا انْنَيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَّعَتْ وَلِيشَ الدَّكَرَ كَالْهُ نَيْ وَإِنْ سَمَيَّتُهُا مَ يَمَ وَإِنَّ اعْيَدَهَا بِكَ وَذِرَبًّ مِنَ الشَّيْطِنَ الرَّجِيمَ \* فَلَقَبَّكُهَا رَبُّما يَقِبُولِ حَسَيِنُ وَانْبَنْهَا نِسَانًا حَسَّنًا وَهَا بُكِّيَاكُمُّا دَخَلَ عَكِيْهِا زُكُرْيَا الْمُعْ إِن وَجَدَعِنْدَ هَا رِزْقًا قَالَ عَرْبُهُ أَنَّ لَكِ مْذَأْقَالَتْهُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَيَنَّاءُ بِغَيْرُحِسَابِ هُنَا لِكَ ذَ كِنَّا رَبُّهُ قَالَ رَبُّتُهُ مِنْ أَدُونُكَ ذِرَّتَهِ تَطِيَّتِنَّةُ إِنَّكَ سَمِيعَ الْدُعَاءَ \* فَنَا دَنّه لَنْ كُذُو هُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمُحَ الْمُؤَاثِ اللَّهُ يُبَيِّزُ لَكَ بِيَحْهُ مُصَدِّقًا بِكُلَّ مِنْهِ وَمَيْتَدًا وَحَصُورًا وَنَبِتًا مِنَ أَنْصَابَحَنْ \* قَالَ رَبَّا فِيْ يَكُونُ لِي غُلْرٌ وَقَدْ بَلَغِنَيَّ الْإِبْرُ وَامْرَا بِمَا قِرِّقًا لَكُنْ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلَمَا لَيَتَآيَ \* قَالَ بتاجْعَا لِمَا لَيْهُ فَالَا لَيْنَكَ الْأَتَكُلَّةِ النَّاسَ لِمَانَةَ آيَا مِلِكَّا رَمْزًا وَاذْكُرَنّ يْرًا وَسَيِّح بْالْغِيثْمِ" وَالْأَبْكِرْ ۗ وَإِذْ قَالِيَّالْمُلَائِكَةُ يَمْزُيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ صْطَفَا رَكِ وَاصْطَفْلُكِ عَلِي نِسَاءِ الْعَلِّيزِ ﴿ يَهُمُ مُ الْفَنِي بِرَبِّكِ وَالْبِيحَادُ وَالْبِيحَادُ ُنْكِعَى مَعَ الْرِيْكِعِينَ \* ذَلِكَ مِنْلَ بَيْكَةِ الْعُنْبِ نُوجِيهُ إِلَيْكَ وَمَا · لَدَنْهِ مِدادُ بُلُقَةُ نَا قَالْتُ هُوَا مِنْ أَمْ يَكُفُلُ مِنْ مِمْ يَوْمَا كُنْتَ لَدَيْمِ فِلْ ذَيْ ةُ إِذْ قَالِتَ لْمُثَلِّكُهُ لَيْمَ إِيمُ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ إِلَّي بِكِلِمَةِ مِنْ فَأَسْمُهُ المَّبَ عِيسَىٰ بْنُ مَرِيمُ وَجِيهًا فِي لِدُّ نَيْنَا وَالْإِجْسَرَةِ وَمِنَ الْمُفَرِّيَ بِمِنْ ﴿ وَيُكِلُّ انتَاسَ بِفِالْمَهُ وَكُفُلًا وَعِنَ الصَّلِحِينَ \* قَالَتُ رَبِّتَ آَنَّ يَكُنُ لِي وَآ الجنء الثالث

وَلَن مَيْسَ بْنَي مَنْ وَالْكَ الْمُ اللَّهُ يَعْلُقُ مَا يَسَاءَ إِذَا فَضَيْ مُرَّا فِأَنَّ مَا يَعُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ \* وَيُعِلَّهُ انْكِيْتِ وَالْخِكُمَّةَ وَالْتَوْلَا مُعِلَّهُ وَرَسُولُا إِنْ بَيْنَ إِشْرَا بِيْلَ الْمِنْ قَدْجِنْتُكُمْ مِالِيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ الْمَا آخَنَكُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينَ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِهَا نَعْ أُفِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا مِإِذِ نِاللَّهِ وَأَبْرَئُ الْأَكْتُ إلاَبْ صَوَاعِي لَمُونِي بِالْذِيْنِ اللهِ وَٱنْبَيْثُ كُونِيَا تَاكُلُونَ وَمَالَدَ يَحْدُرُونَ في بُنُونِكُمُ إِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَدَّةً لَكُو إِنْ كُنُهُمْ مُؤَمِّنِينَ ۗ \* وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْرَ يَدَى مِنَ لِنَوْ (لَهِ وَلِاحِكَ لَكُمُ بَعْضَ لَلَهُ يُحْرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَيْنَكُمْ بْلِيَةِ مِن زَّ بَكُمْ فَا تَقَوُّا اللَّهَ وَأَجَلَ عَوْنِ ﴿ إِنَّا للَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُ مُ فَهُ هَذَا صِرَاطًا سَتَ مِنْ يَمْ فَالْمَا أَجِمَ مَ عَدِيهِ مِنْ هُمُ أَنْكُفُ مُنَ أَنْكُمْ أَنْصَارَ كَا لِلْمَا فَعَالَ كُوَارِ يُونَ بَحْنُ أَنْصُرُ اللَّهِ الْمِتَّا مِلَيْهُ وَاشْتَهُمْ مَا مَّا مُسْدِلِهُ وَنَ \* رَبَّنَا آمَنَا بَمَّا نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَآكُتُ مُنَامَعَ الشَّهٰدِينَ \* وَمَحْكَرُ وَاوْمَكُرَاللَّهُ لْهُ كُنْ يُرَالْكُ كُونِينَ \* إِذْ قَالَاللَّهُ يَجِينُهِ إِلِّي مُتَوَّفِيْكَ وَرَافِعُكِ إِلْحَ وَمُطَيِّهُ رُكَّ مِنَ الَّهُ مِنَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَذَيْنَ النَّبَعُولَ فَوْقَ الَّذَيْنَ لَفَكُرُوا ا تَوْهِ الْقِتِي مَا يُسْتَمَ الْمَا مَرْجِفِكُمُ فَأَحْكُمُ بِيَنْكُمُ فِي النَّتُمُ فِيهِ تَحْتَا فِفُولَ \* فَأَفَ الَّذَينَ كَفَتَ رُوا فَأُعَنَّ بُهُمْ عَنَا بِأَسْدِ يَدَّا فِي لَدُّ نِيَّا فَالْأَخِتَ وَقُومَا لَمْتَ مِنْ نَطِيرِ مَنْ \* وَأَمَّا الَّذِ مَنَا الْمَنَوُ اوَعَكَمِلُوا الصَّلَا لِي عَنَوَفِيَّ هَيْ أَجُورَهُ \* وَاللهُ لا يُحِتُّ الظَّلِمِ مَنْ أَهُ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَبِلَةِ وَالذِّسِكُ المَنْ كَذِي اللَّهُ مَنْ فَا عَلِيهُ عِنْدَا لللَّهِ كُمْثَا إِذْ مُرَحَامَتُهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَ وَالْكُونُ مِنْ الْكُونُ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ مَكُرُ مِنَ الْمُثْمَرِّينَ \* فَنَ مَا جَلَكَ فِيهِ مِنْ فَ

نفنيذ

مَا جَاءَكَ مِنَ لِعِيدُ فِعَنُلُ تَعَالُوا لَدُعُ اَبْنَاءَ فَا وَأَبْنَاءَ كُرُو نِيسَاءَ فَا وَنِيسَاءَ فَ وَأَفْسُنَا وَأَنفُسُكُمْ ثُنَةً نَبْتَهَ لَفَخَتْ لَغَنْتَا لِلْهِ عَلَى الْكُلْ فِيهِنَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا المُوَالْفَصَصُ الْحُقُّ وَتَمَامِنُ اللهِ إِلَّا ٱللهُ وَإِنَّ ٱللهَ كُمُوا لْعَبِيرُ مِنْ الْحَجَيمُ مَ فَانْ تُوَلُّوا فَإِنَّا اللَّهُ عَلِيتُ مِالْمُعُنِيتُ لِينَ \* فَأَيْتُ هُلَ إِنْكِيتُ نَمَالُوْ ال كَلِيبَ سَوَآءَ بَنْنَنَا وَبَيْنَكُوۡ ۚ ٱلَّانِعَنُ دَايَّا لِلهُ ۖ وَلَا فَشُرْكَ بِهِ شَنِيًّا وَلَا يَسْتَيْحَان بَعْضُنَا بَعَضْنًا أَنْ مَا بَامِنْ دُورِهِ اللَّهِ فَنَانِ تَوَلَّوْا فَنَعُولُواْ اشْهَدُ وَالِيانَا مُسْلِمُونَةُ \* فَأَهْلَ الْكِتِبِيرِ أَنْعَاجُونَ فَيَأْبُرْ هِبَهُوَمَا أَيْرَ لِيَالِتُورْبُ وَالْإِنْجِيْلُ لَا مِنْ بَعَدْةٌ مَا فَلاَ تَعْتَقِلُونَ ۚ هُ هَٰۤ اَنْتُمْ هَوُٰ لِاءَ خِيَّتُ فِي لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَا لِمَ تَعَاجَدُنَ فِيمَا لَيْسُ لَكُمْ بِهِ عِلْ وَاللَّهُ بِعِنْ أَوَا نَهُ لا تَعْلَمُ اللهُ مَاكَانَ المِرْهِيهُ مَهُودِيًّا وَلاَنصَرَانِيًّا وَلِانَ عَمَا اللَّهُ مَاكَانَ المِرْهِيهُ مَا مُسْلَمًا وَمَا مِنَا لْمُسْتَرْكِينَ ﴾ إِنَّ آوْكِيا لنَّا سِ بالسِيدُ هِيَمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهِٰ مَا البَّيَّ وُلَّهُ المَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ \* وَدَّنَتْ طَآيَفَ أُمِنْ اَهِنْ الْبَحْتِ لَوْيُصِّلُّوا وَمَا يُصِيدُ لَوْنَ إِلَّا اَنْفُنْتُ هُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ ۚ نَاهَا إِنَّ كَانُ اللَّهِ عَالَى السَّ لِمَرَّكَكُفْنُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَآشْتُهُ تَشَهُّنُهُ وَنَّ ۚ يٰإَهْلَ الْعَكِيْتِ لِمَ تَلْبِيسُولِتَ كُوِّيَّ بِيُّ النَّطِيلِ وَتَكُنُّتُ مُونَّ الْحُرِّيُّ وَٱنْتُ مُ تَعَنَّكُمُونَ مَّ وَقَالِتَ طَآيَفُتُ ة مِنْ آهَـُ إِلَّا لَهِ عَنْ الْمِنُوا بَالَّذِي كَأْنُ زِلَ عَلَى السَّادِينَ مُسَنُوا وَجَبُ ٱلنَّهَا رِوَاتُكُ فُرُواۤ آخِرَهُ لَعَلَّهَ مُ بَرْجِعُونَ ۗ \* وَلَا تُؤْمِثُ نُوالِا لاَكِيتَ بَيْعَ دِيتَ كُو فَتُلْ لاَ الْمُعْدِي عَلَى اللهِ انْ يُوْنْ الْحَدِيدِ مِنْ لِمَا آوُبِ مِنْ الْمُحَابِّوُكِ مِنْ عِنْ لَا

لغرته النالث

ك مُ قُلْ إِنَّ الْفَصْتُ لَهِ إِنَّالِيهِ يُوْمِنَّهِ عَلَيْهُ \* يَغْنُصُ بِكِرَجْمُكِيهِ مَنْ بَيِئَاءً وُاللهُ دُوالْفَصُّ [الْعَظ وَمِنْ آهَـُولُ نُصِيحُ تَبْ مِينَ أَنْ تَامَنُهُ بِقِينِطاً رِيُوزَدُهِ إِلَيْكَ وَمِنْكُمْ مَنْ إِنْ سَا مَنْ لَهُ بِيهِ بِيَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمُكَّا ذُلِكَ بِإِنْهَا مُوْ الْوَالِينَ سَرَجَلَيْنَا لِيْ الْأُمْنِيْنَ مَا الْمُدَيْثِ مَا مُسَا وَيَقُولُونَ عَلَى لِللَّهِ الْصِيِّ ذِبُ وَهُمُ مُعِثْ لَهُ أَنَّ "سَّ فِي بِعِينَهُ وَاتَّ عَيْ فَارْزَاللَّهُ يَحِتُ الْمُتَقَّتُ مَنْ \* إِنَّ الذَّرْرَ يَشْتَ رُونَ بِعَهُ دِاللَّهِ وَآيْ نِهِ مُنَّا قَلَ لَا أُولِنُكَ مَلْ يَ هَٰكُ فِي لَاخِتُ وَلَا يُصَكِّلُهُ هُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُ مُ ليَهِ مِنْ رَفِيمَ الْفِتِهِ مَا وَلَا مِنْ رَكِيْهِ مِنْ مُولِمُتُ مِمَا الْمُثَا الْكُمْ وَإِنَّ مِنْ هُمْ لِعَنَدِيقًا مِلْوُرْ اَلْسِينَتَهُ مُرِبًّا لْحِكَتِ لِيَحْسَبُوهُ وَالْكِ تَبُ وَمَاهُومِينَ الْحُكِينِ وَيَقِولُونَ هُوكِينَ عِنْ لله وَمَا هُوَمِنْ عِنْ إلله وَتُعُوِّلُونَ عَلَى الله الْكَالله الْكَالِيةِ الْكَالِيةِ الْكَالِيةِ وم يع الله عنه ما كان ليت ما كان لونت ألله الم الْنُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ نُتَكَمَ يَقُولَ لِلنَّسَاسِ وُنُواعِكُ أَدَّاسِكُ مِنْ دُونِ الله ولا المنكن و الله الله الله الله المنه المن تَدْرُسُونَ \* وَلَايِتُ مُرَكِمُ أَنْ تَتَيْخَذُ والْلَكِيْكَ مُ وَالنِّكِينَ وَ إِلَا اللَّهُ مُن كُوْمِ الْكُفُرُ الْمِتْ الْذَانْتُ مُسُلُدُنَّ \* وَإِذَا حَنَادُ مْنَ النَّهِ مِنْ كَمَا أَمْنُ مُنْكُمُ مِنْ كُمَّةً

مُصِيدٌ فَيْ لِمَا مَعَكُ لِمُوْمِنُونَ مِنْ أَبِهِ وَلِنْ قَالَ ءَا فَتَ زُبُتُمْ وَاحْتَ ذُيمُ عَلَى ذِلْكِتُ مَا عِبْرِي عَسَى الْوَالَّفَ زَبَّا قَالُ كُمْ مِنَ الشَّهُدُنَّ وَمُرَّتُونًا مِنْ الشُّهُدُنَّ وَلَيْ مِنْ لَكُ فأشهد وأوأنامعة فَأُونِيِّكَ هُمُ الْفُلْمِ قُونَ ﴿ أَفَعَنَيْرُ جِينَ اللَّهُ يَيْفُونَ وَلَهُ السَّكُمُ مَنَّ فِي لْسَكُمُولِتِ وَالْأَرْضِ طُوعِكَا وَكُرُهُكَا وَكِلْفِ مِرْجِبَعُونَ ﴿ فَتُأْلِمُنَّا لله وَمَا انْ لَعَلَيْتَ وَمَا أَنْ زَلِ عَلَيْ بِهِ مِهِ وَاسْتُ جِيرًا وَاسِيْهِ قُوُبُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِي مُوسَى وَعِيلِي وَالنِيَبِيُّونَ مِنْ عُمْ لَا نَفُيَرٌ قُ بَيْنَ الْجَسَدِ مِنْهُ مُوحَىٰ ثُلُهُ مُسْلِمُ وُلَتَ يَّابِيَّغِ غَيْبُ رَالْاسِبْ أَدِينًا مَنَكُنْ يُقْبِرُ مِينْ لُهُ وَهُوَ فَالْأَخِرَةِ فيتبربن وكيفت يمندي سدفوم كاكف وابعث كالمينجب كَهُلُواانًا لا تَسُولَحَقُّ وَجَهَاءَهُمُ الْمِيِّناتُ لِي وَاللَّهُ لا يَهَ لُهِ عِنْ لِي مَوْمُ الظِّلِينَ \* أُولِيُّكَ جَزَا وَهُمُ مَانَ عَلَيْهِ مُ لَعَنَةَ اللهِ وَالْمُلَكِّكُمُهُ وَالنَّتَاسِلَجْمَعِينَ ﴿ خِلدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّنَ كُ عَنْهُمُ الْعَذَاكِ وَلَاهُ كَرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَنَا بُوا مِنْ بَعَنْ إِذَٰ لِكَ وَآصْلَهُ مِا فَانَّ اللَّهُ تَغَفُّو رُ نُمُ \* إِنَّالَٰذِ مِنَ كُفِّتُ وَابَعْدَا بِمِنْ هِمْ سُمُّ انْدَادُ وَاكْفُ مُا لَنْ تُمُّنَّا بَنَهُ مُوْأُولِكَ كُهُ وُ الْصَرَّا لَوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَاوَمَكَا تُوا وَهُمُ فُتَارُّفَانَ يُعَبِّلُ مِنْ آحَدِ هِمْ مِلْكُ الْأَرْضِ ذَهَبُ وَلِوَافْتَ ذَى بِيْ وُلِيْكَ لَمُ مُعَذَا بِثَ آلِيهُ وَمَا لَمُثُمْ مِنْ نَصِٰ بِنَ \* لَنْ تَنَا لُوا الْبِرَحَيَ مُوامِمًا يَحُدُنُ \* وَمَا شُفِيْ فَوَامِنْ شَيْءَ فَوَانَ اللهُ بَيْءُ عَلَيْهُ \*

لالطفاءكا وحلالي إشرائ الأماء تماييران عان هُ يُنَةِ لَا لِنَّهُ وَلَهُ قُوا مِا لَوْ وَاللَّهُ وَلَهُ فَا تَلُوهُ كَا إِنْ كَنْتُكُمُ رَا فَرَى عَلَى لِلهِ ٱلكَدْبَ مِن بَعَنْدِ ذَلِكَ فَالُولِيْكَ هُمُ ٱلظَّلَمُ أَنَّ • فَتُلَّا مُدَقَ اللهُ فَا تَبَعُوا مِلْهُ وَالرَّهِ عِدَجَنَيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ مَنَ الْمُشْرِ لْ بَيْتِ وُضِمَ لِينَا سِ لَهَ مَ بِكُذَّ مُبُرِّكًا وَهُدَّى لِمُعْلَى مُ فِيهِ ا إِبْرْهِيمِ " ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَا مِنَّا وَلِيْهِ عَلَى لَتَاشِرِ جَ الْبَيْتُ سْتَطَاعَ النَّهِ سَنِيلًا وَمَنْ كَفَنَرَفَانَ اللَّهَ عَنَى ؟ عَنَ الْعَالَمَانَ \* قَتُ ن إنكِتْ لِيمَ تَكُفُرُونَ بَالِيْتِ اللهِ وَاللهُ سَبْهَيُّدُعَا مَا تَعَتَ مُلُونَ أَ ا بْأَهْلَالْ الْحِيدُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُعْوَمُ الْعِوْمُ نْتُدُسْهُكَا } وَكَاللهُ بِغُفِهِ عَلَيْهِ كَالَّهُ كُونَ مَ يَاتَتِهُا الَّذِيرَ الْمَكْنُولِ إِنْ عُوا فَهِ عِنَّا مِنَا لَذَ مَنَا أُو تُوا الْحِينَ عَرْدُوكُ وَعُدَا لَمْنَ وَكَيْفَ يَكُمْ وُنَ وَاسْتُمْ يَنْ إِعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَهُ بَصِيرِ بَالِيِّهِ فَعَتَدْ هُدِي لِلْصِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* يَأَيُّهُ الدِّينَ الْمُ تَقُوْلَ اللهَ كِينَ تَعُبَّانِهِ وَلَا مَوْنَ لَا كَا وَأَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ \* وَاعْتَصِمُ يجنيل الله جهيعا ولانف ترقوا واندكر وابعث مت الله عكن كم اذك عْلَاَّةً فَالَقَّتَ بَيْنَ قُلُو كُمْ فَا صَيَّتُ تِبَعْمَتَهِ الْحُوْمَّا وَكُنْكُمْ عَلِيسْكَ عَهْرَةٍ مِنْ لِنَارِفَا نَفْتَذَكُو مِنْهَا كَنَ لِكَ يُسَيِّنُ اللهُ لَكُو الْسِيهِ لَعَتَكُ ونَ \* وَلَنْكُنْ مِنْكُو أُمَّة أَيْنُ عُونَا إِلَى الْخَمَرُ وَكِ الْمُرُوكَ نِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكُمُ وَأُولِئِكَ مُمَالْمُفُلِحُونَ \* وَلاَ تَكُونُو

ذِينَ تَعَنَّرُ قُوا وَانْعَلَقُوا مِنْ بِعِنْ دِمَا جَاءَهُمُ الْمَتَنْتُ وَأُولِئَكَ لَمَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ يَوْمَرَبَّبِيَضَ وُجُوهُ وَلَسَّنُودٌ وَجُوهُ فَا مَنَا الَّهَ بَنَ سُودٌ تَ وُجُوهُمُ هُمُ كَفَرْتُ مُ بَعْدَ إِيمَانِكُ مُ فَذُوقُوا الْفَذَابَ يَمَاكُنْ ثُمُ تَكُفْرُولَا اللهُ وَأَمْتُ اللَّهُ مِنَ الْبِيضَتُ وُجُوهُ مُونِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هُ مُنْ فِيهَ اخِلْدُون ﴿ يُمْكُنَّا لِيْكُ اللَّهُ مَتْ الْوُهَا عَلَيْكَ مِا لِحَقَّ وَمَا اللهُ يُسِرِمُدُ طَلْمًا لِلْعَالَمَةِ فَ وَلِيَّهِ مَا فِي السِّيمَ وَيَّ وَمِا فِي لَا رَضْ وَالْحَالِيَّةِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ \* كُنْتُمُ رَأُمَّةُ أَخْرِجَتُ لِلتَّأْسِ أَخْرُونَ بِالْعَثْ وَفِ وَتَنْهُوْنَ عَزَ نُونَ بِ اللَّهِ وَلُوْا مَنَ إِهِنَّ الْكُنِّ لِكُمَّانَ حَبَّ الْمُنْهُ مِنْهُمُ ٱلْمُومِ تَرَهُ وَالْفَلْسَ قُوْلَ لِمِنْ لِمُنْ يَضِرُ وَكُوْ إِلَّا اَذِكُ وَانْ يُعِتْ تِلْوَكُمْ وَكُولُو رَيْنَةً لَا يُنْصَرُونَ وَ صِرَابَيْتُ عَلَيْهِ مُلَانَّةً أَيْنَ مَا تَقِقُوا امِنَ اللهُ وَجِبُونَ النَّاسِ وَيَآوُنْفِضَ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبُ عَلَيْهِ مُنْكُنَةُ ذُلِكُ مَا نَهُمُ هُ كَا نُوْارِكُ فُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقِيتُ لُونَ الْأَنِيكَ إِ بْرَحْقْ ذَلِكَ يَمَاعَصُوْ أَوَكَا نُوْ ايعَتْ تَدُولَ \* لَيْسُوْ اسْتُواءً مِزْ أَهْلِ أَكِينَا مَّة فَتَ آيَّ مُنْ يَتْلُورَ الْمِسْتِ اللَّهِ أَنَاءَ النَّ لَوَهُمْ يَسْعُدُونَ ﴿ يُومِّنُونَ الله واليوم الاحسر ولمأمرون بالمعروف وينهون عن المث نُسْ عَوْنِ فِي لَيْ تَرْتُ وَأُولِئُكُ مِنَ الْصِيلِجِينَ \* وَمَا يَفْ عَلُولِمْ: لَنْ بُكُفْ وَهُ وَاللَّهُ عَلَى مُمَّالِكُفَّ بَنْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَنْ يَغِنْ عَنْهُ هُوُ وَلَا أَوْلَ دُهُو مِنَ لِللَّهِ شَاعًا قَا وَلَيْكَ آصِيا مِ لِنَا رَّهُ مُ فَي خلدُون و مَثْلُ مَا يَنْفِقُونَ فِهِ إِذِ وَالْمَيْرِةِ وَالْدَنْكَ أَمْتُ أَنْ رَجِ فِيهَا فِ

، قَوْهِ طَلَمُ وَانْفُسُهُ مُنْ أَعُنْ مُعَالِمًا فَلَكُتُهُ فَكَاكُتُهُ فَكَالُطُ يَظِلُونَ فِي مِا يَتُهَا ٱلذِّينَ مَنْهُ الْاَسْتُمَّذُوا مِطَانَةٌ مَنْ وُ وُنَكُوْخِيَا لاَوَدَ وُامَاعَينَتُ هُ قَدْ بَدَيتِ الْبَعْضِيَّاءُ مِنْ اَوْ هِسَهِيدٌ وَأَ مُهُدُونِهُمْ آكِيْرُفْتَدْ بِيَنْ أَلْكُ كُلُولْتِ انْكُنْتُهُ تَعْفَلُهُ بَأَهُ هَا مَوْ بَهُمُ وَلاَ يَحِبُ مَكُوْ وَتُوْ مِنْهُ رَمِالِكِي إِلَيْهِ وَإِذَا لِعَوْ كُوفًا وَإِذَا حَنَكُوا عَضَوُ اعْكَيْكُمُ الْإِنَ امِلَ مِنَا لَفَ مُثَلِّ قَلْ مُوْتِوَا بِغَيْظً تَّاللهُ عَكِيرُ مِبْزَاتِ ٱلصُّدُوْرِهِ إِنْ عَسْسَتُ حَسَّنَةٌ ثَسَّوُ هُمَّهُ وَ كُرْسَيْتُهُ يَقِنْرَحُوابِهَا وَإِنْ نَصَبُرُوا وَسَّتَعُوَّا لِإَيْضُرِّكُ كُ كَيْدُ هُوْشَيْئًا إِنَّ اللهُ بَكِما يَعْلُونَ مُحْسُطُكُ وَاذْ غَدَوْتَ مِنْ أَ وَّيُّ كَالْمُؤْمِّنِينَ مَقَاعِكَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سِمَيْعُ عَلِيُّهُ الْهُ الْمُتَعْطَامُهُ كُوْلَنْ نَفَنْتُ لَا وَاللَّهُ وَلِيتُهُمَا وَعَلَى لللهِ فَلَيْتَ تَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ أَهُ وَلَفَا يَرَكُمُ اللهُ بِهِ فِي النَّهُ عُرَّا ذَلَّهُ فُنَّا تَقُوُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ مَتَنْكُمُ فُونَ لُه إ لْ لِلْمُ وَمِنْكِينَ السَنْ يَكُونِيكُو أَنْ يُمِلِّدُ كُو تُركِيزُ بِيَ لَيْ وَالْفِ مِنَ الْمُلِلِكِ لِينَ \* بِسَالِ أَنْ تَصَنَّمُ وَا وَسَنَّعَوَ ا وَمَا يُو كَمْ مِنْ فَوْ رِهِمْ هِمَا أَيْ لَا ذَكّ بِحِتَ مُنَاكِهِ الْفُ مِنَ الْمُتَلِّكُةُ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا يَعِمَلُهُ اللهُ وُإِلَّا بُشْرُكُ مُنَّ فَلُوْ بِكُوْ بِنَهِ وَمَا ٱلنَّصَرُ لِهَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ الْعَزِبِ إِلْمُعَكِيمِهُ رُفًّا مِزُ الذِّن كُفَرُ وُآاوُ يَكِبُ تَهُمُ وَفِينَفْتَ لِيُوا خَاتِبُهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسُو لَكَ رَشَى أُوْ يَتُوْبُ مَا يَهُمْ مَا وْنُعِدَ بَهُ مْ فَا نِنَهُ مُوْ ظِلْ بَنَّ وَلِيْهِ مَا فِي السّم

الَّذِينَ الْمَتُنُولِ لَامَتَاكُلُوا آلِرِّيوْ الضَّعْفَا مُضْعَفَةٌ وَّأُنَّقَوْ اللَّهُ كَعَلَّ فُسْ لِحُونَ \* وَاتَّفَةُ ٱلنَّارَانُهُ ۖ أَعِنَّاتُ لِلْكَافِرَ بَنَّ \* وَأَطِيعُوا لِللَّهُ وَالْرَسُولَ عَلَكُمُ تُتَزَّمُونَ \* وَسَارِعُوَا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَ إِنَ الأرضُ أعِلَّتُ الْمُتَقِينَ \* الذِينَ مِنْفِيقُونَ فِالسَّيَرَاءَ وَالطَّيَّرَ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاشِ وَاللَّهُ يُحِثُ الْحَسْسَنَى ، وَالَّذِي وَاللَّهُ كُوا فِينَاتُهُ أَوْظَلَمُ وَآلَ نَفْسُتُهُ مُ ذَكَّرُ وُاللَّهُ فَاسْتَغْفَرُ والذَّنوُ بَيْ مِّمْ بْعَنْ فِرُالِدٌ نُوْبِكِ إِلَّا اللهُ وَكُنْ يُصِرُوا عَلِيمًا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أ وَلَيْكَ جَزَا وَهُمُ مَعْفَةً مُ مِزْدَتِهِمْ وَجَنْتُ بَعْ مِنْ حَبْهِ الْأَهْلُدُ خِلِدِينَ فِيهَا وَنِفِتُ مَا جُمُ الْعُلِمَ لِينَ \* قَدْ خَلَتْ مِنْ قَنْلُكُ سُنَنَ وُفَكُ مُسَارُوا في الأرْضِفَا نَظُرُواكِيَفَ كَانَ عَقِيتُهُ الْمُكَدِّينَ \* هٰذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُلَّا عَ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ \* وَلَا لَهَنُوا وَلَا تَحْزِيَوُا وَآنْتُ مُ الْأَعْكُونَ إِنْ كَنْتُمُ مُؤْمِنِينَ • إِنْ يَيْسُسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْفَوَ مَرَقَتْرُحُ مِثْلُهُ وَيَسْلُكُ الْإَيَّامُ ثُمَّا وَلَمَا بَيْنَ النَّا يَنْ وَلِيعَكُمُ اللَّهُ الْإِنْ الْمَدُّوا وَيَتَعَلِّذَ مِنْكُ نَهَلَا يَوَاللهُ لَا يُحِتُ الظِّلْمِينُ \* وَلِيمُ خِصَ اللَّهُ الذِّيرَ الْمُنْوا وَيُعْوِيُّ لَكُوْ بِرَرْ إِنْ مُرْحَبِ مُنْ أَنْ مَنْ فُعُلُواً الْحُنَّةَ وَكُمْ الْعُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن لَهُدُ وامِنكُمْ وَمَعْكَ الصِّهْرِينَ \* وَلَقَدْ كُنْتُهُ مَّمَنُّونَ المُوْتَ مِنْ قِنَّ نْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَآيِتُهُ وَ هُ وَآنُدَ أَنْظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحُكَّدُ لِكَّارِكُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْنِلِهِ الرُّسُلُ أَفَ إِنْ مَا تَ أَوْ قِنْلا نَعْلَيْتُهُ سَيَكَ اعَفْتُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ بَضُمَّ اللهُ مَثَنَّا وَسَيَّعُ كَاللهُ ٱلشَّكَ

وَمَاكَا رُلِيْفُ مِنْ أَنْ مُوْتَاكِةٌ مِاذْ يُرْاللُّو كَيَنَّبَا مُؤْجَلًا لدَّ نِيَانُورْتِ وَمِنْهَا وَمَنْ يُرِذُ نُوَا بِكِ ٱلْأَخِيَّ نُورْتِ وَ لْنَتِكِ بَرَ ۚ وَكَاٰ بِينَ مِنْ بَيْتِ قَتَلَمَعَهُ دِبِيتُولَ كِنَكُو فَنَمَا وَهَنُوالِمَا ستبيلة لله وكماضعت فؤاوكما آستكا نؤاوالله يجث الصرين وَمَاكِ أَنْ قُولُمَ إِلَا أَنْ فَتَالُوا رَبِّنَا أَغِفْرُ كِنَا ذُنُوبُتَ وَاسْرَافَنَا فِي مَرْنَا وَتَبَيِّتَ أَقَدُ امَنَا وَا نَصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْحَكِيْمِ بِنَ لَهُ فَأَلْبُهُمُ ا وْوَابِيَالَدُ يَيْا وَحُسُنَ فُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللّهُ يُحِيُّ الْحُسْبِينَ \* يَايُهَا الّذِينَ تَوَاإِنْ تَطْبِعُواْ الَّذِينَ كَفَّرُواكِرَة وُكُمْ عَلَىٰ عَصْبِكُمْ فَتَنَفَّتِلِبُواخِيبُنَ كُ بَاللهُ مُوْلِكُمْ وَهُوَحَيْثُ النَّصِرِينَ \* سَنُلْقِ فَلُوْبِ الَّذِينَ كَيْ الرَّعُيْتُ بَمَا اَسَرُ كُوابِ اللهِ مَا لَهُ مُنتَزِّلُ بِهِ سُلْطِلْنَا وَمَا وْمُهُ وَالنَّا رُوَيِدٍ مَثْوَىَ لَعَلِيْتِ مَن وَلَقَتَدْ صَدَ فَتَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ يَحَسُّونَهُ مُواذِ بَهِ حَي ذَا فَيَسْلَتُهُ وَمَنَّذَعْتُ فِي فَالْآمِرُ وَعَصَيْحٌ مِنْ بِعِنْ مِمَّآ رَبِّكُ مَا يَحُرُّ لَا يَنْكُوْ مَنْ يِسُرِيْكِ الدَّيْنِ) وَمِنْكُ مِنْ شِيْرِيْدُ الأَخِرَةَ سُتَرَصَرَ فَكُ وَعَنْهُ يُهْ تَلِيكُ وُلُقَدُ عَفَ عَنَاعَنْكُ وَاللَّهُ ذُوُ فَصَّاعَ الْمُؤْمِنِ مَنْ ۗ إِ

تضعِدُ وَنَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آتَ دِوَالرَّسُولُ اللهُ عُوكُمْ فَيَ أَخْرُنكُمْ فَا تَنكُمُ عَنَاً وَ الْكِيلَا يَخْرُنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا آصَبَ كُ عُرُواً اللهُ جَهِيرُ عِمَا تَعْنَمَلُونَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

يُمِمَّا لَا يُبْدُ وَلَا لَكَ يَعَوُلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْآمْدِرْشَيُّ مَا قَيْلًا عُنَّاقًا لِوَكُنْتُمْ فِي بُونِكُمْ لَبَ رَزَالَةِ مَنْ كِينِ عَلِيْهِ مُمَا لَفَ تَلَا لَى مَسَاجِيُّه بيئتنا آلله مافضة وركز وللحق ماف شكوبيكروالله عكيثه ملآ لصُّدُورٌ \* إِنَّ الَّذِينَ تُوبِلُوا مِنْكُمْ يَوْمُ النَّفِيِّ الْجُسِّمُ فِي الْمَا اسْتَنْزَكُمْ لنت يُطِنُ بِبَغِضِ مَا كَسَارُ والْحَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ الْأَاللهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَفْوً رُ ﴿ مَا يَهُا الَّذَيْنَ الْمَسْتُوا لَا تَكُونُولَكَا لَّذَينَ كَفَسُرُوا وَقَا لُو إِلا خِوْدِنِهِ فِي ا صَرَبُوا ﴿ فِي الْأَرْضِ أَوْكَا مُوَاعَكُ مُرَى كُوْكَا مُوَاعِثُ كَا مَا مَا نَوْ أُومَا قَيْلُو يَعْمَا لِللهُ ذَلِكَ حَسَرةً في فَ لُو يَهْدِهُ وَاللهُ يُحِيِّهُ وَيَهُمِينٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَاكُم صَهُيْرٌ \* وَلِينٌ قَيْتُكُتُمْ فِي سَهِيلِ اللهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَعْنَ فِي أَهُ مِنَ ٱللهِ وَرَحْمُ وْرُعِمَّا يَجِهُ مَعُونَ \* وَلَئِنْ مُتُمُوا وَقُتُلْتُ مُلَّا الْإِللَّهِ تَخْتُتُ وَنَ \* وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ \* فِيمَارَحْمَةِ مِنَ ٱللهِ لِنْتَ لَكُ مُولُو كُنْتَ فَظَّاعْتَ لَظَّا لْقَلْ لَا نَفْصَةُ أَمِنْ ةِ الكَ فَاعْفُ عَنْهُ مُو آسْتَغْفُ لَمَ مُوسَاوِرْهُمُ وْ الْأَمِثُ فَإِذَا عَكَرَمْتُ نَهُ كَأْشِطَكِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَجِتُ الْمُتَوِّكِيِّهِ إِنْ يَنْصُرُ كُمُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ رُوَانْ يَخْدُ لُكُ مِ فَنَ ذَا ٱلذِي يَضُرُكُمُ مِنْ بِعَثْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْسَوْكُمُ لُوْ مِيُّ نُونَ ﴿ وَمَا كَا رَلِيْكِي ٓ أَنْ يَعَثُ لَ وَمَنْ يَعَلُا كُأْتِ يَمَا عَثَ إِيوْمُ الْف عُلِّهُ تُوَفّى كُلِّ نَفَ سِرِهَا كَسَبَتُ وَهُمْ لِأَيْطُ لَهُ إِنَّ مَّ اَفَرَ البَّعَ رِضُونَ اللّه السِيخَط مِنَ اللهِ وَمَا وَاللهُ جَهَمَّ وَكِينُمُ الْمُصَارِينَ هُود رَجْتُ عِنْدًا وَاللهُ يَصَنُرُ بِمَا يَعْلُونَ \* لَعَلَ مَنَّ اللهُ عَلَى لَوْءُمِنِينَ \* إِذْ بَعَثَ فِي

وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوامِنْ قَبْلُ لَهِي سَلِلْمُهِينِ \* أَوَكُمَّا أَصْبَنْ فَكُمْ مُصَيِّبُهُ قَدْاصَبْتُهُ مِثْلَيْهَا قُلْتُهُ أَنَّ هَلَا فُلُهُ وَمِنْعِيْدًا نَفْسِكُمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّشَى عَن بَيْرٌ وَمَا اصَلْبَكُمْ يُومُ الْنَفَيَ الْحُمَعُن فَبَا ذِيْ اللَّهِ وَلِيمَا الْمُوْمِّنِينَ \* وَلِيعَ كُمَا لَهُ مِنَ فَا فَتَقِوا وَجِيلُهُ مُنَّاكُوا وَسَيْمُوا فِي سَبِيلَ لِلهِ أواد فنعواقا لوالؤنف كرفيا لألا بتعنث لأهؤ السنكف تومين وافترب مِنْهُ مُلِدِينَ مَنْ يَقُولُونَ بَافِرْهِمِ عِرَمَا لَيْسَ فِي قُلُونِهُ مِنْ وَاللَّهُ أَعَلَمُ عَا يَكُمْ وُنَ ﴿ الَّهٰ يَنَ فَتَالُوا لِإِخُونِهُ مِنْ وَقَعَدُ والْوَاطَاعُونَا مَا قَيْلُوا فَتُلْفَا ذُرَقُ ا عَنْ اَنْفُسُكُوا لَمُؤْتَانَ كُنْتُهُ صَادِ فِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَيَنَ الَّهَ مِنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللهِ مُوْتًا مَلْ الْحَيَا يَعِنْدُرَتِهِ مِنْ مُنْ فَقُن مَ فَيَرْجِينَ مِيَّ اللهُ مُنْ فَضَبْ لِهُ وَكَيْسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَوْكِكُ فَوْآبِهِ فِرْمِنْ خَلْفِهِ فِي أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهَ مِنْ وَلَاهُمْ يَحْسَنُ نُونَ \* يَسَسَنَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضَيْلِ وَانَّ اللهُ لِأَيْضِيُعُ أَجْسَر الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ السَّجَابُوالِنَّهُ وَالرَّسَوُلِ مِنْ بَعَثْ دِيمًا آصَيَا بَهُ مُوالْفُتَ رُحُ لِلَّذِينَ آخْسَنُوامِنْهُ مُوَاتَّقَوَّا أَجَبُ عَظِيمٌ \* الَّذِينَ قَالَ لَمُ مُؤَلَّنَّا سُؤَلْتًا النَّاسَ قَدْ جَمَعُوالَكُمُ فَاخْسَوْهُ وَتُ زَادَهُمْ الْمِينَّا وَقَا لُواجَبُ بَيَّنَّا ٱللهُ م وَنَعِتُ الْوَكِلُ \* فَانْقَلْبُوابِنِعُ فَيْ مِنْ اللهِ وَفَصَيْلُكُمْ يَمْتُ مُنْ فَعُمْ مُنْوَءً وَاتَّبَعَوْ إِرضَوْ رَالِلَّهُ فِي اللَّهُ دُو فَضَوْ لِي عَلَيْهِ ﴿ إِنَّا ذَا لِكُمُ السَّكَ يَطُنُ يُجُوفُ الْمُوْتِيَاءَهُ فَلَا تَعَافُوهُمُ وَخَافُونُ إِنْ كُنَّمُ مُوعِمِنيَنَ ﴿ وَلَا يَخُزَّلُكَ لَذَينَ لَيسُرعُونَ الكَفُنُ إِنْهُمُ مُنَ يَضُرُّوا اللهُ سَنَيًّا يَّبُرِمُذِا للهُ الآيَجَعَ كَلَفَ مُرْجَطًا فِي مُرْمُ عَنَا كِي عَظِيدُ \* وَإِنَّا الَّذِينَ اسْتَرَوُا الْحَصُفُرَ وَإِلَّا مِنْ

45

نْ يُضُرُّ وَأَلَّلَهُ سَنَ عَا وَلَمُ عَنَا يُلَا يُمَّ وَلَا يَحْسَارًا نن إلحَ مُخَيِّرُ لا نفيسُ في مَا غَن إلحَهُ لِمَرْدُ ادُولا عُلُومُ مُعَذَاجُ مُهُ \* مَاكَانَ اللهُ لِيهَ وَلِلْوُ مِنْ مَا مَا انْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّ بِمُنْ الْمُ لطَّتَتُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى لْغَيْثَ لِكُنَّ اللَّهَ يَجْنَبَيْ مُ بَيْشَاءٌ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَكَتَّكُوا فَكُو أَجِبُ رُعَظًا وَلاَ يَسْتَنَ الَّذِينَ يَخْلُونَ مَمَّ اللهُ عُلَاللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ هُوَخِيزًا لَكُ عَبِلْهُ المُرَّةُ مِسْدُيطَةً قُونُ مَا بَخِلُوا بِ وَوْمِ الْفِتِي وَكِيلَةُ مِيرِكُ السَّمَا وَيَ وَالْأَرْ وَٱللهُ بَمَا نَعَنْمَلُونَ حُبُيْرَ ۗ لَقَدْ سِمَعَ ٱللهُ قَوْلَ البِّنينَ فَ الْوَالِنَّ اللهُ فَفَ يخ الفناة سنك يُتُ مَاقًا لواوقَ للهُ مُوالا بنياء بف يرحق وَنَفُولُ ذِوْ فِوْ أَعِينَا بِالْكِيْرِيُقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمِا فَدَمَّتُ أَيْدِ بِكُو ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَكِيبً يَظُلُأُ هِ لِلْعِيَتُ لِهِ الَّذِينَ قَالُوْلَانَّ الله عَهَدَ إِلَيْنَاآ لاَّ نُوَعِنَ لُرسَوُلْ حِي مِّتَ القُّومَا زِنَّا كُلُهُ النَّا رُفَّا فِي أَدِيًّا وَكُو حَاءً كُوهُ رُسُمُ أَمُنْ فِيكَا بِالْبِيِّ لَنَّى فَلْنُتُهُ فِي فَكُو قُدُانُهُ وَهُ فَالْ كُنْتُ مُصْدِّ فِينَ ﴿ فَأَنْ لَانْ وَكُ فَعَتَ نَبِ رُسُلُ مِنْ قَيْلِكَ جَمَا وَبُهِ الْتِينَاتِ وَالرُّبُرُ وَالْكِلْ الْمُنْهِ \* كَلُّ عَسْ ذَا يَّفَتَ ثُهُ الْمُونِّةُ وَإِنَّمَا ثُوَّةً فَأَنَّ الْجُورَكُ وَمُرَالِقِيمَةِ فَمَنَ ثَنَ عَزَالِنَارُ وَأُدْخِلَا كُنَّهُ فَعَيَّدُ فَأَرُّ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لِلْا مَتْعُ الْغُرُو المَّنْ عَلُونَ فِي مَوْلِكُمْ وَأَنْفُ مُ وَلَسَّمَ وَلَسَّمَ عُنَ مِزَ الْذَينَ أُوتُواالَ بِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنَ لُو آآذَى كُتَ يُرَّأُ وَإِنْ نَصُ بُرُواً وَمَنْقَوُّا فَا لِنَّا كَ فِي عَزْ هِ الْأُمُونِ \* وَإِذْ أَخَذَا لَلْهُ مِينَ } إِلَّذَ مِنَ أُو تُوا الْكِيرَ لَهُ مَنْكُ

كَاسِ فَلا تَكُمُونِكُ فَنَيَدُ وَهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِ وَالشَّكُرُوابِهِ ثَمَنًا فَكَالْلًا يُثْبَرَمُ الْمَثْتَرُونَ \* لَا تَحْنَتَ بَنَّ الَّذِينَ يَقْتُ رُحُونَ بِمَا آتَوْ أُوكِي بُونَ أَكْ لِحَمَدُ وابْمَالُوْ يَقِنْ عَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّا هُوْ بَمِفَانَةٍ مِنَ الْعَلَاكُ وَلِحَوْمَ عَلَا بُ لَكُمْ وَلِيْهِ مُلْكُ السَّمْ إِن وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى إِنَّ فَكِيرٌ \* يف خَلْق السَّمُونِ وَأَلْارْض وَآخِيلَفِ لَيْنَا وَالنَّهَار لَايْتِ لأولِي ٱلْلِيُّ \* اللَّهُ مِنَ مَذْ كُرُونَ اللَّهَ قِيكًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهُمْ وَسِنْفَكُمْ وَلَ يِفِ خَلِقًا لَسَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ رَبِّينًا مَا خَلَقْتُ هِ لَأَ الْطِلَّ رُسُبْءَ إِلَّا فَهَت عَنَائِكَ لِنَّا لِنَّا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ لِنَّا رَفَقَتْ مَا خُرَيْتَهُ وَمَا لِلظِّلْ لِي مَن مِنْ آنْ اللَّهِ وَكُنَّا آنَّنَا سِمَعْنَا مُنَادِيًّا يُبَ الدِّيلَا عِنْ أَنْ المِنُولِيرَ يَحِكُ فَأَمَنَّا رُبِّنَا فَأَغْفِرُكِنَا ذُنُونِهَا وَكَيْقُرْعَنَّاسَيًّا ثِينًا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرِارُ \* رَبِّنَا وَاتِنَا مَا وَعَزْبُنَا عَلْم رُسُلِكَ وَلا تَحْزُنَا بَو مُرَالِقُتُمَةِ أَنَّكَ لاَ تُناه لْمِعَادَةُ فَاسْتَحَاكُ هُوْرُكُمْ أَبَيَّ لَآاجُنِيعُ عَمَلَعِهِ لِمِيْنَكُمُ مِنْ دَكِرًا وَا عُيْ بَعْضَكُ مِنْ بَعِضْ فَالدِّسَ هَاجَرُوا وَأَخْدِرُ جُوامِن دِيرِهِ وَأُودُ وَاجْد عِ وَقَتُلُوا وَقَتُ لُوا لَا كُفِّرَ نَا عَنْهُمْ سَتَأَيَّمْ وَلَا دُخْلَتُهُ \* جَنَّا خِي مِنْ تَحْتُمَا الْأِيْلِ فَهُ أَوْ مَا مِنْ عِنْداً مِنْهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ (لَتُواتُ ﴿ كَ نْكَ تَقَلُّكُ الْذِينَ كَيْ وَاقِ الْبِلِدِيُّ مَتَعٌ قَلْ أَنْتُرُمَا وَهُمْ جَهِ يَشِيلُ لَهُ أُدُّ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُل رُخِلِدِ مَنْ فِيهَا كُرُومٌ عِنْ إِلَيْهُ وَمَا عِنْ لَا مَنْ خَيْرُ لِلاَ كُورُانُ \* وَإِلاَّ لَكَ لِمَ اللَّهُ وَمَا لِنَّهُ وَمَا أَنْ كَالُنْكُ وَمَا أَنْ لَا لَيْهِ مُحَدِّ

لِيَشْتَرُونَ بِالنِبِ لَللَّهِ ثَمْنَا قَلَىلًا لُولِيْكَ لَمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَنَ بَهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرَيْع وَيَايُّهُا الَّذِيزَ لِمَنْوَا أَصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَا بِظُوا وَاتَّقَوْ اللَّهُ لَعَكُمُ تَفُيْلِ مُونَ لَا يُمَّا انْنَا سُلِ مَقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي َ كَلَقُكُمْ مِنْ نَفَيْهِ وَجَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ عَازَ وْجَهَا وَهَبَ مِنْهُمَا رِجُالاً كَعَبْراً وَنِسَاءً وَاتَّقَوُا اللَّهَ الدِّي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْجَا تَنَائِلُهُ كَأَنَّ عَلَيْكُم رُقِيًا ﴿ وَإِنَّوَالْبَيْتُ إِلَّهُ إِلَٰهُ مُولِا تَعَنَدُ لُوا الْخَيْتُ عَال وَلَا تَا كُلُواْ أَمُو لِهُ وَلِلْهِ الْمُوالِحُكُ مِنْ أَنَّهُ كُمَّا نَحْوِيًّا كِيْ رَأَهُ وَإِنْ خِفْتُمُ وَا تُعْتَسِطُوا فِي لَيْهَ إِنَّا فَا يُكُومُ الْمَاطَا رَكُمْ مِنْ النِّسَاءَ مَشْي وَثُلُكَ وَرُكِنَّ فَايْن عُنُمُ الْآتِعُ يَدُلُوا فَوَا حِدَّةً أَوْمَا مَلَكَ عَلَى كُلْكُمْ ذَلْكَ آدُفْنَ الْأَبْعَثُ وَلُو إِنْوَالْلِيَّا اَءَ صَدُقِهِ مَنْ نِعْلَةً فَانْ طِنْ لَكُوْ عَنْ شَيْءً مِنْ فَيْ الْمُفَا مَنَيًّا مِمْ يَأَيُّهُ وَلَا نُؤْثُوا السُّفَهَاءَ آمُولَكُمُ الْبَيَّجُعُولَ للهُ كَكُرْ فِهَا وَالْأَنْ فَو سَيِهَا وَاكْسُهُ هُمْ وَوْلُوا لَهُ مُ وَوْلًا مَعْ مُ وِقًا ﴿ وَابْتِنْوُا الْبَيْمُ لِكُمِّ الْوَأَلِمُ فُو الْيَتَكَاحَ فَأَنْ أَنْشُكُمْ مِنْهُمْ رُمْتَكًا فَأَدْ فَعَوْلَا لِنَهِيْلَمْ مُولِهُمْ وَلَا مَأْ كُلُوهِكَ إِذَا وَبِدَارًا أَنْ يَكِيْرُ وَأُوَمَرُكَانَ غِنَيًّا فَلْسَتْ يَعْفَقْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا كُلُّ بِالْمُعُ وَفِي فَاذَا دَفَعْتُمُ الْنَصْدَامُولَمْ فَاسْمِدُ وَاعْلَنْهُمْ وَكُوْ بَاللَّه مَسْبِيا وللرَّجَالِ نَصِيثُ عَامِّرَكُ الْوللنِ وَالْاَقِ يُونَ وَللسِّيَاءِ نَصَيْبُ تَرَكِ الْوَالْهِ فِي وَالْإِ وَتُرْبُونَ مِمَّا فَيَا بَيْنُهُ أَوْكُتُ رَبْضَهِ مَا مِفْرُوضِنَّا \* وَاذَاحَهُ لقِسْمَة أُولُوا الْفُتُدُ فِي وَالْسَتَاحِ وَالْمُسَكِينَ فَا ذُرُقُوهُمْ مِنْ وَقُولُوا لَمْ

قُوْلًا مَعْرُوفًا \* وَلْعَنْ وَالْمَنْ فَالْمِنْ فَوْلَمُ مُؤْفِدُهُ وْرَيَةً صِعْلَ فَاخَافُوا عَلَيْهِ فَلْيَ تَتَقُوا الله وَلْيَعُولُوا فَوْلاً مَسَدِيكًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَيْ كُلُونَ آمُولَا لِيَهَ أَجُلْمًا إِنَّ مَا كُلُونَ فِي مِلْوَمْ مِنْ مَا رَا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا \* يُوصِيكُ اللهُ فِي وَلْكِيكُ لِلدَّكَرِمِثُ لَحِظِ الْأُنْتَ يَنِيَّ فَانَ ثُنَّ لِنَاء فَوْقَ النَّنَيْنِ فَلَهُنَّ تُلْتُا مَا مَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحِلَّهُ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِابِوَيْهِ لِكُمِّ وَحِدِمِينُهُ السُّدُسُ عُمَا سَرَكَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدُ قَالِهُ لَنَعَرَكُمْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِمَهُ ٱبْوَاهُ فَلَامِيهِ الثَّلُثُ فَانِ كَانَ لَهُ اخَرَةٌ فَلَامَةِ ٱلسُّدُسُ مَرْبِعَتْ لِي وَصِيَّةٍ يُوصِي كَالَوْدَيَنُ أَبَا وُكُرُ وَأَبْنَا وَكُمْ المتَدْرُونَ أَيْهُمُ أَفِي بُهِ كُمُ نَفَعًا فِي صَالَةً مِنْ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَجَمًا \* وَلَمُ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَذَوْجُكُمْ إِنْ لَرْمَيَكُ نُهِ كُنَّ وَلَدُ فَانِ فَانَ ضَنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الْ بَعُ ثِمَّا مَرَى مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن يَهَاأُودَ يَسْزِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا رَكْتُهُ نْ أَوْ تَكُنَّ كُونُ وَلَدُ فَا رَكِ أَنْ كُونُ وَلَدُ فَلَكُونَ الْمَنْ مُنْ مِمَّا تَسْرَكُمْ وُمِنْ بَعَدُ وَصِيتَةِ نُوْصُونَ بَهَا أَوْدَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ فِي رَثُ كَالْكَةً أَوَا مْرَاةٌ وَلَهُ آخُ آوْ أُخْتُ فَلِكُمْ وَحِدِمِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَا نُوْآآكُرُّ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ رَسُكًا التُّلُتُ مِنْ بَعِنْدِ وَصَيَّةِ تُوصَى مِهَا أَوْدِينَ غَيْرَمُ صَارِّدُوصَيَّةً مِنَاللهِ وَأَللهُ لِيُحَلِينُهُ \* وَمُلْكَ حُدُولُا لِلْهِ وَمَنْ يُعِلِعِ ٱللهِ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنْتِ بَجْرِي مِنْ عَاالْاَ مُلْرُخُلِدَ مِن فَيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمَ \* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَّسُولَهُ مَدْ حُرُودَهُ يُدْخِلُهُ فَارَاخِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَمَا بِسُمُهُ مِنْ \* وَالَّهِ عَالَمَ لَوْتَ نَايِّكُمْ فَأَسْتَنَيْهُ دُواَعَلَيْهِينَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَأَيْ شَيِهُ وَأَفَا سُيكُوهُ فَتَ فَي وُيتِحَيْ يَتُوقَتُهُنَّ الْمُومْتُ أَوْيَجُعُكُ لِللَّهُ لَمُتَنَّ سَبْيًلا ﴿ وَالَّذِينَ مَا شِينَهَ

10 mg

والستاء مِنْكُمْ فَاذُوهُمَ فَانْ مَامَا وَأَصْلَكَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُ مَيَّا أَنَّا لِلَّهُ كَانَ لَوْ آكِ رَحِيكًا و إِنْهَا لِنَّو بْتُهُ عَلِي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعِنْ مِلُونَ ٱلسُّووَ بِحَهَا لَهِ تُسْتَم يَتُونُونَ مِزْقِرَيِبِ فَأُولِئِكَ يَتُونُ لِللهُ عَلَيْفُ وَكَا رَاللهُ عَلِيمًا حَكِمَ اللهِ ﴿ وَلَيْسَيَتَ التُّونَةُ لِلَّذَينَ مَعْلُونَ النَّتَّ أَيْ حَتَّى إِذَا حَضِرَا حَلَهُ وَالْمُوتُ قَالَ إِنَّ تَبْتُ الْنُزَوَلَا الَّذِينَ يَسُوتُونَ وَهُدُ كُفَّتَ أَزَّا وُلِثَكَ عَسَّانَ لَمُتْ عَلَا بَّا أَنِياً ۚ يَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَحَالُ إِنَّكُ عُلَنْ تَرَبُّواْ ٱلدِّناءَ كَ قُمَّا وَلَا تَعَفَّنُكُو هُرَّ لِتَنْهَمُ وَابِعَضِ مِمَّا أَتَتُهُمُ هُرَّ إِلَّا أَنْ مَا بِيَنَ يَّةُ مُبَيِّيةً وَعَاشَرُوهُ رَبِالْعَثِ وَفِي قَانَ كُوْمُهُ وَهُمَّا أَتَّ كُنْ رَهُواشَكًا وَيَجِعُ لَا لِللهُ فِيهِ خَيْرًا كِنَدًا لَهُ وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَسْتِكُما زَوْج مَسَكَانَ زَوْج وَالْتَيْنَةُ وَالْحِدَامُ لِنَ قِنْطَارًا وَلَا مَا خُلُوامِنْ هُ تَعْكَالَتَا خُنُاكِتُهُ بُهُ مِنْنَا وَلِمْنَا مُكِينًا \* وَكَفْتَنَا الْحُدُوتَ وَتُكُو وَقُولَ فَضَى بَعِيْثُ كُرُهُ لِلْ بَعِض وَاحْدُرْ فَمِنْ كُرُ مِينَّفَتًا عَلَيظًا \* لنْ إِمَا نُكَ إِمَا وَكُوْ مِنَ النِّسَاءِ الْأُمَا قُدْ سَلَقَ النَّهُ كان في نه و مفتاوت المستحدث المرابعة وسَنَاكُو وَالْمَاكُو وَعَنْ يُرْوَحُنَّانِكُو وَيَنَاتُ الْأَحِ وَيَنَاتُ لأخت والمهاشكوالي أرضعنكي وأخوتكي من الرضايف وَامُّهَا ثُنَّا فِي وَرَبِينَكُ وَالْمُعِلِقِ فِي رَكُومِ وَالْسَاعِ السِّيرَ مِنْ السَّاعِ السِّيرَ مِنْ قَانُ لَمْ تَكُونُوا دُخُلُتُ مُ مِنْ فَالْوَجْنَاحُ عَلَيْكُو وَحَلَيْنَا أَبْنَا كُمُ الْدَينِ مِن على وأن عنه أمن الأخيان الأما فلاسكف إن الله كان عفورارج

الحية والخاميين

19

15:20 1 STO STORY عُرِّرُ فَالدُّهُ مِرِّالَحُورُ هُنَّ فَي يَضَلَّةُ وَكُلْحُنَاحُ عَلَىٰكُمْ فِي الْتُرْضَيْتُمْ إ المؤمنة في ما مَلَكُ أَعْنَكُ مِنْ فَتَلَا وُ يَعْضَ كُومُ بِعُضَرَ فَأَنْكُمُ هُرَ بِاذْنَا هَا لَهِ . حُهِ رَهُمْ اللَّهُ و و فاذااحصن فازأتت أيفيث فعلنين نصف ماعرا لمخصنت مزالع لِنْ حَتْنَى الْعَنَتَ مَنْكُمْ وَأَنْ تَصْبُرُ وانْحِيْرُ لَكَ مُ وَاللَّهُ عَقْوُ زُرَجُهُ بُدِ اللهُ لِيتُهِ وَمُو مَهُد كُونُ مُن مَن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ وَمَدَّ مُعَكَّدُ مِنْ وَكُونَ وَاللَّهُ مُرْ يُدَانُ سِتُوبُ عَلَيْكُمْ وَيُرْبُ لِلَّذِينَ يَتَّبَّعُونَ الشَّهَا إِن عَنَّا وَمَنْ لَا عَظِيمًا وْ ثُرِيكًا لِللَّهُ كَانْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَحَصَّاقًا لَا لِسُنَّنِ مِعًا ﴿ لِإِنَّهُا الَّذِينَ أَمِنُوا لَا مَا حِكُ لُوا آمَوْ لَكُرْ مَنْ كُرُ مِنْ مَالْمُطْلِ اللَّهُ كُونَ تِحَادَةً عَرْ نَتَهُ وَالْ مِنْكُونُ وَلَا تَقْنُلُوا آنفُنُكُمْ أِنَّ اللَّهُ كَاكَ وَمَنْ يَفْعَدُ ذِلْكُ عُرُونًا وَظُلًّا فَسَوْقَ نَصْلُهِ وَارَّا وَكَانَ لِلاَّ كَالِلَّهُ لِيسَيِّرًا ۚ إِنْ تَجَسُّنُوا كَيَا يُرْمِنا تَهُونَ عَنْهُ وَكُحَ مَنْ عَنْكُمُ كُمْ النَّحَادُ وَكُوالْتُ مُنَّوَا مَا فَضَا اللهُ أُبِ تُحْ عَلَى بِعِفْ لِلرِّجَا لِنَصِيبُ مِمَّا أَكُنْتَ مُواْ وَلِلنِّتَاءِ نَصَيْبُ مِمَّا أَكُنْتَ و واالله مَنْ فَصَنْلُهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ حِكَلَّ شَيْعٌ عَلِيمًا \* وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُولِكُ

بْنَامْرَكَ الْوَلِدِنِ وَالْاَفْتَ بِهُونَ وَالْدِينَ عَسَقَدَ مُثَا يَلُكُمُ وَثَالْوَهُمْ نَصِيبَهُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلْى صِكُ لِشِّيءٌ سُبَهَ بِيًّا ﴿ الرَّجَالُ قُولُمُونَ عَلِيَّ لِينْتِ وَيَافَضًّا لله كِعَضْهُمْ عَلَى عَضِ وَنِياً ا نَفْ عُوامِن كَمُولِهِ عِيالَ الصِّيلِ التَّفِيدَةُ خَفِظ لِلْغِيَنْبِيَةً إِحَفِظُ اللهُ وَالَّذِي يَحَا فُونَ نَسُنُو زَهُنَّ فَعِظُوهُ فَيْ وَاهْجُ وُهُرَّ فِي لْصَاحِعَ وَآخِيرُ نُوهُنَّ فَانِ أَطَعْتُكُمْ فَ لَا تَبْغُوا عَلِينَهِ فَى مَسَبِّيكُلااِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كُمْرًا \* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَا بْعَتْوُ إِحَكُمَّ مِنْ آهَ إِيهِ وَحَكُمُ مِن المَالِ اللَّهُ مِن اللَّهِ الصَّلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا راي المجهدا واعبُدُ والله وَلا تُشْرَكُوا بِهِ شَنْيًا وَمَا لُولِدَ بِنَاحِسْنًا وَمِلْكِ القُرْبِ فَوَالْيَتُ فِي الْمُسَاحِينَ وَالْجَارِدِي الْقُرُوْ وَالْحِيارِ الْجُنْبُ وَالْمَتَاحِبِ لِلْجُنْفِ عَلَيْنِ الْسَبِيلُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمُنْكُمُ أَنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خُفْتًا لَا فَوْرًا \* الذِّينَ يَبْخَارُنَ وَمَا مُرُونَ النَّاسَ بِبَالِيْخِ وَكَنْمُونُ مَا اللهُ مُ اللهُ مِن فَضَيْلَهُ وَاعْتَنْ فَالِكُ لِلسَّكَ فِينِهِ بِنَ عَنَا بَا مُهَدِينًا \* وَالَّذِينَ يُنفِيقُونَ أَمْ فِلْ الْمُدْوَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤمِّنُونَ بِيا لِلَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِيدَ وَمَنْ يَكُنَّ الشَّنْيَطِنُ لَهُ قُرَّ بِنَا فَسَنَاءَ قِرَينًا \* وَمَا فَا عَلِيْهِ فِي لَوْا مَنُوا أَلِلُهُ وَالْبِوْمِ الْأَخِيرِ وَانْفُ عُوامِمًا رَزَقُهُ مُوْاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِيمُ عَلِمًا هَ إِنَّ ٱللهُ لَا يَعَلَى إِمِنْ عَالَهُ زَهَ وَإِنْ مَكَ جَسَنَةً يُصَلِعِهُ عَا وَنُونَيْ مِنْ لَذُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا \* فَكَيْفَ إِذَا جِئْ مَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِيشَهِيدٍ وَجِنْ مَا بِكَ عَلَى هُوُلاً وَ مشبهيدًا لله يوفينيني يَوَدُا لَهُ بِنَ كَفَ رُوا وَعُصَوُا ٱلْرَسُولَ لَوْ تَسُوى بِهِهِمُ رُّضُ وَلا يَكُمُّ يُزَالله كَلِيثًا \* نَايُحَاللَا مَنَ الْمَنَوْ لا تَقَدَّى إِلَا لَقَاللَمُ

إننر منكزي تحتفي تغل اماتعونون والأجنبا الأغابري سبي تَعْنَيكُو وَإِنْ كُنُتُ مُمْ ضَي وَعَلَى مِنْ وَجُاءَ اَحَدُ مِنْكُرُونَ الْعَاسِطِ لشنت آلنِسَاءَ فَلَهُ يَجِدُ وَامَاءً فَسَيْحَ مِلْصَعِيدًا طَيّبًا فَا مُسَمِّعُ الوَجُوهِ كُمْ وَآيْدِ بَيْ وَإِنَّ اللهِ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿ أَوْ كَذَا لِيَالَّهُ مِنَ أُو تُوا نَصَبِيًّا مِنَ إنكيتيا يَسْتُ تَرُونَ ٱلصَّلْلَةَ وَيَهُمِدُ وَنَ أَنْ تَصَلَوْا الْسَسَيَلَةُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَاعْمَا يُكُونُ وَكُونِ لِللَّهِ وَلِيَّا وَصِكُ فَي اللَّهِ نَصِيرًا فَ مِنَ الَّذِينَ مِادُوا يخ فؤن الكايقن مواضعه وكيوكونسي غبنا وعصينا واسمة غنين ميم وَدْعِهِ نَاكِيًّا بِٱلْسِنَتِهِ عِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّنْ وَلَوْ ٱنْهَاءُ وَتَالُواْسِيَعْنَا اَطِعَتْ نَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خِيزًا لَكُمْ وَأَوْمُرَّوَلْكِ مِنْ لَعَنَّهُمْ اللهُ بَيكُفُنِهِ مِنْ فَنَكِرَ يُوْمِنْ مُنْوَنَ إِلَّا قِلِيلًا ةَ يُآيَتُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتُبَ المِنُوايِمَا مُسَرِّنُنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِلَ نُظَوْسَ وَجُوهًا فَنَرَدَهُ عَلِيَادَ بَارِهَا أَوْ نَلْقَنَهُ مُرَكًا لَقَنَا أَصَالِ لِتَسْبِينَ وَكَانَ أَعْرُ لِللَّهِ مَفْعُهُ وَي الله الكيعَ فِرِ إِنْ يُشْرِكَ بِهِ وَمَغِفِرُهَا دُونَ ذَلِكُ لِنَّ يَكَاءَ وَمَرَ يُنْ إِنَّ اللَّهِ فَقَدِ افْتُرْيَ مُمَّا عُظِيمًا \* الْوَشَّرُكُولَ الْذِينَ يُرَكُونَ أَنْفُسُكُمُ الله يُزَجِكَى مَنْ لِيَثَامَ وَلَا يُظْلَمُ مَنْ فَيَدَّالِهُ الْطُذُ كَيْفَ يَفْ تَرَوُكَ الله الكيزب وكن به إيمًا مُبينًا وَأَلَمُ تَرَالِيَا لَهُ مِنْ أُوتُوا بَصِيبًا مِنْ الكالي ومنون بالجرب والطاغور وقفولون الذس كف واهت والا التي مَرَاكَةِ بِنَ الْمَنُواسِبِيلَاء أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ وَمَنْ سِلْعَيَ هُ كَدَلَهُ نِصَدَّرًا ﴿ آمِ فَكُنْ نِصَدِيثِ مِنَالْمُكُكُ فَإِذًا لَا يُونُونُ لَأَنَا اللَّهِ مِن

عَبِّرًا "أَهُ يَحِيثُ كُونَ آلناً مَن عَلَيْهَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَصَيْلُهِ فَقَدْ اللَّهُ مَا ك ني والخدَّة والمناهد مُلكاعظماً "فِينَهُ مِنْ الْمَرْبِهِ وَمِنْ نُهُ وَكُوْ بِحَهَدُ سَعِّمًا ﴿ إِنَّالَا بَنَ كَفَتُمُوامِا لِلْيَاسَوْفِ نَصَبُ نَارَّكُ لِمَا نِضِيَةٌ جُلُودُهُمْ مَدَّلْنِكُمْ حُالُودًا غَيْرُهَا لِمَذُوقُوا الْعَدَابِ إِنَّاللَّهُ كَانَ جَرِبِزًا حَبِكُما مَّ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلَمُ الصَّالِحَيْثُ مَنْدُ خِلْف جَنْتِ بَحْرَى مِنْ تَحِيْهَا الْأَنْهِ مُرْخِلِد بَنْ فِيهَا أَيْدًا لَمُتُ وْفِيَّا أَزُوجُ مُطَهِّرَة صع اوَنُدُ عِنْ مُ مُطلِّدُ طلِّهُ طلَّهُ عَلَى اللَّهُ مَيا مُرْكُونُ انْ يُودُّونُ الْأَمْ اللَّهُ عَالَى الْمُعْلَمَ وَلِذَا حَكَثَتُ مُ بِينُ النَّاسِ لَنْ يَحْكُمُ وَا بِالْفَدُ لِأَنَّ اللَّهَ يَعِيمُ أَيْفِهِ إِنَّ للهُ كَانَ عَمَى عَا بِصِيراً لَا يَهُا الَّذِينَ الْمِنْ أَكِنَهُ آلِطِيعُوا السَّهُ لِكُ وَالْوَلَ الْأَوْرِدِ مُنْ كُوْ فَإِنْ تَسْزَعْتُ فَي شَيْءٌ فَوْدَ وُوْ الْوَاللَّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كَنْ يُ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِ ذَلِكَ حَبُرٌ وَلَحْتُ بَمَا وَمِلَّا مُ الْكُ تُرَا ذِينَ بِينُوعِ مُونَ أَنْهُ فَرَامَتُهُ إِيمَا آتُ ذِلَا لَنْكُ وَمَا أَنْزُلُ فِينْ فَتِبُ رُبُّ وَنَأَنْ يَتِمَا كُنُوْ ٱلْكَالْطُعُونِ تِ وَقُدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُّ وَنَهُ وَيُرْبِ الشُّ طُأُ أَنْ يُصَالُّهُ مُ صَالًّا بِعَيدًا ﴿ وَإِذَا قِرَا لِهُمْ تَعَالَوْ اللَّهِ مَا أَمْرَ الكَالرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ بَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُونًا \* فَكَ عُنْكَ المَوْعُ مُصِينَةً مَا قَرْمَتُ أَنْدُ مِهُ مُرَّدُ كَا وَكِ مُعْلِقُونَ مِاللّهِ ازًا المنسناوتونوفقا وأولئك الذيريب كاللذمارة فكوبهد فاعرض عُنْ وَعِظْهُمْ مُ وَقُلْهُمْ مِنْ فِي نَفْسُ عِنْ قُوْلًا بِكِيعًا \* وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ وُلْهِ لا لِيطاعَ باذِن الله وَلَوْ انتَهَا ذِن الله وَالْوَانَ فَي مُعَالِفُ فَاسْتَعْنَا

للخ عا مخامس

فَيُ الرَّهُ مُنَّهُ لَلُو جَبُ وَالْمُلِيَّةُ لَوْ اللَّهُ مُنَّالًا فَالْرَحْمًا \* فَلَا وَزَيَّاكَ وَمُنُونَ حِنْ يُحِيِّكُمُ وَلَهُ فِي اللَّهِ مِنْ مُنْ الْمُحْدَثُمُ لَا حَالُوا فِي نَفْسُتُ هُ حَ لَتُواشَيْلِيمًا ﴿ وَلَوْ أَمَّا كُتُونَا عَلَيْهِ ۚ إِنَّا فَنْكُوا اللَّهُ مُنَّا رِكُزُ مَا فَعَكُوْهُ إِلَّا قِلَتُ أُجِنْهُمْ وَلَوْا نَهُمْ فَعَلُواْ مَا نُوَعَظُ بهِ لَكِ اَنْ حَيْرًا لِمُنْ وَأَشَدُّ تَنَبُّ تَنْتُ وَإِذًا لَا نَيْنُ هُوْ مِنْ لَدُنَا آجْءً عَظِماً \* وَلَمَدَ مِنْ فُوْ صِرَاطاً مُسْتَقِماً \* وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُول ولئك مع الذن أنعت الله علي هي من التيكين والصديق والشر والمتلجين وحسر أوليك رفيقاته ذالك الفض امرا لله وكورب الله عِلْماً \* يَآيَمُ اللَّهُ مَرَامَتُ وَاخِلْدُ وَاحِبُ فَإِيرَكُوْ فَا يَفْرُوا ثَبَاتِ أَوْآنَفِيرُو بِعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُو لَمِنْ لَيَ يُظِيِّنُ فَإِنْ أَصْلِيْتُ } مُصِينَةٍ قَالَ قَدُ أَنْفَ كَأَنْ لَوْ تَكُنُّ بَيْنَكُمْ وُرَيْنَهُ مِمَو تَدَةٌ لِلَيْنَةَ كُنْ مُعَهُمْ فَأَفِوْ زَفِوْ زَ عَظِيمًا ﴿ فَأَنْ عَنْ مَا فِي سِيلِ لِللَّهِ الَّذِينَ لَيَسْتُرُونَ الْحَيْوَةَ الذُّنَّا مِا لَاحِتُ فِي ية سَيا اللهِ فَعَثْنَا أَوْ بِعَلْ فُسَهُ فَ نَوْ بِينِهِ آجُرًا عَظِمًا ﴿ الكُونُ لا يَقْتُ تُلُونَ لِي فِي سَسَا أَلِيَّهُ وَالْمُثْتَ تَضْعَ فِي نَعِنَ الرَّجِ ء وَالْولْانِ الَّذِينَ يَعَوُّلُونَ رَبُّنَا أَخْرُجْنَا مِنْ هِذِهِ الْعَتُّ بِ لَظَّا لِمَاهُ لَهُ الْمُعْدُونُ لِذَنَّاكُ وَلِيًّا وَاجْعَالُهُمَا مِنْ لَدُنَّاكَ نَصَارًا لَدْ مِنَ أَمْنُوا يُقِيِّنُكُونَ فِي سَيِينًا لِللَّهِ وَالَّذَ مِنَ لَمْ وَانْفِينَكُونَ فِي سَبِي ف ت فَقَ عَلَمَ الْمُ لِلْ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

الربع

سُورة النساء نَتَوَالِيَالَّذَ مَنْ قِدَا لِمَوْ كُفُوا أَلَّذِ رَحِكُ مُرَوا فِيمُ الصَّلُوةَ وَالْتُوا أَلَّذَ كُو المَّا كَيْبَ عَابِهَ إِلْقِمَا لَا ذَا فِرِينَ مِنْسِهُمْ يَخِنْتُونَ ٱلْنَّاسَ كَنَتْ يَوْاللهِ يَّحَيَثُ مَا يَّا لَهُ الرَّيْنَ لِ كَنْتَ عَلَيْنًا الْفَتَا لَأَوْلَا آخَتُ رَسَا لَلْنَا الْفَتَا لَأَوْلَا آخَتُ رَسَا لَلْنَا ا فَيَيبَ قَالَ مَنْ عُ الدُّنْ فِيا قَلَتُ أَوْ الْأَخِرَةُ خَوْرُ لِنَ الشَّقَىٰ وَأَ لْلَهُ نَ فَيَسَارُهُ أَيْنَهُمَا تُكُونُوا لِيُدْرِكَ حَصْحَمُ الْمُوْتُ وَ كُنْ يُرْفِي بُرُوجٍ مُسَيِّدًا فِي وَإِنْ تَصِبْهُم حَسَيَّةً بِعَوْلُواهَا فِي مِنْعِينَا إِلَا إِنْ تَصِّبُهُمْ سَيِّيَةً كَيُعُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِنْدِلُكُ قَا كُلِّيْمُنْ عِنْدا لِللهُ فَكَال هُولِاءَ الْفَوَ فِرِلَا يَكَادُونَ يَفْنَقَهُونَ جَلَيْنًا \* مَآاصَانَاتُ مِنْحَسَنَةِ ا لله وَمَا أَصَا لَكَ مِنْ سَتَنَاةً فِي نَعَنْسِكَ وَأَرْسَالْمَاكُ لِلنَّا لِينَاكِيرَ مِسْوِّ وَكُونِ بِينَالِيْهِ شَيْهِ مِنْ يُطِعِ ٱلْرَسُولُ فَقَدْ ٱطَاعَ اللَّهُ وَمَرْ مُتَوَّ لَيْفَ لْمِنْكَ عَلِيْهِ حَفِيظًا \* وَيَقِولُونَ طَاعَةً فَاذَا بَرَهُ وَامِنْ عِنْدِلْكُ بَيَّتَ كَا يَفْنَهُ مِنْ هُمْ غَيْرًا لَّذَيَّ هَوُلُ وَاللَّهُ كَيْدُيُ مَا يُبَسِّيُّونَ فَاعْدُو نَهُ : وَكُنْ عَلَى اللَّهُ وَكُونَ بِاللَّهِ وَكَالًا \* أَفَادَ يَتَدَبَّرُونَ الْمُقَوَّانُ وَلَوْكَادُ عِنْدِ غَنْرِ اللهِ لَوَحَادُ وَأَ فِي هِ آخْيِلْفًا كَثِيرًا فِي وَإِذَاجَاءً هُوْ أَمَثُ مِنْ لَأَه والخؤف ذاعوايه ولورد وفالا لرتسول والخاول الأمرونه فركعا لَذُينَ مَسْتَسْسُنِينَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لِا فَصَا ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكُرُهُمَّتُهُ ٱ وَ مِنْ اللَّهِ لَا يَهُ فَدَنَّ مِنْ مِنْ مُسَمِّياً لَلَّهِ لَا تَكُلُّفُ لَا نَفْسَ مِنِهَنَ عَلَيْهِ اللهُ أَنْ تَكِدُنَ مَا سَلِ لَا مَنْ كَفَتَرُوْا وَاللهُ أَسْكُدُما سَكُ

لْعَةُ سَنِيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْ لُمِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلِي كُنْ أَهُ كُلِي اللَّهُ عَلِي كُلْ اللَّهُ عَل سَنُدُ بِهِ مَنْ يَعْدُ أَمَا حُسَدَ مِنْهَا أَوْرُدُو كَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ المُسكِّلِ شَيْعُ حَبِسِيبًا واللهُ لا آلهُ إِلاَّ مُوْلِكَةً مُعَالَكُوا لَهُ وَمِالْقِتُمَا رَيْبَ فِي أُوْوَمَنْ أَصْلَا فُصِنَ اللَّهِ حَدِلْ بِنَّا وَهَا لَكُوسُوفِ الْمُنْفِعِينَ فِيتَنَّا اَلْلَهُ ٱ ذَكَنَتَهُمْ مِمَّا كُسَتِّبُوا آجَرُهُ وَنَ أَنْ عَهٰذُ وَامْنَ آصَاكُمْ لِللَّهُ وَمَنْ بَضِيلًا فَنَكُنْ يَجِدَلَهُ سَيَبِيلًا \* وَدُوالَوْ تَكَفْنُرُونَ كَمَا كَفَتُرُواْ فَتَكُونُوْنَ سَوَاءً فَنَالَا تَعَيْنَا وامِنْهُمُ أُونِيَاءً حَيْ بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ فَأَنِ تُولُوا غُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمْ سَيَتُ وَعِدْ تَمُوهُمُ وَلاَ سَتَغَيْنُ وَامِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاّ تَصَرَبُ صُدُورُهُمُ أَنْ يُقَلِّلُو كُو أُو يُفَيِّنُكُوا فَوْمَهُمْ وَلَا مِنْكَاءَاللَّا سَلَطَهُ مُ عَلَيْكُمُ فَلَقَتْ لُوكُو فَإِنَّاعْتَ ذَنْوُكُو فَاكُو يُقِيِّلُوكُ وَالْقِوَا ليُحكُمُ لِسَالَةُ فَتَمَا جَعَلَ اللهُ كُمُ عَلَيْهِ مِسَيْلًا \* سَيْعًا وُنَ جَمَعَ بِيُبِوبِيُ فِكَ أَنْ يَاْمَنُوكُو وَكَاْمَنُوا قَوْمَتْهُ مُكُلِّدًا رُدُّ وُآلِا الْفُتْيَ نيئوا فيستها فأزلت يغت زوست وكثرو كالمة أآلنك أليت أسُّدتهُمْ خَذُو هُمُنْمُ وَافْتُ لُوهُ وَخِيثُ الْفَيْفَةُ وَهُمُ وَاوُلَا نَالَكُوُ عَلِينَهِ مُسْلَطْنًا مُبِينًا \* وَمَاكَانَ لِوَ مِنَانَ يَقِتُلُمُوْمِنًا لأُومَ: قَتَ مُوْمِنًا خَطَئًا فَيْ إِسْرَقِيَةٍ مُومِينَةٍ وَدِيرً نُّةِ الْإِلَهُ هَيْلَهِ الْأَانَ يَصَلَّدُ فَوَا فَكَانَ كَانَ مِنْ فَوْ مُرَعَلُوْ نَكُمْ وُهُوَ

مِنَ لِللهِ وَكَانَ اللهُ عَلَي حَكِيماً وَحَكِيماً \* وَمُرْبَعْناً مُوعًا في و الله عليه و الله عليه و الله عليه و المنه و المنه و اعتل تَمَنَّا مَّاعَظِيمًا قَيْلَ مِنَّا الَّذِينَ الْمُنُوا إِذَا ضَمَّ إِنَّهُ ﴿ فِي مَا سِيلَ لِلَّهِ فَتَ يَنُو وَلَا نَقِهُ لِهُ لِمُ الْمِرْ أَلِقِيّا الْمُكُولُوا لِيسَاء لَنِينَ فَعُوْمِيًّا بَيْنَعُهُ مِنْ عَرضَ لِيُحْ نيا فعِينْ مَا لِلَّهِ مَعَنَا بِمُ كِثِيرَةً كَذِلكَ كُنْتُ وَمِنْ فَنَا فِنَكُمَ يَنَ يَنْ وَيَتَيَّنُهُ أَانَ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْنَكُونَ جَبِيلٌ ﴿ لَا يَسْنَتُوكَا لَقَعْلُهُ وَ لمؤمنين عَيْدُا وَلَيْ لَضَّرَ وَالْمُحْمِدُ وِنَ فِي سَيِا ٱللَّهِ إِمُولِهِ إَنْ أَنْ وَمَا مُوالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْدِينَ بَامْ وَلَهُمْ وَأَنْفُ هُمْ عَلَى الْقُعْدَينَ دَرَ كَلاَ وَعَلَاللهُ الْجُنْ فِي وَفَضَّرَ اللهُ الْجُهِدِ بِينَ عَلَى لَفَعِ بِينَ إِجْرًا عَظِيمُ ﴿ وَرَجْتِ مِنْهُ وَمَعْفِيرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَجِبَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ نُوفِّينَهُ وَالْمَلْكُمَا وَالْمَالِحَ الْفُنْسُهُمْ قَالُوا فِي كَنْتُمْ قَالُوا كَأْمُسْتَضْعَا فِي لاَرْضَ قَالُوا الْمُ نَحَكُ أَرْضُ اللهِ وَسَيَعَةً فَنَهَا حُرُولِفِهَا فَأُولَيْكُ او به منه وساء عما الاستفادة الاستفادة المال وَالبِنْ اعْ وَالْولْدُنِ لَا يَسْتَطَيُّعُونَ حِيلَةً وَلا يَمْنَا ـُونَ مَسَيِّلًا اللهِ الفاوليك عسم الله أن تعفو عنهم وكان الله عفواعن فورا وومر مُنَاجِرُ فِي سَيِلًا للهِ يَحِدُ فِي الْأَرْضُ مِنْ الْحَاكِثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَحَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى لِلَّهِ وَرَسُولِهِ نُتَدُّنُدُ رَكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقُعَ أَجْرُهُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجًّا \* وَإِذَا ضَرَ بَتُرْفِ فِالْأَرْضِ فَلَسْ عَلَيْ

و الزوائيامس نْ هَصْ مُ وَأَمِنَ الصَّالُومِ إِنْ عِنْهُمُ أَنَّ يَقَدْنَكُمُ الذَّبَرَ كُفَّرَ وُإِلَّانَ الْكُورَيَ كَا وْعَلَوْالْمُبِينًا \* وَإِذَا كُنْ فِي هِمْ فَأَمْنَ لَمُ الصَالِوةِ فَلْتَقُرُ طُلَّا فِي ينهُ وَمَعَكُ وَلَيَا خُنَدُوا أَسَالِحِتَهُمْ فَاذِا سِعَدُ وافَلْكُو نَوْامِنُ وَرَائِحَ وَلْتَأْتِ طَالِفَا أَنْ أَخْرَى مَ يُصَلِّوا فَلْيُصَالُوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُو حِدْ رَهُمْ وَاسْلِينَهُ وَيُوالِّذُ مِنْ كَفَرُوا لَوْ تَعْنُفُلُونَ عَنْ اسْلِحَتَكُمْ وَامْتِعَنَّكُ فِينَا إ لَكُوْمِيْلَةً وْحِرَةً وَكُاحِنَا مَ عَلَيْكُوانَ كَانَ كُوْادَيُ وَلَا عَلَيْكُوانِ كَانَ كُوْادَي وَمُطَاكِرا مُنْ وَجُولَ إِنْ نَصَعُوا السَّالَحَةُ وَخَاءُ وَاحِدُ وَكُواْنَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابًا مُنْهِنَّتًا \* فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّاءِةُ فَاذْكُرُ وُااللَّهِ فَيْمَا وَقَعُو رَّا وَعَلَى بَجُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَا نَنَاتُهُ فَأَقِيمُ وِالْصَافَةِ أَنَّ الْصَافَةَ كَانَتْ عَالِمَا فَمِنَا كِنْبَامُوْفُونًا ۚ وَلَا تَهِينُوا فِي ابْتِغَاءَ الْفَوْمُولِنَ تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَا تَهُمْ بِالْمُوْلَ كَاتَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَيَّا حَيِيمًا ﴿ إِنَّا ٱزْلَنَّا النَّكَ الْتَحْتُ عَا يُحْقُ لِمُعَكُم بَثِينَ النَّا سِيمًا أَرْمَكُ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ لِلْهَا شِينَات حَصِيماً ﴿ وَاسْتَعَنَّ فِي اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ كَانَ عَفُولًا زَجِماً ﴿ وَلَا يَعْلَى لَا عَلَى لَذِينَ مَخِتَ الْوَقَ أَنفُ مُنْ فَي أَوْ اللَّهُ لَا يُحِتُّ مِنْ كَانَ حَوَّامًا أَبْدُمَ إِن السَّقَيْ مِ ۚ النَّاسِ وَلَا لِيَسْنَحْنُ نَ مُنْ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُ مُاذِ يُبَيِّتُ وَنَ مَا لَا يَسْرُخُ مِن الْقُولُ وَكُانَ اللَّهُ عَمَا يَعِنْ عَلَوْنَ مِحْ طَلَّا ﴿ هَا نَتُ مُولًا وَجَادَ لَهُ عَنْ ٩ في عَدَةِ الدِّينَا فِي شَكِدِ لَا لِللَّهِ عَنْ هُو يُو مَرَالِقِيمَةِ الْمُرْفِينَ فَكُونَ عَلَيْ وَكُلَّا \* وَمَنْ إِنَّهُ عَلَيْهِ عَالُونِظِلَ نَفْسَهُ ثُوَّ لِينَتَّعُ فَاللَّهُ مُعَايَا لِلَّهُ عَفَادًا

\* وَمَن كِيْسِبْ حَطَيْهُ أَوْلِيمُ أَثُمَّ مَرْمِيهِ بَرَيْكًا فَقَدَا حَمَّاً عَهُمُ الْعَالَمُ الْمُعَلِّد الله وَلَوْلَا فَصَدُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَتَتْ طَآيَقَتُ مِنْهُمُ أَنْ يُصِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا اَفْنُهُ مُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْعٌ وَأَنْزُلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِير مِنْ وَالْحِيْكُمَةَ وَعَلَمَاكُ مَا لَوْ تَكُنْ تَعْلَدُ وَكَانَ فَصْلَ لللهِ عَلَيْكَ عَظِماً ﴿ لاَ خَيْرُ وَكِتْ رِينْ بَعْوْ مُ مُؤِلًّا مَنْ آمَتَ رِيصَادَ فَهِ آ وَمَعْرُوفِ آ وَاصْلِوْ بِينَ النَّامِيْر وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ أَبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَعُوْتَ نَوْتِيهِ أَجْرَاعَظِيمًا أَهُ وَمَنْ نُينَا قِيَّ الرَّسُولَ مِنْ مَعِدْ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدْى وَسَتَّيَعْ غَيْرَ مَبِيلِ للْوُمْنِيرَ فُولِهِ مَا تَوَلَيْ وَنَصْلِهِ جَمَّةً وَسَاءً تُهُمَ مِيرًا \* إِنَّ اللهُ لا يَعْفِحُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغِينُ كَمَا دُولَ ذَلِكَ لِنَ بَيْنَاءً وَمَنْ بَيْشُ لِهُ مِلِلَّهِ فَعَنَدْ صَكَ ضَّلْلاً بِعَيدًا أَوِانْ يَدْعُونَ مِنْ لَهُ وَنِهِ الْإِلَيْنَا وَإِنْ يَدْعُونَ الْإَسْمَيْطَانَا مَمِلًا \* لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لاَ يَغَدَّدُنَّ مِنْ عِيَادِكَ بَصَيبًا مَفْزُوضًا \* وَلاَضِلْنَهُمُ إِلاَّمِينَيْنَهُمْ وَلاْ مُرَنِّهُمْ فَلَيْسَتِكُمَ الْأَنْ الْأَنْعِ وَلَاْ مُنَّهُمُ فَلَيْعَيْرُنَّ خَلْوً نْ يَتِينَ إِلسَّ عَلَى وَلِيَّا مِنْ وُولِ اللَّهِ فَقَالُ حَسِرَ خُسُوا لَا مِبْكِنَّا هُ وَكُنَدُ عِنْ وَكَالِعَادُهُ الشَّهُ طِنْ إِلَّا غُرُورًا ۗ أُولِيِّكَ كَاوْمُهُمْ عِيهَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا بَحِيصًا \* وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَلَوْا الصَّلَاخِيةُ جُرِين تَعِيْهِ الْأَنْهُ رُخِادِين فِيهَا أَيَدًا وَعُدَاللَّهِ جَقّاً وْمَنْ اصْدَوْمِنَ اللهِ عَلَا النَّهُ وَالْمَانِيُّ وَلَا أَمَانِيًّا وَلَا عَلَا لَكِتْ مَنْ بِعَمْ اسْوَءًا يُحِزِّنِهِ وَلَا يَحَدْ لَهُ مِن دُونِ الله وَلِيَّا وَلَا نَصَيِّرا ﴿ وَمَنْ يَعَلِّمَنَ الصَّلِيحِيِّ مِنْ كُرًا وَأَنْيَ وَهُ وَ

بلغة الخاميش

وَجُمَا وَلِيْهِ وَهُو مُحْدِثُ وَالبُّعَ مِلْهَ إِبْهِيمَ جَنِفًا وَاتَّمَانًا للهُ إِبْهِيمَ جَلِيلًا \* وَلِيُومَا فِي استَمْوْيَ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ مُحْيِطًا \* وَتَيْسَتَفْتُونَك فِي النِّيَّاءِ قِلَاللَّهُ يُفْنِكُمْ فِي مَنَّ وَمَا يَتْلَيْ كَيْكُمْ فِي الْكِيلِ فِي يَنْعَى لَلنِّسَاءِ الْنَيْ لِاَنَّوْ لُوَّمَ لِنَّ مَا كِيُبَ كُمُنَ وَتَمْ غَبُولَ أَنْ يَنِي هُوَ هُنَّ وَكَلْسُنَصْ عَفِيَن مِزَ الولدان وك تقوُّمُ والليت في القيد في وكما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَانَّ اللَّهُ كَانَ إِنهُ عَلِيمًا ﴿ وَإِن الْمُرَاةُ خَافَتْ مِنْ مَعْلِهَا نُسُونُ الْوَاعْرَاصَا فَالرَّجْنَا عَلَيْه أَنْ يُصِيلُ أَبِينَهُ مَاصِيلًا وَالصِّيلُ خَيزُ وَالْحَضِرِيِّ الْأَنفُسُ السَّيِّ وَالِنَّ تَحْشُنُوا وَنَتْقَتُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَأَنَّ بِعِمَّا تَعَكُونَ خَيِيرًا \* وَلَنْ نَسَنَ مَطِيعُوا أَنْ العَدِ لَوَا بِينَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَالْا بَعَيلُوا كُلَّ الْيُتَلْفَئَذَرُوهَا كَالْمُلْعَلَقَ } وَإِنْ تَصِيلِمُ وَيَسَّعَوُا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِّياً \* وَإِنْ يَنْفَرَّقَا يُعِينُ لِللَّهُ الكُرِّين سَعَتُهُ وَكَانَ اللهُ وَسِنعًا جَكَما وَلِيْدِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدُوصَ يَعْنَا لَذَينَ أُوتُوا الْكِيْبَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِيَّا كُوانِ الْقَوْا اللهُ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَالَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأرض وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا جَمِيلًا وَ وَيِنْهِ مَا فِي اسْتَمَهُ إِن وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَّى اللَّهِ وَكِالَّا أَان يُشَكَّ أَيْدُ هُ بُكُمْ اَيُّهُا آلنَّاسُ وَمَا يَسِ إِنْجُرِينٌ وَكَانَ اللهُ عَلْحِهُ لِكَ قَدِيُّوا \* مَنْ كَانِّ يُرْبِكُ تُولِد الدُّنْنَافَعَنْنَاللهُ ثُوَاكِنَانُدُنْنَا وَالْاَحِيَّةُ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصَيَّرًا اللهُ لَا يُمَا الَّذَ مَنْ لَمَنُواكُونُوا فَوْ صِينَ بَالْفَيْسُطِ شُهُ لَآءَ لِيَّهُ وَلَوْ عَلِيَّا نَفْتُ كُوهُ [والولدين والأفريين أن يكن غينيا أو فقيرا فالناءا ولي ميما فالأنتيعو المَعْ مَا نَعَادِ لُو الوَانِ تَلُو آآوَ تُعَيْرِضُوا فِانَّ اللَّهُ كَانَ يَمَا تَعْلَوُنَ حَبِيُّكُم \*

مُثَالِّذُ وَالْمَنُواْ الْمِنُوا مِاللَّهِ وَرَبِيكُولُهُ وَالْكِيمَا لِلَّذِي تَزَلُ عَلَيْهِ مِنْهُ ل نَدَىٓ إِنْ أَنْ فَانُ قَمْنُ كِفْرُكُا لِلَّهِ وَكَمَّلُكُكِيهِ وَكُتِيهِ وَكُتِيهِ وَكُسُلِهِ وَالْيُؤْمِا فَقَدُّ صَيْلًا صَلْلًا بِعِيدًا عَ أَنَّ الذِينَ الْمَنُو أَتَّةً كَفَرُوا ثِيرًا مَنُوَا نَيِّ كَفَرُوا ش ازْدَادُوْآكَوْزْ ٓ لَوْ يَكُنُّ اللهُ لِيَغْفَرَكُمْ وَلَا لِيهَا دِيَهُمْ مَسَيبِيلًا ۗ فِي بَيْتِمْ الْمُنْفَقِقِ لَهُمُ غَذَا يَا أَنِيمًا ﴿ الذَّنَنَّ يَتَّنَدُ وَنَ الْكِهُومِ مَنْ أَوْلِيمَا يَهُ مِنْ ذُولِ الْمؤمنِينَ أينْ فَعُو عِنْدُهُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِنَّزَهُ لِلَّهِ جَبِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِينَ أَنْ الْأَلْكِمْ الله يكفر بهاوكيت برابها قار تقعدوا معهد حتى يجوضوا في م انْكُو إِذًا مِنْ لَهُ مُوانَّ الله جَامِعُ المَيْفِقِينَ وَالْكُوْ بَنْ فَيَجَمَّمُ عَمَّ الدِّينَ يَتَرَبُّ بَصُونَ بِكُو فَإِنْ كَانَ لَكُو فَيْ كُمِرْ أَلِلَّهُ قَالُوا الَّهُ تَكُو مُعَكُّمُ وُلِنْ كَانُ لِلْذِي إِن نَصِيْنَ قَالُوا اللَّهِ مَسْتَعَيْ وَعَلَيْكُ وَ مَثْنَعَكُمْ مِزَ الْمُؤْمِنِ ال فَاللَّهُ يُحْكُمُ يُسِينِكُمْ لَوْ مِرَالِقَتْمَةِ وَلَنْ يَعْقِدُ آللَّهُ لِلنَّهُ مِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِين سَنِّكُ وَإِنَّ الْمُنْفِقِينَ فَيُلْعُونَ اللهُ وَهُوخًا دِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا لِلَالصَّاهِ قَامُوا كُنتَ النَّهُ وَأَنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُ وَنَ اللَّهُ وَلاَّ قَلَى إِذْ عَمُذَ بْنَ بَنْ بَنْ مَنُولًا يَغِدُوا النَّا مِنَ أُولِيآ عَرِزْ دُونِ اللَّهُ مُنكَ أَبُّرُ لَدُ وَلَأَنْ تَجْعَلُوا لِللَّهُ عَلَىٰ يُسُلُطُنّا مُهِدِيّا ﴿ إِنَّ الْمُنْفَعَانَ فِي الدَّرْكِ الْمُسْفَالِ مِنْ لِمَا رُولُنَّ عِلَهُ وَسُرًا وَإِلَّا لَذِينَ مَا تُواوَاصْلَكُواواعْتُضِّ اللَّهُ وَاخْلَصُوادِينَهُ الله فأوليُّكَ مَعَ المُؤَمِّنَانَ وَسُوْفَ أُونِ اللهُ الْمُؤمِّنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا \* مَ وَ وَالْمُنْدُّ وَكَانَ اللهُ سَنَاكِ الْعَلَمُ

المجزء السّادس المجزء السّادس

بُحُبُ اللهُ الْجُهْرَمَا لِسُوءِ مِنَ الْعَوْلِ لِآمَنْ ظُلِّمْ وَكَانَ اللهُ سُمَيَعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تُبُدُ وَانْحَيْرًا أَوْتَخُفُوهُ أَوْتَعَفُواعَنْ سُوَءٍ فَإِنَّا اللَّهُ كَانَ عَسَفُواً فَهِ يَرًا ﴿ إِنَّ الَّهِ يَنَ يَكُفُنُهُ وَنَ بَالِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُبِرِيدُونَ أَنْ يُفَتَرِّ فَوْ أ بَيْنَ اللهِ وَرُسُيلِهِ وَكَيْوُلُونَ نَوْمِنُ بَبَعْضِ وَتَكُفُرُ بُيَعِّضٍ وَيَرُبُدُونَ نَ يَتِغَدُوُ آبِيْنَ ذَٰلِكَ سَكِيلًا وَ الْوَلَيْكَ هُوُ الْكُفِرُ وَنَكُفَّا وَأَعْتُدُنَّا كَفِرْ مَنَ عَذَا مًا مُهِيِّنًا \* وَالذِّينَ امَنُوا مِا يَلْهِ وَرُسُيلِهِ وَلَمْ يُفِرَّ فَوَا بَيْنَ حَدِ مِنْهُمْ أُوَلَيْكَ سَوْفَ يُونِيَهِ إِجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَقَوُ رَاحَجِياً \* يَسْ كُلُكَ آهُلُ الْكِكِيْلُ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِ مُرَكِنِيًا مِنَا لِسَمَ آءِ فَقَدْ سَالُوا مُولِنَى كَبْرَامِنْ ذَٰ لِكَ فَقَا لُو ٓ الرِّيَا الله يَجَفَّرُ ۗ فَا خَذَ ثَهُمُ الصِّعِيقَهُ ۗ لَلْيَ فَيْ مُنتُمَّ اتَّخَذَ وَالِفِعْلَ مِن بَعْدِمَا جَآءَ ثَهُ مُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنَا عَنْ إِلِكَ وَاتَيْنَا مُوسِي سُلطناً مِبِينًا " وَرَفَعْنَا فَوْ فَهُمُ الطُّورَى مِيثْقِهِ وْقُلْنَا لَمْ يُوا دُخُلُوا الْبَاكِ سُعَدًا وَقُلْنَ لَمَهُ لَا تَعَدُوا فِي السَّنْتَ وَأَخَ هُمْ مِينُقًا عَلَيظًا ﴿ فَهَمَا نَهَا فِي مِنْ فَهُمْ وَكُفَرُهِمْ بِالْيَتِ وَنْبِيآ يَ بِغَيْرِكِيٌّ وَقَوْلِمْ قُلُولِنَا غُلْفٌ بَالْطَبِعَ اللهُ عَلَيْهَا بَكُفُو ويومنون إلا قل لا ، وَيَكُفُ رهِمُ وَقَوْ لِهِ مَعَلَىٰ مَنْ يَا مَ بُهُنَا عَظِ لِمِيْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُهَيْءَ عَيْسَى بْنَ مْرْيَمَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَ المَيْدَةُ وَلِكِنْ شُبِّيَّهُ لَمُنْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَاعَنُوا فِي وَلَفِي شَبِّهُ مَا لَهُمُ يَنْ عِلْمِ لِكَا اِتِّبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ۗ \* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللّ وَ يُرَا جَكُما ﴿ وَإِنْ مِنْ آهِلُ الْكِيتِ إِلَّا لِيَوْمِينَنَّ بِهِ فَبِنَلَ مَوْبِهِ وَإِ

الله فَ غُلُومِ الدِّينَ هَا دُو آحَرُّمْنَا عَلَيْهُم بالله كنارا وآخذه الربوا وقد نهواع امول لناس والبطر واغتد ناللكف يرمنف عداما الس لرِّسِيَ لَ فِي لِعِلْمُ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُهُ لَ يُؤْمِنُونَ عَآ اَنُوْلَ لَسْكَ وَمَا أَزُلُ مِنْ فَنَاكَ وَالْمُهُيِّمَ مَنَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْنُونَ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْ الإخراولياك سنة بتهذم جراعظما \* إنَّا أوْحَيْنَا لَيْكَ مَا أَوْحَنْنَا نوج والنَّيْنَ مِنْ بَعِنْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى برهيم وَاسْمِعِياً وَاسْلِمَ وَيَعْفُونُ رَّهُ وَ وَهُ نَسَرُ وَهُ وَنَ وَمُنْكَمْ لَهُ وَاتَدَى الْمُدَارِقِ الْمُنْكَادِ الْوَدَانِةِ لَا قَدْ قَصَ فِي فَعَ مَا فَا فَ مُنْ قُنْ أَوْ رُسُلًا أَوْ نَقْضُ هُ عَلَيْكَ للهُ مُوسَى جَلِيماً ﴿ رُسُلًا مُبَيتِينِ مِن وَمُنْذِبِينَ لِثُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا إِجَمَّا \* لِلْكِرِ اللهُ لَيَسْمُ لَدِينًا زَلَ لَنَكَ نَزُلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَانَكُهُ فَيَشْهَدُ وَنَ وَكُوْ مِاللهِ شَهَاكًا ﴿ التَّالُّذَ الله قَدْ ضَلُوا ضَمَالِ لِابْعَيْدًا \* إِنَّ الَّذِينَ عُفْ لَفُ وَلَا لَفُ رَبُّهُ مِلْ مِقَّا هُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لدِين فِيهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لِيسَارًا ﴿ نَا يَهُمَا النَّا سُرْفَانُجَاءَ أَ إِنَّسُولُ مِا لَحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَا مِنْ وَانْحَذَّا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُّ وَإِ فَأَنَّ لِلَّهِ مَا لسَّمَ إِن وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلَم الْحَكَما " نَاهُلَ انْكُتْ لَا تَعْلُوا فِي وُ وَلَا تَقَوُّ لُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُقِّ أَيُّمَا الْمُسَيِّدِ عِلْسَةِ إِنْ مُرْتِمَ رَس القهاالمن عوروح منه فا

الجزء السياسة

تَقُولُواْتَكَ أَنْهُوا خَيْرًا لَكُوْ اِتَّمَا اللَّهُ اللَّهُ وَحِدْ سُنِينَهُ ٱنْ يَكُوْنَ السَّمَهٰ يت وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكُوْ بِاللَّهِ وَكِلَّا ﴿ لَنْ لَيَتُ عَنْمًا لِلهُ وَلَا الْمُلَكِكُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ لَيَتْكَ أَهُمُ النَّهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ امِّنُهُ ا لمُ وَيَزِيدُ هُو مِنْ فَصَنْلِهِ وَآمَّا الَّذِينَ اسْتَ عَدْ بُهُ مُعَنَايًا إِلَمًا \* وَلا يَحَدُونَ لَمَ \* مِنْ هُ ديم النه صراطاً مستقماً ، المَوْانِ امْرُ قَامَلَكَ لَيْنَا لَهُ وَلَدُ وَلَهُ نْ لَهُ يَكِيُ فِي إِلَا فَانْ كَانِنَا اثْنُتَ مِنْ مُرَكَ وَإِنْ كَانُوْ آلِخُوَةً رجِكَ الْأُونِسِياءً فَلَلَّذَكَمُ شَيَّنْ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوانْ تَضِيلُوْ أُواللهُ يَكُل شَيْحَ لقلنة وكالمتن المتثالخ آمرينغون فضلامن تتهم ورض

5

Digition by Google

وَاذَا حَلْتُ: فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمِ إِنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَيْمِ الخراج أنْ تَعْنَدُوْا وَتَعِا وَنُوا عَلَى لَبْرُ وَالنَّهَوْنِي وَلَا نَصَا وَنُوا عَلَى لَا نِشِ رض والْعُدُ وَنِ وَاتَّقَوُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَتَدِيدًا لَعِقَابٌ وَيُحِرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُنَّة وَالدَّهُ وَكُوا كُنْ رُبِرُومَا أُهِرَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُؤْفُودَةُ وَلَكَ لنظيمة ومآاكل استبغ الآماد كيت وماذبخ عرالنصب سَتَقْسِمُ وا مِا لْأَزْلَمْ ذَلِكُمْ فَيِنْفُواْ لِيُوْمِ لِيلِينَ لِلْذِينَ كَفَرَ وُامِنْ مِنْكُمْ فَكُلاَ نَنْ أَوْ وَاخْشَوْنَ الْيُوَمْ لَكُلْتُ لَكُو دِينَكُوْ وَأَمَنْتُ عَلَيْكُو نِعْتَ والاساردينا فتراضط في مختصة غير متمانف لا فَانَّالِللَّهِ عَقُولُ مِنْ مِنْ مُنْ لَكُونَكُ مَا ذَا أُجِلَّهُمْ قُلُ أُجِلْكُمُ الطَّيِّيلِيُّ وَمَاعَلَنْ وَمِنَا كُوارِج مُكِلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَىكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِسَمَّا آمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُ وُا آسْكُم اللهِ عَلَيْهُ وَا تَفْوَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ سَهِرُهُمُ لَيُحْتُ أَ الْمُؤْمِرُ أُحِلَّا لَكُنَّا الْمُلِّينِ وَكُمَّا مُالَّذِ مَنْ أُوتُوا الْكِتْ حِلَّ أَكَ ٱلْمُمُمُّ وَالْمُحُصِّنَ مُنَالِمُؤْمِنِتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُولُوا الكت مِنْ فَعُلِكُمُ النَّالْمَيْنُ هُنَّ الْجُورُهُنَّ مَحْصِنِينَ عَيْمُ مُعْفِقَ وَلَا اللَّهِ آخِدَانَّ وَمَنْ يَكُفْنُ مِالْا يَمْنِ فَقَدْ حَبِطَ عَلَيْهُ وَهُوَفِي الْأَخِنَ فِينَ الْخِيْبِينَ اَيَا يُهَا الَّذَينَ امَنُوٓ الذَا هَنُكُ إِلَى لِصَّالُوهِ فَاعْنِيمُ وَأُوْجِوهِ كُمُ وَأَيْدِيكُمُ الْ الْمَرَ فِقَ وَامْسَدُى الْمِرَةُ سِيكُمْ وَأَنْ جَلَكُمْ سِلْكَ الْكَعْبَيْنَ وَإِنْ كُنْتُهُ جُنِبًا فَأَطَهْرُوا وَإِنْ كُنْتُهُمْ مُنْ فِي الْوَعَلِي سَفَرا وْجَآءَ احَدُمِنْ كُومِنَ الْغَآيِظِ اَوْلَمْسُ ثُمُ النِّ قَلَ يَحِدُ وَامَّاءً فَنْهَ مِنْ وَاحْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُسَمِّ الوَجُوهِ فَي وَآلُد مَ مِنْ

الراعة

مَا يُبِهِدُ اللَّهُ لِيَعْبَلَ عَلَيْنَكُمْ مِنْ حَرْجَ وَلَكِنْ يُرِيدِ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرْتِرَ نِعْمَتَهُ لَعَكَاكُمُ التَّكُونُ فَ وَاذَكُولَ الْعَمْيَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَثْنَقَهُ الذِّي وَاثْقَا يه أِذْ قُلْتُ مُ سَمَعْنَا وَإَطَعْنَا وَاتَّفَوْ إِلْلَّهَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيهُ مِذَا بِيَا لَصُّدُوبَ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا كُونُوا قَوْتُمِينَ بِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلاَ يَجْرِ مَتَكُمُ شَنَا أُذُ قَوْمِ كَالَّى لَا تَعَدْ لُوا عْدِلُوا هُوَا قَدْ يَ لِلتَّقَوْلِيُّ وَا تَقَوُّا ٱللَّهُ أُلَّا لِللَّهَ جَبِيرُهِ تَعْكُونَ \* وَعَدَاللهُ الدِّينَ امْنُوا وَعَيَالُوا الصَّالِ \* لَمُ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرُعُظِيمُ \* وَالَّذَ مَنَ كُفَرَ وَا وَكُذَّ يُولِهِا مِينَآ أُولِيْكَ أَصْبِهُ عُلِي الْحَجَةِ \* مَا يَتُكَا الَّذَينَا ذُكُرُ وَانِعُ مِنَا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْهُمَّ فَوْ مُرَّالَ سَيْسَ عُلُوا النَّحِ الْمِدْ يَهُمْ فَكُفَّ عَنْكُمْ وَاتَّقَوُااللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَائْتَدَّ كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ \* وَلَقَيْدًا خَدَاللَّهُ مِيثُقَ السرائل وتعننا منهم أثني عَسَن بَقِياً وَقَالَ للهُ إِنْ مَعَكُمْ لَهُ الْحَافَ الصَّالُوٰةَ وَأَنَّيْتُهُمُ الزَّكُوٰةَ وَإِمَّنْتُ بُرُسُلِ وَعَزَّرْ مَتُوهُمْ وَأَقْرَضَهُ مَاللّهَ وَ حَسَنًا لَا كُنَّانَا عَنْكُمْ سُمًّا يَكُرُ وَلَا دُخِلَتَكُمْ جَنَّكَ يَخْرِي مِنْ تَخِيمَا نُ فَتَ بِعِدُ ذَلِكَ مِنْ مُ فَقَدُ صَلَّ مَنَا إِنَّ السَّمَيْرِ ﴿ فِيمَا نَقَضِهِ \* تهم و جعلنا قاورتهم قيسية يخ فون الكاعر مواضعه و بنساح يَّا دُكُرُ وَا بِهِ وَلَا مُرَا لُ تَطْلَعُ عَلِي عَلَيْ عَلِي مِنْ فِيهِمْ إِنَّا قَلِيلًا مِنْ هُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ أِنَّ اللَّهَ يُحِتُّ الْمُحِيِّبْ بَيْنَ \* وَمِنَ الَّذِيْنَ قَا لُوْ إِنَّا نَصَارُكُم كَخُذْنَا مِيثُقَهِمْ فَمُنْسُوحُظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهُ فَاغْرَبْنَا بِينْهُمُ الْعَدُوةُ وَلَيْغَضَ وسَوْفَ يَنْبِعُهُمُ اللهُ عَمَاكَا نَوْانِصْنَعُونَ \* يَاهُلَ الْكُتْ فَيَ

يْعُ قَدْ لَيْرُ وَ قَالْتَ الْمُعُهُ دُوا لْ شَيْ اللَّهُ مَا يَدِينُ " وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ يَا وانعندة الله على اذبعا في أنساء وجعل ماه كا و اتَّرْيَدُ واعَلَى وَيَارِكُو فَنَقَلَهُ اخِسْ بَنْ \* قَالُوا بُمُو مِ قُوْماً جَتَا رِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْ نُحَلَمَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَحْرُجُوا لُونَ \* قَالَ رَجُلُو مِنَ الْدُنْنَ نِجَا فَوْ نَ أَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِمَا لِمَا كِفَا ذَا دَخَامَتُهُ أَهُ فَا يَكُمُ عَلِيهِ لَهُ وَعَلَى لِلَّهِ فَوَ كُلُوا إ نِينَ \* قَالُوا عُونَتَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَمَ آيَداً مَا دَا مُوافِيهَا فَا ذُهَبْ فَقَتِهُا نَّا هُفُنَا قَعْدُونَ \* قَالَ رَبِّكَ لَا أَ

الجؤالتاييس

YV

فَافْرُق بَيْنَنَا قَبِينَ الْفَوْمِ الْفِيسِفِينُ \* قَالَ فَاتِّهَا ثُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ إِنْ فَإِ تَنَّهُ يَنْ يَهُولَا فِي لَا رُضِّ فَكَ فَا سَعَلَى لَقَوْ وِالْفليم مَن ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِ أبنيَّ اذَ مَرِ بِالْخُوِّةِ إِذْ قُرْبَا فَتُرَابًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبِّلُ مِنَا فَالَ لَا فَنُكُنَّكَ قَالَا يَمَا يَنَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَهُ لَيِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ مِدَ لِفَتْلُكِمْهَا ٱنَابِ إِسطِيدِي لِيَكَ لِاَقْتُلَكَ أَنِي ٓ آخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا نَ تَبُوعَ مِا مَمْ وَإِثْمَالَ فَتَكُونَ مِنْ آصْفِ الْنَارِودُ لِكَ جَسَرُ وَا لظلين أنه فطوعت له نقشه قتل جيه فقتله فاصيح من الخيارين فَبَعَتَ اللَّهُ عَزَالًا بِيَخِنْ فِي الْأَرْضِ لِيرُمَهُ كَيْفَ وُرِي سَوْءَةَ آخِينْهِ قَالَة نُونْلِيَّ أَعِيَّ بُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ لِمُنَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَجَّى فَأَصَبْمُ التَّدُمِينَ وَمِنَ أَجُلُ لِلَّكَ كُنْيَدَا عَلَى بَيْ السِّرَايُلَ نَهُ مَنْ قَنْلَ نِفَدْ غيرتفنس وفستاد فيا لأرض فكأتتها فترالنا سرجبيعا وتمن أغياها فَكَا يَنَا آحَيَا النَّاسَ جَيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُ مُ لُذَا مِالْدِمَنْ فَيَ كَثْمُوا لَأَكُثُمُ سْهُمْ بَعْدُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَسْرَقُونَ ﴿ إِثْمَا جَرَقُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ لِهُ وَكَيِنْ عَوْنَ فِي الْأَرْضِ فِنْتَادًا أَنْ يُقَتَّكُوْ أَاوَ يُصَلِّمُ آاوٌ تَقَطَّعَ بْ يِهِ وَآنَ جُلُكُ مُ مِنْ خِلْفِتاً وَيُنْفَوْا مِزَا لَا رَضَّ ذَلِكَ لَمْ وَخِرِي فِي الدَّنْيَ وَلَهُ مُولَا لَا خُرَةٌ عَلَا بُعَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ نَا بُوامِنْ قَبْلِ أَنْ تَقَدِّرُ وَاعَلَيْهُ فَأَعْلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُو رُجِينُهُ ۚ فَإِيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا تَقَوَّا اللَّهَ وَابْتَعَوْا اِلْنُهِ الْوَسِنْكِلَةُ وَجُمُارُوا فِيسِسَلِهِ لَعَلَكُمْ تَفَكُّونَ ۚ وَإِنَّا الَّذَينَ كَفَرُوا وَأَنَّ لَمُهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفِتَدُ ولِيهِ مِنْ عَزَابِ مُوْ

مُ وَلَهُ مُ عَنَا كُلِيمٌ ۚ يُمِلُدُونَا نُ يَخُرُجُوا مِنَ النَّا رِوَمَ مْ مِنْهَا وَلَمْ مُعْذَا بُهُ مُعْدُمٌ \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا فَعَلَعُوْ اجَزَاءً بِمَاكِسَتِهِ الْحَالَةُ مِنَ لِللَّهِ وَاللَّهُ عَرَجُنْ حَكِيُّ ﴿ فَمَنْ قَاسَمُ نِعَا هِ وَآصِٰكُو ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفَوْرٌ رَجِيمٌ \* ٱلْمُ تَعْلَمُ ٱنَّاللَّهُ المُكَ السَّتَمَا وَيَ وَالْاَرْضُ لَهِ أَدْ يُعَنُّ لِيشَاءُ وَلَعْفِرُ لِنَّ لَيَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّشُوْ وَ عَلَيْهُمُ الْرَسُولُ لا يَحْزُنْكَ الْبُنْنَ ثَيْدُ عُونَ فِي الْكُفِرْ مِنَ الَّذِيزَ فَا لُوٓ الْمُنَّا بِمَا فُولِهِهُمْ وَلَهُ تُوفِينَ قُلُوبُهُمْ وُكِنَ الَّذِينَ هَا دُواسَمُّ فُوكَ الْكُذِيَّةِ سَمِّعُهُ وَلَيْقُوْمِ الْجَرِينَ لَهُ مَا تُوَكَّ يَحَةً فِوْنَ الْكَارِمِنْ بَعَدْ مَوْضِه يَهُولُهُ إِنَّ إِنْ أُوسَيِّمُ هَٰذَا يَعُذُ وَهُ وَإِنْ لَهُ تُؤْتُونُهُ فَاحْذَدُ قُا وَمَنْ يُسُرِدِ اللَّهُ تَنَهُ فَكَنْ تَمْلُكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَنْعًا أُو لَيْكَ لِذَينَ لَتَهُ يُحِرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهُ لُهِ بَهُ عُلَمْ فِالدُّنَاخِرِيُّ وَلَمْ فِي الْإِخْرَةِ عَلَاكِ عَظِيَّةٌ وَسَمْعُهُ لَا يَّا أِنَ لِلسِّيْدِ - فَأَنْ حَآوُ لَ فَأَحَدُ مِنْ مُعْمَا وَآعُرُ ضَعَنَهُ وَأَنْ تُعِ نْ يَضِمُ ولَدُ شَنْكًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ أَنَّ اللَّهَ يُحْتَّكَّ \* وَكَيْنَ كُو كُونَ لُكُ وَعِنْ لَهُمُ التَّوْرِيةُ فِيهَا صُحَرًا للهُ ثُمَّ يَتُولُوْنَ مِنْ بَعْدِهُ وَمَا اُولِيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّا آنْزَلْنَا ٱلتَّوْرُلَةَ فِيهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحِثُ جَاالِنَبَيُّونَ الَّذَينَ آسْنَاهُ وَالِلَّذَينَ هَا دُواوَالْرَّبِّينِيُّونَ وَالْآخَبَارُكِمَا اسْتَحْفظُ مِنْ كِيْهِ اللَّهِ وَكَا نُواعَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَرْ تَحْشُهُ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَتَشْتُرُوا بِالْتِيَ مُنا قِلَدًا وَمَنْ لَوْ يَحِنْكُمْ مَمَا آنْزَلَ اللهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْكُونَ وَن لَه كَتَمْ عَاعَلَهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفَشِّ بِالنَّفَدْ وَالْعَنْ بَالْغِينُ وَالْاَفْفِ بِالْأَفْ

الج والتفاس

79

وَالْادُنْ بِالْادُنُ وَالسِّسَ بِالسِّينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَنَ تَصَدُّ قَنْ كَنَّا رَهُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَخِكُمْ مِمَا أَخْزَلَ لِلهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلْ وُنَّ \* وَقَفْتَ نَا عَلَىٰ يَرْهِرْ بِعِيسَىٰ يُنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْلُ يَوْ وَأَتَيَّنُهُ لَا بْخِيلَ فِيهِ فِهَدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّدِ قَالِمَا بَيْنَ مَدَيْهِ مِنَ لِتَوَرُّنَةِ وُهُدُّ وَمَوْعِظَةً لِلْتُقِيِّينَ \* وَلْيَكُوا هَلُ الْانْجِيلِ عَا أَنْزَلَ لِلهُ فِي وَمَنْ لَمُ يَحْكُونِ عِمَا آنزَلِ اللهُ فَأُولَئِكُ مُعُ الْفُلِيقُونَ \* وَآخْزُنُوا آلِيُكَ الْكِيبَ بِالْحِقِّ مُصَالِّدِ قَالِمًا بِينَ سَدَيْهِ مِنَ الْبَكِيْبُ وَمُهَمَّنًا عَلَىٰهُ فَاحْكُمْ بينهُ مِنَا أَنْ اللهُ وَلا تَسْبِعُ أَهُواءَ هُوْ عَاجَاءَ لَهُ مِنَا كُونَ لِكُونَ لِللهُ لِمُؤْلِقِي لِكُونَ لِمُؤْلِقِي لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لَهُ لِمُؤْلِقِهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهِ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللللّهُ لِلل جَعَلْتَا مِنْكُمْ شِنْ عَهُ وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللهُ لِعَلَكُمُ الْمُنَّة وَلِحِكَة وَلِكُنْ لِيَبْلُوكُو فِيمَا النَّكُوفَا شَتَمِقُوا الْغَرْتُ إِلَّى للهُ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا يَنِينَكُمْ يَاكُنُتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ \* وَإِن احْكُمْ بِينَهُمْ عَيَا اَنْسَرَكَ الله ولا تَتَبَعْ آهُو آءَهُ واخد رهُ وان يَعْتَدُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزُلَ الله الناك فَانْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ عَرِيعُ صِعْف ذُكُوْبَهِيْ وَإِنَّ كِتُ رِرًّا مِنَ ٱلْنَاكِسِ لَفَلِيدِ قُونَ \* ٱلْحَكُمُ الْجُهِلْيَةِ يَبْغُهُ وَمَنْ آجِسُكُنْ مِنَ اللَّهِ مُكَا لِقَوْمِ بُوقِنُونَ \* يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ الْمُسَنُوا استيخاذ واليهوك والتماري أولياء بغضه أوليا بعض وَمَنْ يَتُولُهُ مُنْ مِنْ كُمْ فَأَيَّهُ مِنْهُ مِنْ لِمَنْ اللَّهَ لَا يَهُ وَيَ لَقُومُ الظَّلِيلَ « فَتَرَى الْذِينَ مِيْ قَلُونِ مِيْمُ مَرَضُ لَيْسِ عُونَ فِيهِ مَعَوَلُونَ نَادَا يِئْرُةُ فَعَسَمُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَيْرِ آوَا مْ

المحف

سورة المائلة مِنْ عِنْ إِنْ فِيصُبْعُ أَعَلِمَا أَسَدُ وَافِي الْفُنْسِ هِرْ نِدِ مِينَ \* وَبَقِتُوا مَنُواً اهْؤُلَاءَ الَّذَينَ اقْسَمُ اباللهِ بَحْثُدَا يُمْنِهِمْ إِنَّهُ مُلْعَا غَنْمُلُهُمْ فَأَصْبِيحُوا خِيسَتِّدِينَ ﴿ لَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوامَنِ بَيْرَتَدُ لَمِكَ عَنْ دِينِهُ فَسَوْفَ مَا نِيَا لِلَّهُ بُرِيَّوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ هُ آذِكَ وَعَلَمْ لُؤَمِّنِينَ آعِزُهِ عَلَى الْكُفَرِّ بَن يُجْهِيدُ وَن فِيسَبِيلَ لِللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَهُ مَهُ لَا يَسْتُرُذُ لِكَ فَصَدُ لَا لِلَّهِ يُونِينُ مِنْ لَيَسْكَآءٌ وَاللَّهُ وَلِينَعُ عَلِيث ﴿ إِنَّا وَلِيُّكُوا لِللَّهُ وَرَمْسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمُسَتُوا الَّذِينَ يُقِيمُ وَالْحَيْلُ وَنُوْنُونَ آلِيَكُوا يَهُ وَهُمُ وَلَكُونَ \* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولِهُ وَالَّهِ مَنُوافَانَ حِسْرِبَ اللَّهِ هُمُ الْعُلِبُونَ \* يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوالْانْتِغَدُّو الَّذِينَ اثْنَاذُوادِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًّا مِنَ الَّذَبِنَ لُوتُوا الْكِتِ مِنْ قِبُلِكُمْ وَالْكُفَّ كَا لَوْلِيَا عَنْ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُ مُوْمِينِينَ لَا وَإِذَا نَا ذَيْتُمُ إِلَىٰ لَصَالُوةِ الْخَذَنُ وَهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَٰ لِكَ إِنْهُ مُذْفِقًا لَا يَعْقِلُونَ \* قُتُلَ نَا هُوَ إِلْكِيتِ هِ لَ تَنْفِيتُمُونَ مِتَمَا آرِكُوا نَ امْنَا بِإِللَّهِ وَمَا ٱسْيِزِ لَالِيْنِنَا وَمَا ٱيْزِلَ مِنْ قَبَلُواَنَّ آكَتْ كَهُ فَسِيْ فَوَلَ \* قُلْهَ كُ نَتِنَكُمُ السِّنَرِ فِنْ ذَلِكَ مَثُولَة عِنْدَا للهِ مَنْ لِعَنَهُ الله وعَنْصَابَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْفِتَ رَدَةَ وَالْخُنَا زِيرَوْعَبَدَ ٱلطُّغُونِ الْوَلِئَكَ شَرٌّ مَّكَانَّا وَأَصَلُ عُنَّ سَوَاءَ السَّبَيُّلِ ، وَإِذَا جَآؤُكُمْ قَالُوٓ الْمَنَّا وَقَدُ دَخَلُوا بِالْكُفِرْ وَهُرُوتَ دُخَرَجُوا بِهُ وَاللهُ مَا عَلَمْ بِمَاكَا نُوَاتِيكُمْمُونَ لَهِ ، وترى كبشيرا منهم منيرعون فيالايشه والعُدون واكله

المحرة الستادش

لسُّعُتُ لَبِيْشُ مِسَاكًا نُوْاَ يَعْلُونَ \* كُوْلَا يَنْهُدُ هُكُمُ الرَّبَيْنِيُونَ وَالْإَخْيَا عَنْ فَوْلِمُ الْإِنْ مُوَاَّكُمْ لِمِي السِّي كَابَيْسُ كَاكُا نُوابِهِ مُنْعُونَ \* وَقَالِيَة الْيَهُوُدُ يَدُاللَّهِ مَعْلُولَةً عُلْتَ آيْدِ بِهِيْءُ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ مَا وُمُرْسَطًا يُنْفِقُ كِنَفَ يَسَكَأَةُ وَلَيْزَبِدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مُ مَا أَنْزَلَا لِنَيْكَ مِنْ رَبَّاكِ طغيلناً وَكُفِرًا وَالْفَيْنَا بِينَهُ مُوالْعَدُوَّةُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى بَوْفِرالْقِيمَةِ كُلَّمَا آوْ فَتَدُوانَا رَا لِلْمُ بِي أَطْفَاهَا اللهُ وَلِيسْعَوْنَ فِي لَا رَضِ فِسَادًا وَاللَّهُ لَا يَحِثُ الْمُنسِدِينَ \* وَلَوْ أَنَّ آهُلَ انْكِيلُ مِنُوا وَاتَّفَوَ الْكُفِّرُ فَا عَنْهُمْ سَيِّئًا بِهِمْ وَلَادْ خَلْنَهُ رُجَنَّتِ النَّهَيْرُ \* وَلَوْا نَهُمُوا فَأَمُوا التَّوْرْبُّ وَالْإِنْجِيلُ وَمَآ انْزُلِ لِينَهَيْمِ مِنْ رَبِيرِهُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِيْمٍ وَمِنْ يَحَيُّت ارْجُلِهِ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدُهُ وَكَتْيُرُمِنْهُ مُسَاءً مَا يَعْمُلُونَ و آيَتُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَيْرُ لِالْفِكِ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَرْ تَفْعَلُ فَ مَا بَلْغَنْ رِسَالَتَهُ وَاللهُ بِعَضِمُ لَ مِنَ النَّاسِرُ إِنَّ اللهُ لَا يَهُدِي الْفَوْمَ الْكِفْ بِينَ \* قُلْ نَآيِهُ لَلِ الْكِينِي النَّهُ مُرَ عَلَى شَدُّ عِجَتَىٰ تَهُ يَمُوا التَّوْلُ وَالْإِنْجُـا وَمَا أَنْزُلَا لَنِكُونُ مِنْ رَبُّكُونُ وَلَيْزَبِياً لَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَنَّ يُزْلَا لِيَنِكَ مِنْ رَبِّيكِ طُغُيْناً وَكُفُرُا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى لَقُو مِرا لَكُونَ لِيَتُ إِنَّ ٱلَّذَينَ الْمُسَنُّوا وَالَّذَينَ هَا دُواْ وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْلِرِي مَنْ الْمِنَ بالله واليوم الاخروعك وليلا فكرخوف علنه فرولا هثم يَحْزَنُونَ \* لَقَدُ أَخَذُ نَا مِيثَاقَ بَيَنَ إِسْرَآيِكُ وَأَ رْسَلْتَ آلِينَهِ فِي ارْمُسُلِّدُكُلِّمَا جَآءَ هُمْ رَسُو الْمِيالَا يَهُوْكِا نَفْنُكُمْ هُمْ وَبِيقًا كُذَّ بَوْا

سُهُ الْآلِكُ فَي فِينَةً فِعِي و تُوَعَمُوا وَصَمُّوا كَنْ يُرْمِنْهُ فَوَاللَّهُ بَصَيْرِيمًا يَعْ لَقَدُ لَقُرُ الذِّينَ فَيَا لُو آإِنَّ اللَّهُ أَهُوا لَلْبَيْهِ أَبْنُ مَزْرَتُمْ وَقَالَ لَمُسَيِّمِ لِلْبَ سَرَآيُولَ عَبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُورًا تَكُومُ مُثَّهُ لِمُثَمَّ لَهُ بِاللَّهِ فَقَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَيَمَا فِيهُ ٱلنَّا رُومَا لِلظَّلِيهُ رَمْ أَنْصَادُ « لَقَدْ كَفَرَا لَذَ مَنَ قَالُو ٓ إِنَّ اللَّهِ ثَالِثُ لَكُ فُومَا مِنْ الْهِ إِلَّا لَهُ وَحِيًّا وَإِنْ لَنْ مَ يَنْتَهُوا عَمَا يَهِوُ لُونَ لِمُسَتِّ الَّذَينَ كَفَتُرُوا مِنْهُ مُرْعَذًا بِثُ لِيُحُرُّهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَلَيَتْ عَفْرُونَهُ وَاللهُ عَنْ فُورٌ رَجِيتُمْ مَا ٱلْمُسِيدُ إِنْ مَنْ عَرْيَحُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَسُلِهِ الرِّسُلُ وَأُمِّنَا يقة يُحَانَانًا كُلُونَ الطِّعَامُ انْظُوكِيفَ بُسِينٌ كَمُوالْايْتِ ظُوْ اتِّنْ يُوْ فَكُونَ ۚ ﴿ قُا اِنْعَنُهُ ۗ وَنَ مِنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفِيْعًا وَاللهُ هُوَاللَّبِمِهُ وَالْعَلِيمُ ۚ قُواْ بِيَا هُمَ (اَنْكِتُ لَا تَعَلُو : يَنِيكُمْ غَيْرًا لَكُيِّ وَلَا تَنْبِيعُوا آهُوَا جَوْمِ وَتَدْ صَلَوْا مِنْ فَبَتَ لُوْ كَتِسَرًا وَضَالُوا عَنْ سَوَاءَ السَّسِارَ ، لَعَ ذَالَّذِينَ كُفَّرُ وَال ايُمَا عَا لِسَانَ دَاوُ دَوَعِكُ إِبْنِ مَرْبُهُ ذِنْكَ بَمَا عَصُوْ اوْكَا نُوا نَدُونَ لَهُ كَا نَوَالْا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكِرَ فَعَلُوهُ لِيَسْرُ مَآكًا لَهُ الْفُعَلَ مَّرَى كُنْدِا مِنْهُمْ مَتَهَ لَوْ نَالَّذَ مَنْ كُفَّتُ وَالْمَنْتُ مَا قَدْ مَتْ هُمُ انَّفْسُهُ ن سَخِطَا لِلَّهُ عَلَيْهِيْمُ وَفِي لَعُذَابِ هُمْ خِلْدُونَ \* وَكُوْكَا نُوَايُومِيْنُونَ بِاللَّهُ

440

يَدَنَّ اسْتَدَّ النَّاسِ عَلَى قَلْلَهُ بِنَ الْمَنُوالِيْهُ وَدُوالْهُ مَنَ الشُّرُكُو الْكَيْحَدَ نَ بَهُ مُ مَوَدَّةً مَّ لِلَّذِينَ الْمُنُوا الَّذِينَ قَا لُو ٓ إِنَّا نَصَرْ كُهُ فِي لِكَ بِ اَنَّ مِنْهُ مسكن وَرُهْبَانًا وَإِنَّهُ عُلَا يَسْتَكُمْرُونَ لَهُ وَإِذَا سَمِعُوامَا أُنْزِلُ لَّالِيَّ سَوُلِيُّرُيَّ أَعْيُنَاهُمْ تَهَنيضُ مِنَ الدِّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحِقُّ يَعُوُّ رَبِّنَا آمَتًا فَاكُ تُبْنَا مَعَ الشِّهٰ لِينَّ ﴿ وَكَمَا لَنَا لَا نَوْمِنْ مِالِيَّهِ وَهُ جَاءَنَا مِنَا كِخُنِّ وَنَظْمَعُ أَنْ ثُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الْصِّلِحِينَ ۗ فَأَنَّبُهُمْ اللهُ بَمَاقًا لُواجَنَّتِ بَجْرِي مِنْ تَحِنْهَا الْأَنْهُ رُخِلِدَ مَنْ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ \* وَالَّذِينَ كَفِرُوا وَكُنَّوُا مِا يُتِنَا أُولَتْكَ آصُولُ لِمُحَدِّيهُ لِمَا يُمَّا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَحُرِّمُوا طَيِّباتِ مَا آحَلَ لِلهُ كُكُرْ وَلَا تَعْتَدُ وَأَلِنَّ اللَّهُ لَا يُ الْمُعْتَدِينَ \* وَكُلُوا مِثَا رَزَقَتُكُمُ اللهُ حَلَادًا طَتِيًّا وَّا تَقَوُّ اللَّهَ الَّذَيَّةُ مُوْمِنُونَ \* لاَيُؤَاخِدُ كُرُاللهُ مِاللَّغِوْ فِي ثَمْنِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُ كُرُ مُمَاعَقَانًا لاعْنَ فَكُونَةُ تُهُ إِطْعًا مُ عَثَةً ومسْكِم عِنْ أَوْسَطِمَا نَظْعُمُ لَا هلكُ اوك و من من اوت مر الما في المرابع المناسنة الما الم ذلك كفرة أعن والداحلفة واحفظوا اعنتكي كذلك يبترا لله كك المِنهِ لَعَلَكُ نُشُّكُمُ وَنَ \* لَا يُمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَالَ ثَنَا الْحَدُّ وَالْلَمْدُ وَالْأَنْ وَالْأَزْلُ رِجْنُرُمْنَ عَمِ الشَّنْظِنِ فَاجْتَنْهُ هُ لَعَلَّكُمْ تَمْنُكُ نَ فَي اسْمَالُولُهُ الشَّيْطِنُ آنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلْوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِحَالَحَكُمْ وَالْكِيْبِ وَيُصِدُكُمْ عَنْ ذِكُواللَّهِ وَعِنْ لَصَّلَوْةً فَهَا أَنْتُهُ مُنْتَهُونَ \* وَأَط الله وَالْحِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْاً مَّا عَلَى آمَّا عَلَى سَولِتَ

الْبَلْغُ الْمُبُنُ " لَيْسَ عَلَى لَهُ مَنَ الْمَنُولُوعَ لِوا ٱلصِّلَانِ مُجَاحُ فِيمَا طَعِمُ مَااتَّعَوَ اوَامَنُوا وَعَلُوا الصَّلِيٰتِ ثُمَّ اتَّفَوَا وَأَمَنُوا ثُمُّ اتَّفَوَ أُوَاحْسَا وَاللَّهُ يُحِيُّ لَحُيْسِ خِبَنَّ \* نَايَّهُا الَّذَينَ أَمَنُوالْيَيْلُوِّ نَكُولًا لِللَّهُ بِمَنْ عَمِزَاكم تَنَالُهُ أَيَدُ كُمُ وَرَمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ يَخَا فُهُ بِالْغِيْثِ فِي اعْتَلْكِ مَ ذُلِكَ قَلَهُ عَنَا جُ أَبِيُّمْ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالَا نَقْتُكُوا الصَّيْدَ وَانْتَمْ خُم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُوْ مُتَعَيِّدًا فِحْرَاءُ مِثْرُ مِا قَتَلَ مِنَ النَّعْرِيَحُكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ ا مِنْكُمْ هَدْيًا بْلِغَ الْحَصِّعْبَةِ أَوْكُفَتْرَةً طَعَامُ مَسْبَكِينَ وْعَالْ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَهُ وَقُ وَمَا لَا مِنْ عَفَااللهُ عَنَّا سَلَفَ عُومَنْ عَادَ فِيَنْ عِجُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ تَجَزُّ يُزِدُوا نَيْقَاحٍ \* أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدًا لِيْحُ وَطَعَأْمُهُ مَنْعًا لَكُ وَلِيسَتِيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْ صَيْدًا لْبَرِّمَا دُمْتُوْ حُرُمًا وَاتَّعَوُا اللهَ الَّذِي تَعْتَدُونَ \* جَعَلَ للهُ الْكَوْتَةُ الْمِيْتَ كَكُوامَ قِيَامًا لِلنَّا سِ وَالشَّهْرَ لِخُرَامَ وَالْمُدُى وَالْفَكِوْدُ ذِلِكَ لَيْعَكُمُ وَآانَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وِي وَمَا فِي الْأَرْج وَأَنَّ اللهَ يَكِلُّ شَيْحٌ عَلِيمٌ " اعْكُمُ آنَّ الله سَتَهِ يُدالْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ عَفَوْ رَجِيمٌ \* مَاعَ إِلرَّسُولِ إِنَّهُ الْبَلْغُ وَّاللَّهُ يَعْكُمُ مَا نَبْدُونَ وَمَا تَكْمُونَ \* فَالْايَسْتَبُويُ لَخِبْيَتُ وَالطِّيِّ وَلَوْاعِمَاكَ كُثُّرَةً الْخِيدَ فَاتَّفَوَّا اللَّهُ هَ لْأُولِيا لَا بْنِيكَ عَلْكُمْ تَفْنِلِحُونَ ﴿ لِلْيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَنْكُوا عَنْ آشَي نْ تُينْدَ لَكُوْ تَسَنُو ۚ كُو وَإِنْ تَسْتَلُواعَنْهَا حِينُ يَنْزَلَا لْعَتُوْإِنْ تُبْدَكُمْ عَفَا للهُ عَنْهَا وَاللهُ عَفُورُ جَلِيمٌ \* قَدْ سَالْمَا قَوْ مُرْمِزْ قِبْلَكُو مُمَّ آصْبَحُوامَ فرين ومَاجِعًا إللهُ مُن بَعِرَةً وَلاستَانْتَهُ وَلا وَسِيلَةً وَلا حَامِ وَلا حَامِ وَلا حَامِ وَلا حَامِ

للن الستابع

VO

الَّذِينَ كَفَرُوايَفْ تَرُونَ عَلَى للهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَإِذَا مِيلَ لَمُ تَعَالَوْ النَّهَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى لِرَّسُولِ قَالُواحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَيَّا ۚ نَأَا وَكُوكًا نَا آلَ وُهُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْرًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُمُّنُواعَلَيْنُكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَأَيْضُرُ كُوْمَنْ ضَلَّا دَاأَ هُمَّادَيْتُمْ الْإِلَالَةِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنْبَيِّثُكُمُ عِمَا كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ يَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُواشَهْ لَهُ بَيْنِكُمُ أِذَ خَصْرَلَحَكُ لَا لَمُوْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ النَّيْنِ ذَوَا عَلْكِ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَٰنِ مِنْ عَيْرُ كُوْ اِنْ اَنْكُمْ فَهَرِيْتُمْ فِي لَا نَضِ فَاصْيَتْكُمْ مُصِيِّيُّهُ الْمُوْتِ تَحْبُسُكُ مِنْ وَعِيا لَصَّا لُوْهَ فَيِهُ يُسِيرُ. بِاللَّهِ إِن ازْتَبِيْتُمْ لَأَ نَشْتَرَى بِهِ ثَمَّناً وَكُوْكَانَ ذَاقُرُنْ وَلَا تَكْتُمُ شَهْلَكُ أَلِيهِ لِلَّهِ إِنَّا إِنَّاكِينَ الْاثْمِينَ \* فَإِنْ عُثْرَ عَلَّ إِنَّهُ بحقاا عافانحن يقومن مقامهما من للذين استحق عليهما لأولين فَقُشْهُ: إِللهُ لَلشَّهَا لَهُ تَنَا آجَيُّ مِنْ شَهْلَتِهِ عِلَوْمًا اعْتَدَ ثِنَا آيَا آذَا لَيْنَ لظَّلْمِينَ \* ذَلِكَ أَذْ نَيْ أَنْ يَأْ نُوَامِالشَّهٰ لَدَهِ عَلْمَ جَمِيهَا أَوْ يَخَافُوْ آأَنْ تُرَدُّ بَمْنُ بِعُدَا بَمْنِهِ فِي وَاتَّعَوَا اللهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى لُقَوْمَ الْفُسِقِّيرَ \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلُ فِيقُولُ مَا ذَا أَجْبِتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اسْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ عَاذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى أَنْ مَنْ مَا ذَكُرُ يَعْمَى عَلَيْكَ وَعَلْمُ الْمَاكِ إِذَا يَدَ مُكْ بُرُوحِ الْقُدُيسُ كِلُّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُونِلًا وَإِذْ عَلَىٰ مُلَّا لكُتْ وَلَكِحُنَّةً وَالتَّوْزِيَّةُ وَالْإِنْجِيلُ وَإِذْ تَعَلَقُ مِنَ الطِّينِ لَهَتَ بَيَّاةً لَطِّيرُ مِا ذِينٌ فَنَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيرًا مِا ذِينًا وَتُبْرِي الْأَكْمَةُ وَالْأَرْصَ اِذْ بِينْ وَإِذْ يَخِرُجُ آلْمُوْ فِي بِالْذِينِ وَإِذْ كَفَعَنْتُ بَيْنَ اِسْتِرَا يُلْ عَنْكَ اذْجُنْنَا

recess Copple

بِالْبِيِّنْتِ فَقَالَالَّذِينَ كَعَنَرُوا مِنْهُ الْمِنْ هَٰلَالْاَ سِنْحُ مُبِينٌ \* وَإِذْا وَحَيْتُ كِياكُمُوارِيَّنَ أَنْ الْمِنُوا بِي وَجِرَسُولِي قَا لُوَا مِنَّا وَاشْهَدْ فَاتَنَا مُسْلِمُونَ فَ إِذْ قَالَا لَحْرَارِ تَوْنَ يَعْبِيسَا بِنَ مَرْبِيمَ هَلْ بَيْتَ طَيْعَ رَبُّكَ أَنْ يَبَرِّلُ عَلَيْسَنَا آئِلةً مِنَ اسْمَاءُ قَالَ تَقْوَا اللهَ إِنْ كُنْ يُمُومُومُ مِنْ مَنْ قَالُوا بَرْبَكُ أَنْ كَلَّ مِنْهَا وَتَطْمَنْ قَلْهُ كِنَا وَنَعْلَا أَنْ قَدْصَدُ قَنَا وَ كُونَ عَلَيْهَا مِكِ لشِّهُ بِينَ \* قَالَ عِيسَى فِنْ حَرْيَحَ اللَّهُ مِنَ الْمُعَلِّنَ آمَا فِذَا مَا أَيْدًا وَمِنَ السَّمَ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْ قُلْنَا وَلَيْ وَلَا وَأَنَّهُ مِنْكُ وَارْزُ قْنَا وَأَنْتَ خِيلًا لَرِّرَ فَهِم الله عَنْ مَنْ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ فَدَ وَيَهُ مَكُونُ مِعْدُ مِنْكُمْ فَا يَنْ أَغُنَّ لَهُ عَدَابً لَا أَعَيْنُهُ ٱحَدًا مِنَ الْعُلَمِينَ \* وَإِذْ قَالَ لِلَّهُ يَعِيسُهِ إِنْ مَنْ يَهُمَ ءَ أَنْ قُلْتُ يلتَّاسِ اتِّنذُوفِ وَأَمْمُ الْهَانُ مِنْ دُونِا للهُ قَالَ سُنْ إِنَّمَا يَكُونُ لَيَاكُ فَوُلَمَا لَينَ ﴿ يَجُونُ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْعَامْتَهُ نَعْلَهُ مَا فِي فَسِي وَلَا عَلَمُ افِنَهُنْ يِثْكُ إِنَّ مُنْ عَلِمُ الْغُنُوبِ \* مَا قَلْتُ لَمُ إِنَّا مَمَّا آمَر شَيْءٍ نَاعَبُدُوا اللهُ رَبِي وَرَبِيمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِ شَهِيكًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَهَ فَاتَّهُ مُعَادُكُ وَإِنْ تَعَفَّقُ كُمْ فَا نَاكَ نُتَالِّعَ يَرُالْكُكُمُ فَاللَّهُ هُذَا ينفع الصدقين صدقه فأخرجت تخوين عناالانهر فِهَا إِمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ \* اللهُ العالمة عن والأرض ومافع وهوعا كاب

دِلُونَ ۚ هُ مُوَالَّذِي َخَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَصْلَى جَ كُنْ وَتَعْلَمُمَا تَكِيْسُونَ ﴿ وَمَا نَا أَيْهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ ايْتِ رَبِّهِمْ الْإِ َّهُ فَقَدَّكُذَ بُوا بِالْحُقِّ لَمَا جَآءَ هُمْ فَسَوْ وَنَا أَيْهِ هِمَ الْبُ وُنَ \* أَلَوْ يَرُوا كُوا أَهُا كُنَّا مِنْ فَنَالِمُ مِنْ فَرْنِ مِكْنَهُ مُ فِيا آ لكمؤار سكنا السماء علنهد مذرارا وتجعلنا الأنهرج لَكُخُنُهُمْ بِكَذِ نُونِهِمْ وَكَنْتُ أَناعِنْ بَعْدِهِمْ فَرْنَا أَخِرِينَ أَهْ وَلَوْنَحَرُلُنَا كِتْبًا فِعْرْطَاسِ فَكُسَّوُهُ مِا يُبِدِيهِ مِلْقَالَ الْذِينَ كَفَرُ وَآلِنْ هَاذَا لَا يْنُ \* وَقَالُوا لَوْ لَا أَيْزِكُ عَلَيْهِ مَسَلَكٌ وَلَوْا نُزَلِنَا مَلِكًا لَقَيْضَحَ مُنْظُ وَنَ لَهُ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلِكًا لِجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْسَبَ لِيهُ إِنَّ ﴿ وَلَقَدَّا سُتُهُ مِنْ كُلِّ مِنْ مُنْكِلُهِ مُنْ فَالِكَ فَعَاقَ بِ يْنْهُدْمَاكَا بُوايهِ كَيْسْتَهْزُونَ \* قُلْسِيرُوافي لَارْضِرْجُ مَن كَانَ عَقِتُهُ الْمُكُنِّ بِينَ ﴿ قُالِلْمُ مَا فِي السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ فَ تعَنَّكُمُ إِلَى وَمِ الْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ شُكُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ " وَلَهُ مَاسَكُوَ فَالْيُلُوالِنَّهُ و قُولَ عَيْرًا لِلهِ أَيْخِذُ وَلِيًّا فَاطِرا لَسَّمَهُ يِهِ وَالْأَرْضُ وَهُ وتُعَانِدُ وَكُورَا وَالْحَرِينَ وَاسْلِ وَلَا تَكُونَا

ثلاثه ارباع ارباع

Digition by Google

، رَبِّي عَذَا رَبُومٍ عَظِيمٌ ﴿ مَ لهُ وَذَلِكَ الْفُوْ زَالْمُهُنَّ \* وَإِنْ يَمْتُ مُنْكَ اللَّهُ بُضَّرٌ فَالْأَكَا شِفَ ك بَخِرْفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدَيْرٌ ۚ وَهُوا لَقًا هُرُفُو فَ ذِهِ وَهُوَا كَنْكُمُ الْخُدَرُةُ قُوْلَيُّ شَيَّ وَآكُيْرُ شَهْدَةً قَلِ اللَّهُ شَبِهُمُ وَيَسْتَكُمُ وَأُوحِيَا لَيَّ هٰذَا الْقُدُا أَنْ لَا نَذِرَكُمْ بِهِۥ وَمَنْ بَلْغَ أَنْتُكُمُ لَتُتُ خرى الاستهد فتراتنا هوالد وحد وانتي برعار يْ كُونَ وَ الَّذِينَ اللَّهُ فِي مُ الْكِتِي يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعَ وَنَا بْنَآءَ هُمُ الَّذِينَ عِا ٱنفنْتُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّرٌ إِفْرَى عَلَى لِلَّهِ كَانِهِ يته إنّه لا يُعْلِرُ الظّارُ إِنَّ وَوَقَعَ تَحْسُنُهُ هُمُ جَمِعًا لَيَّ تَعْوَ رَجِكَ وْكُوالْدْ مَنْ كُنْتُوْمَرْ عُمُولَ \* يُتَالِدَ مَنْ كُنْتُومَرْ عُمُولَ \* يُتَالِدَ مَا لْآانْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّينَا مَآكًّا مُشْرُكِنَ لَهُ انْظُرْكَيْفَ كُذَّبُو قُلُوم مُعْلَكِيَّةً أَنْ تَفْقَهُوهُ وَفَي لِدَائِمُ مُ وَقَرَّا وَانْ يَرِفُ الْمَا لُو مَكَ يَعِوُلُ الَّذِينَ كُفَّ وَالرُّحْ مُذَالِكُمُ السَّطِّ ولينَ أُ وَهُ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنُونَ عَنْهُ وَلِنَا مُنْكِونَ إِلَّا أَنْفُسُهُ مُرُونَ • وَلَوْ مَرْكِيا دُو قِعِنُوا عَلَى النَّا رَفَقًا لُوا لِلْمُنْتَا مُرَدٌّ وَلَا نُكُ وَ نَكُونَ مِزَالُهُ مُنْ مِنَ أَنَا لَمُ أَمَّا كَالُو مُمَاكًا نَوَا تَحْفَهُ نَ مِنْ قِبْلُ وَلَقُ مُ لَعَادُ والمَا نَهُ وَاعْنُهُ وَاتَّهُمْ لَكُنْ بُوْنِ \* وَقَالُوْآاِنْ هِيَ إِنَّا حَيَّاتُنَا الدُّنيَا وَا ذُوُ قِعُواْعَا بَهُمْ قَالَ لَيْسَرُ هِمْمًا مِا كُوْ قَالُوا بَ

وَرَيْنَا قَالَفَنُ وَقُوا لَعَنَا يَعَاكُنْنُو كُفُو وُنَ ﴿ قَدْ حَيْدًا حَيْحَ إِذَا حَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةُ فَا لُوا يَحْسُرَ مَنَاعَلِ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْسَدُ لُولَا أوْزَارُهُمْ عَلَيْظُهُوْرِهِمْ الْاستَاءَمَا يَرَبُونَ \* وَمَا الْخَيْوِةُ الدُّيْنَ آلِمَ لَيَكُ وَلَمْوُ وَلِلدَّا رُالْا خِرُ وَ خَدْرُ لِلَّذِينَ سِنَّفَوْنَ ا فَلَرْ تَعْقِلُونَ \* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِنَحْ نُكَ لَذِي بِهِوَلُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكِدِّنُونَكَ وَلَإِكَّ الظِّلْمَينِ بَالِيِّ اللَّهِ يَجْيَزُونَ ﴿ وَلَقَدَ كَنِيْتُ رُسُلُ مِنْ قَبِلِكَ فَصَبَرُواعَلَى مَا كُنُبُوا وَاو دُوا حَتَّى َا مَاهُمْ نَصْرُهَا وَلَا مُبِدِّدُ لَلْكُلُّمْ لِيَا لِلَّهِ وَلَقَدْجَاءَكُ مِنْ نَبَاعِ الْمُسْلِلِينَ \* وَإِنْ كَانَ كُبرُعَ لَناتُ غْرَاضُهُمْ فَإِنَا سْتَطَعْتَ أَنْ تَبْيَعَى فَنَقَا فِي لْأَرْضِ وَسُلِّماً فِي السَّكَمَاءِ فَتَا يْتِيَهُمْ وَايْةً وَلُوْشَاءَ اللهُ كُمْتُهُمُ عَكِ الْمُلْذُيْ فَلَا تَكُو نَنَّ مِنَا كُنْهِ إِلَى " إِنَّا يَسْتَحُ وَالَّذِينَ لَيْمُعُونَ وَالْوَيْ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ ٱللَّهِ مُرْجِعُونَ \* وَقَالُوا أَحِبْ لُوْلَا نُزِيِّلُ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ رَبِّهُ قُلْ لَنَّ اللهُ قَادِيْ رَعَلَيْ أَنْ يَنَزَّلَا لَيهُ وَلِيكِيَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُ إِنَّ \* وَمَا مِنْ ذَا بِنَهِ ۚ فِي لَا رَضِ وَلَا طِيرٌ يَطِيرُ رَجِينًا حَيْثِهِ إِنَّهُ أَمَّا مَا قُوَّطْنَا فِي الْفِكِيْ مِنْ شَيْخٌ عَمُّ اللَّهِ بِيهِمْ يُحْتَمَّرُ وِنَ \* وَالَّذِ مَنَ كَذَبُّوا با يُتِنَا صُمَّ وَ بَكُمْ فِي ٱلظَّلُكُ يَهُنَّ وَكُنَّا لِللَّهُ وُخُولُكُ وَمَنْ كَيْنَا يَجْعَلُهُ عَلَيْهِمُ إِلْمُسْتَج قُلْ رَأَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَنَا بُلَّا سِّهِ مَا وَانْتُكُوا اسْتَاعُهُ آغَيْرُ اللهِ مَدْعُونِ إِنَّكُمْ صْدِ قِينَ أُو بَالْ يَاهُ تَدْعُونَ فِيَكُمِتُ فَيَ كَيْتُ فَي كَنْ مَا تَدْعُونَ إِلَىٰ وِإِنْ سَنَا أَ وْتَنْسَدُونَ السَيْرِ كُونَ \* وَلَقَانُارَ سُلْنَا إِلَا مُرَفِينَ قِنْ لِكَ فَأَخَذَنَهُ مُوالْبَاسَاءَ وَالصَّرَ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُولَ لَهُ فَلَوْ لِأَلْذَجَاءَهُمْ مَا شَنَا نَضَرَّعُوا وَلِكِنْ فَسَتْ قَلُوم وَزُنَّنَ لِمُهُ الشَّيْطِ نُهِمَا كَا نُوالِعَهُ مُ إِنَّ فَلْنَا نَسُوامَا ذَكِّرٌ وُابِهِ فَيَنْ اعَلَيْهُمْ إِنَّوا

ئَلْشَيْ ۚ جَيِّ إِذَا فِرَجُوا بِمَا اَوْتُوَا آخَذْنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْمُثْلِسُونَ ۚ \* فَقُطْعَكَ لَقَوْمِ الْذِينَ ظَلِّمُ أَوَا كُمُ وَرَبِّلْهُ وَرَبِّلْ عَلِّمَ مَنْ قُلْ أَرَّا يُسْتُمُ إِنْ آخَذَا اللهُ سَمَّ وَٱبْطِرَكُ وَيَخْتَدَ عَلْقُكُو كُمْ مَنْ إِلَهُ عَمْ اللَّهِ مَا يَكُمْ يَهُوا نَظُو كِيَفَ نُصِّرُفُ الإيت نُمُّ هُمْ يَصْدِ فُونَ وَ قُلْ إِرَا يُتَكُمُ إِنْ آتَكُمْ عَذَا بُاللَّهِ بَغْتَهُ أَوْجَعَمُ هَلْ مُهْلَكُ إِلَّهُ الْقَوْمُ الْظِلْمِينُ \* وَمَا نُرْسِلُ الْمُنْ سَلِينَ الْآمُبَيَّةُ مِنْ وَمُنْاذُ بِينَ فَتُوا مَنَ وَاصْلِحَ فَالاَحَىٰ فَي عَلَيْهِ فِي وَلا هُمْ يَخْرَبُونَ ۚ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ كَذَّبُوا ما يليتَ كَيْسُهُمُ الْعَلَابُ بَيَاكَا نُوَا يَفْسُتُعُونَ ﴿ قُولِكَا تُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَّ إِنْ اللَّهِ وَكُلَّ عَكَمُ الْغِيْبَ ۚ وَلَآ اَقُولُ كُمُ أِن مَلَكُ ۚ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَا يُوحَى لَكُ ۚ قُلُ هُكُ فِي سُتِوى الْأَعْدُ الْبَصِّيْرَا فَالْأَنْفَكُ كُونَ ﴿ فَآنَاذِ رْبِهِ الَّذِينَ كَيْنَا فُونَ أَنْ يُحْشَرُ وَإِلَىٰ رَبِّهُ لِيُسْكُمُ نْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيتُع نَعَلَهُ عُرَبِّيَّ قُونَ \* وَلَا نَظْرُدِ الَّذِينَ مَيْءُونَ رَبِّهُمْ بالْغَلُاقِ وَالْعَيْتُ يُهُرُولُهُ وَنَ وَجْمَنُهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ حِيسَابِهِ مِنْ شَيَّ ۚ وَمَامِرْ حِسَابِكَ عَلَيْه يْحُ وَنَوْ يُدُهُمُ وَتَكُونَ مِنَ الظِّلْمِينَ ۗ وَكَذَلِكَ فَنَنَّا بَعْضَهُمْ مِيَعْضِلِيمَةُ أَوْأَهُو مَنَّ اللهُ عَلَىٰهُ مِ مْ بَبْنِيَآ الَّهِيْمَ اللهُ يَاعْلَمَ الشَّيْكِ بَنَ أَهُ وَإِذَا جَاءَكُ الْبَذِينَ يُؤْمِنُو فَقُرْ إِسَا عُلَنَكُ كُتَ رَبُّكُمْ عَلَى نِعَنْ عِلَى إِنْ فَنْ إِلَا مُنَا أَنَّهُ مَنْ عَمَّا مِنْكُو سُوءًا بِجَهَا نْعَبْدِهِ وَآصِلْحَ فَآنِهُ عَقَوُرٌ رَجِيمٌ ۗ وَكَذَاكِ الْعَصَالَ الْايْتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمِرُ و قُولُ بِينَهُ يُتَاكِنُ أَعْبُكَ الَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْدُ ونِ اللَّهِ قُلْ لِا أَتَّبِعُ الْفُولَةِ كُو قَدْصَنَا وَمَاانَا مِنَ الْمُهُمَّادِينَ \* قُولُ إِنَّ عَلَيْنِيةٍ مِنْ بَجِّ وَكَذَّ بْنُرْبَةِ مَاعِنْدِي مَا نَسْتَعْلُولَ بِهِ إِنْ كِكُمُ لِكُلِيلَةُ لِيَقَدُّلُكُمْ يَّ وَهُوَ عَيْرًا لْغُصِلَيْنَ ۗ قُلْ لُوْانَ عِنْدِي الشَّنَعُ لُو الأمرييني وَيْنِيَكُمُ وَاللَّهُ مَا عُلَمُ الظَّلِينَ • وَعَندُهُ مَفَا يَحِ الْغَيْدَ لَإِيمَا مُ

الآهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْكِيْرُومَا سَنْفُطُ مِنْ وَرَفَاذِ الْأَبَعْلَىٰ هَا وَلَاجَتَهُ ۠ڵٲۯۻؚ*ٙۅٙڵٲ*ۯڟؠۑؘۊڵٲؽٳۑڔٳ؆؋ٛڮؾ۬ؠۼۘؠؾۨڹ؞ٛۊؗۿۅٙڵڷڋؽؾۘۊؖڡٚ۬ڬؙۄ۫ؠٳڵؾؙؖٳ يَعِنَا لَمِمَا جَرَحْتُمُ بْالِنَهَا رِثْمَ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَّى جَنَّا مُسَمَّى ثُمَّ ٱلْيُهِمَ بَنَيْتُكُمْ بِمَا كَنْتُهُ تَعْلَوُلَ ﴿ وَهُوَ لَقَا هِرَ فَوْقَ عِمَادًا ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ﴿ فَيْ آيَا عَاءَا حَدَكُمُ الْمُوْثُ تُوَفِّنُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُعَرِّطُونَ \* ثُمَّ رَدُ وُلَّالْكَأ مَوْلَهُ مُا كِيِّ الْآلَةُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْنُعُ آلْخِيسِينٌ \* قُوْمِنُ يَنْجَنَّكُ مِنْ طُلُال اليح لَدْعُوبُهُ تَفَتَرُعًا وَخُفْيَةً لِئَنُ ايَخَلْنَا مِنْ هَانِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينُ َاللَّهُ يُنِيَّيِّ مِنْهَا وَمِنْ كَالْكَرْبُ ثِمَّ أَنْهُ مَّشَرْكُونَ لَهُ قُلْهُ وَالْقَادِ رُعَلْ إَنْ سَع عَلَيْكُمْ عَذَا يَا مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْمِنْ تَحْتَا رُجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شَمَعًا وَبُذَكَ بَعْضَا يَا سَ يَغْضُّ انْظُوكَيْتَ نُصَرَّفُ الْأِيتِ أَعَلَّمُ ۚ يَفْغَهُونَ ۚ ﴿ وَكَنْ بَبِهِ قَوْمُكَ وَهُو الْحَقُّ قُلْ لَسْنُتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ ﴾ لَكُلْ نِبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْ فِي تَعْلَمُ نَ لَهُ وَإِذَا تَأْنِينَا لَهِ ذَا يَخُوصُونَ فِي لِيْنَا فَأَعْرُضُ عَنْهُمْ حَيْ يَخُوضُوا فِحَادِ يَتَغِيْنُ وَالْمَا يُسْكِينَاكَ الشَّهُ عَلَىٰ فَالاَ تَعَعُدُ بَعْدًا لَيْ كَرْيَ مَعَ الْقُومِ الظَّلْمَانُ \* وَمَا عَلَى الَّذِينَ سَيَّعُونَ ابِهِمْ مِنْ شَيْعً وَلَاكِنْ ذِكُرِي لَعَلَّهُمْ يَنْفَوُنَ ۚ وَدَرِ الَّذَينَ اتَّخَذَ وَالْمَنْ فَا وَلَمْواً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنَّا وَيَزَكِّر بِهِ أَنْ تُبْسُكُ نِفَنَّا كِمَّا كَسَنَتْ لَيْسَرَ فَعَامِرُ ذُولِلْا وَكِيُّ وَلِا شَهْ يُعُولِن تَعَدِيلُ كُلُّ عَمْلِ لِا يُؤْخَذُ مِنهَا أُولَيْكَ الَّهَ بَنَ ابْسِلُواعِ آلْسَتُبُو شَرَكِ مِنْ جَمِيمَ وَعَنَا كِأَلِيمٌ بِمَا كَانُوا تَكُفُرُونَ لَهُ قُلْ أَنَدْ عُوامِنْ وُ وَلِاللَّهِ مَا لَأَنِيْفَكُ وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَا ذُهَدْ سَااللَّهُ كَالَّذَيُّ الشَّهُ عَلَيْهُ الشَّيْطِينَ في نَ لَهُ ٱصْلِحَ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمُدَى نُبِيّاً قُلُ إِنَّا هُدَى لِللَّهِ هُوَالْمُدُثَّى

وهواهد

أَمْرُ فَالنُّ يُلِرِيبًا لْعَلَىنَ ﴿ وَإِنْ آمِيمُ الصَّلَوةَ وَاتَّقَوُّهُ وَهُوَالَّذَ كَالَيْهِ تَحْسَمُ هُ وَهُوَ الْذِي خَلَقَ السَّمَرْ بِي وَالْأَرْضَ مِا كُنَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنُ فَيَكُونُ \* قُولُهُ ا هَ وَ فِي الصُّورُ عِلَا الْفَنْ وَالشَّهَا دَةِ وَهُوَ الْحَكَمُ الْخَكُمُ وَا قَالَ يُرْهِبُم لِأَسِهِ إِنْ زَاعِيَّتُ لِمَاضَامًا الْمِتَةً انْ إِرْ لَكُ وَقُوْمُكَ فَيَ وَكَالِكِ بُرَى إِيْرِهِ بَمِ مَلَكُونَ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ ۗ فَلَا جَمَ عَلَيْهِ الَّيْنُ رَأَكُونَكُما قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلِيَّا أَفَا قَالَ لَآ الْحِيَّا لَا فِلْنَ ﴿ فَلَمَّا رَالْفَهُم قَالَ هٰذَارَتِيْ فَلَتَآآ فَلَ قَالَ إِنْ لَمْ عَهُدِ فِي بَيْ لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ لِ فَلِمَا رَاالشَّمْسَ يَازِغَهُ فَالَ هٰنَا رَبِّي هٰنَا ٱكْبُنَّهُ فَلَا ٱكْبِنَّهُ فَلَا ٱللَّهُ مَا أَكُلَّ شَيْرُ لَوَنَ أَيِ إِنَّ وَجَمْتُ وَجُمِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَٰ إِي وَالْأَرْضَ جَنَّيْفًا وَمَا أَنَا مِن لَشْرَكِينَ \* وَكَايَّهُ قُوْمُهُ قَالَ تَحُكُّونِينَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَ وَلَا آخَافُ مُ تُشْرُ كُوْنَ مِهِ إِيَّانَ يَسْنَآءَ رَقِّي شَيْئًا وَسِيعِ رَقَّ كُلَّ شَيْءٌ عِلْمَ ٱلْأَلَالْتَكَ كُرُونَ لُ وَكَوْمَ لِنَا فِي مَا ٱشْرَكُمْ وَلا تَعَا فُونَ أَنْكُو ٱشْرَكُمْ ثَاللَّهُ مَا لَهُ نَمْزُلُ بِهِ عَكِ لْطِنَّا فَإِنَّ الْفِرَيْقِينْ آحَقُّ بِالْإِمْرُ إِنْ كَنْكُرُو تَعْلَمُ إِنَّ ۗ ﴿ الَّذِينَ امْنُوا وَكُمْ هَ يَظْدُاهُ لِنَّاكَ هَمُ لَا مْ وَهُمْ مُنْتُدُونَ وَوَثَالَ حَيْنَا بِنْ فِعُ دَرَجِتِ مِنْ نَسْتَاءَ إِنَّ رَبِّكُ مَنْ يُعَالُّمُ مُ وَوَهَنَّ لَهُ الْسَيَّةَ وَ إ والسَّعَ وَنُونُسُرُ وَلُوطاً وَكُلا فَضَّا إِنَّا لَعْلَمَيْنَ ۗ وَيُنْ

الجزء المت ابنع

ةُ أُولِيْكُ الذَّيْزَ المَيْنَهُ مُ الْكُذِي وَالْحُكُمُ وَالنَّهُ أَةً فَا نَ يَكُفُ . بَهَا هُوُ أ فَقَدْ وَكِلْتًا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كُوْبَنْ الْوَلْتُكَالَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُدْ نُهُ فَنَدِهُ فَلْ لِآلَتُ لَكُو عَلِيهِ آجُرُانُ هُوَالْآ ذِكْرِي الْمِسْكُمْ أَنَّ \* وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوامَا أَخْرَلُ لِلَّهُ عَلِيْهِ مِنْ شَيْءٌ قُواْمَنْ أَنْزَلُ لِنَكَتْ الَّذِي كَجَاء ب ولمي نَوْرًا وَهُدَّى الِنَاشِ عُجْعَلُونَهُ وَاطِيسَ تُنْدُونَهَا وَتَحُفُونَ كُنْرًا وَكُلْ الْوَتَعْلَمُ آتَدُو وَلَا آيَا وَكُو فَوَا اللَّهُ ثَرُ أَدُوهُ فَخَوْضِ هِمِ لِلْعَبُونَ " وَهُ تَرَلْنَاهُ مُهٰرِكَ مُصَدِّقُ الدِّيَ بِنُ يَدَ يُووَلِيَّنَذِ رُأَمَّ الْقُرِّي وَمَزْحُوهُ ذِينَ يُومِينُونَ بِالْاخِرَةِ يَوْمِينُونَ بَلْهِ وَهَرْعَا صَالَاتِهِيمُ يَحَافِظُونَ \* وَكُ ظَلَهُ مِنَ افْدَىٰ عَلَى اللَّهُ كَانِبًا وَقَالَ أُوحِي إِنَّ وَأَدْنُوحَ الْنَاهُ شَيْ وَمَنْ انزل كميثل كآ تزك لله وتؤتركي والظله وكفي فيريتا لموث والمكليك بَاسِطُوا يَدِيهِمْ أَخِرِجُوا أَنفُسُكُمُ ٱلْيَوْمَ تَجُرُونَ عَنَابَ الْمُونِ بَمَاكُنْ مِنْقُولًا للِه غَيْرًا لِحَقِّ وَكَنْتُمْ عَنْ الْبِيهُ تَنْتَكَبِّرُونَ \* وَلَقَدْ جِئْمَهُ كَافُوٰ ذَكَ ﴿ لَقْنَكُ أَوَّ لَهُمَّ وَوَ مُركَتُهُ مَا هَوَ لَنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رِكُمْ وَمَا مَرَي وَّكُوالْدُنَ زَعَمُهُ أَنَّهُمْ فِيكُ شُرَكًا وَّلْقَدْ نَفَظُعَ بَيْنِكُمْ وَصَلَّعَتُ عُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلِوَ الْحُتُّ وَالنَّوَى كَيْرِجُ الْحَرَّ مِنَ الْمُتَّ وَخُخِرُجُ وَيُّ ذَٰلِكُواللهُ فَا يَنْ تُؤُفِّكُونَ ۚ فِلْقِ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ لِيْلُسَ بْنَا ذِيْكَ تَقَادُ يُرَا لِعَرَيْزَا لْعَلِيرُ ۚ وَهُوَا لِذَى كَجُعَلَ كُمُ ۗ الْنِجَّ وَكُولَةٌ الرِّ وَالْمَهُ فِيَّدُ فَصَّلَنَا الْإِنْ لَقِوْمِ يَعْلَمُونَ ۗ وَهُوَ الْذِيَّ أَنْتُ

تُنُودَعُ قَدْ فَصَلْنَا الْأ رَهُوَالْذِي مُزَلِّهِنَ لَسَمَاء مَاء فَاخْرَجْمَا بِهِ نِيَاتُ كُلِّشَي ۚ فَأَخْرَجْنَا مِنْ حَيَّامَةُ رَأِيكًا وَمِنَ النِّخْ أَمِنْ طَلْعِهَا فِنْوَانُ دَانِيهَ وَالرِّينُونَ وَالرُّ مَّانَ مُشْتَعًا وَغَدْ مُسَّنَّا أَنْظُ وَآلِا ثُمَّ مُ كُ مُلَاتُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ وَ وَجَعَلُوالِيّهِ شَرَكًاءً . يَعَ السَّمَوٰ يِ وَالأَرْضِ لَ يَ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ عَكُمُ : لَهُ صَعِينُهُ وَخَلَقَ كُلّ ئُلْشَيْءٌ عَلِيمٌ أَ ذَٰ يَكُمُ اللّٰهُ زُبُّكُمْ لِآلِهُ اللَّهُ مُؤْخِلِقٌ كُلِّ شَحَّ عَ اِكُا تِشْغُ وَكِلَّ \* لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصُرُوهُ وَيُدْرِل إِنْ وَهُوَ ٱللَّطِيفَ الْخُتَارَةُ قَدْ جَآءَكُمُ بِصَاَّ يَرُونُ رَبِّكُمْ فُنَّ ا الْوَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحِفِيظِهِ وَكَذَلِكَ نَصِيفًا إلىت وليقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبِيِّنَهُ لِلْقَوْمِ رَعِيْكُونَ ﴿ اتَّبِعْ مَآا وُرِحْكَ النك مِنْ رَبِّكُ لا آلة اللهُ هُو وَاعْرِضْ عِن الْمُشْرُ كِنَّ وَكُو سَاءَ اللهُ مَا مُثْرَكُواْ وَمَا حَعَدُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْطًا وَمَا آنَتَ عَلِيْهُمْ بِوَكِيلٌ \* وَلَا سُمُتُوا الَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ ﴿ وَإِنَّاللَّهِ فَلِكُ بُواً اللَّهُ اَلِكُا الْمُنْ عَمَلُهُ مُنْ الْمِي الْمُرْتِعِمُ مُرْجِعُهُ تَعْمَلُونَ \* وَأَقْسَمُ إِمَا لِلَّهِ جَمَّا مَا يُمْ يُعَالِّمُ لِمُنْ مَعَالًا إتما الايت عِندَا للهِ وَمَا يُسْعِرُ كُوْ أَهْمَا آذَا حَآءَت الجزء الشاعن

الجن

وَلَوْانَّنَا مَزَّلْتَ النَّهِ مُمَّا لِمُلْكِكُهُ وَكُلَّمُ مُلْلُونٌ وَحُشْرَا عَلَيْهِمْ مَاكَا نُوالِنُوْ مِنْنَوالِ ۚ وَآنَ مِنْنَآ وَاللَّهُ وَلَحِيَّ إِكْثُرُ هُوْ يَحْهَ جَعَلْنَا لِكُمَّا بِنِيٌّ عَدُوًّا مِشْيَطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِيَّ جَعَثُهُمُ الْحَاجَيْنَ الْقَوْلِ عَرُورًا ۗ وَكَوْسَكَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهِ ۚ فَيَكَ: (هُمْ وَمَا يَفْنَرُونَ أَ وَلِيَصَاءُ إِلَيْهِ وَافْتُكُوهُ الَّذَينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَجُ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفَارَ فَ مُمْتُ تَرَفُونَكِ " أَفَعَنَرُ اللهُ آئِتَغِي حَكَمَا وَهُوَالَّذِي أَنْ ئِنْكُوُ الْكِيْتُ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَ الَّيْنَاهُمُ الْكِينْتَ يَعْلَمُ ثَا لَهُ مُنَزَّلُ مِنْ كَ بَالِيُّيِّ فَالْرَحْكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ \* وَتَمَتَ كِلْمَتُ رَمَّكِ صِدْفَّ وَعَنْ لَالْامُبَدِّ لَلِكُلِيَّةِ وَهُمَوالنَّهِيُم الْعَلِيُّ وَوَازْنَ فُطِعْ آكَنْنَ مَنْ فَأَلَا فِ يُصْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ لِللَّهُ إِنْ يَتَبِّعُونَ لِكُو ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُو لِلَّا يَخْرُهُ وَكَا اللهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَمْ مَنْ يَصِنْ لُعَنْ سَيَلُهُ وَهُوَاعِثُ اللَّهُ تَلَانً \* فَكُ عِمَا وَكُوَّا سُعُلِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ كُنْتُمْ مِلْ إِنَّهِ مُؤْمِنِينٌ ﴿ وَمَا لَكُوا لَا نَأْكُو ومَّاذَكِرُاسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْكُ النَّهُ وَإِنَّ كَتَيْرًا لَيْصَالُونَ يَا هُوَا تَهُمْ بَغِيْرِعِلْ أَنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ الْمُعَّنَدُ أ لُهُ وَذَ رُواظِهٰ رَا لُائِدُ مُوكَا مِلْنَا مُانَ الَّذَينَ بَكِيْسُهُ وَالْلِاثْرَ سَيُعْرُونَ كَانُوا يَقْدُهُ فُوْلَ \* وَلَا تَاكُولُومِنَا لَوْ كُنْ ذَكَّ اسْتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ فَنْ وَإِنَّ السَّيْطِينَ لَيُوحُونَ الْخَاوْلِيَا مِنْ الْخُولُولُ الْمُعْتَمِّةُ لِمُلْدِلُوكُو وَإِنْ الْمَعْتَمَةُ تَكُونُلُشُرُ كُونَ ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَنِيًّا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِيهِ تَكَامِر كُرَةُ مَثَالُهُ فِي الْفَلْكَ لِيَسْرِينَا رَجِ مِنْهَا كَزَلْكَ زُيْنَ لِلْكُفْرَةِ

19

مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَلَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي لَقِ يَغَالِكُ مَعْمِي وَمَا يَمُنَّكُ وُ يَنَاكُمُ بِمَا نَفْسُ هُمْ وَمَا يَشْعُرُ وَلَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةً قَا مِثْاً مَا أُونِيَ رُسُوا لِللهُ اللهُ لَا عَالِمُ حَيْثُ يَحِيعُ بذين أجرموا صغارع نكالله وعذاك شكريد رُونَ أُهُ فَرَ يُرِدِ اللهُ أَنْ بَهٰدَ يَهُ يَشَحُ صَدْرَهُ لِلْوسْ مَا يَعَا صِدُرَةُ ضَعَا مُعَالِمَ الْمُعَالِمَ عَلَى الْمُعَالِقَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم عَمَا اللهُ الرَّحْسَ عَالِلْ رَوَلان وَمِنُونَ وَ وَهِ أَن الْ إِلَا مِنْ الْمِرْ الْمُ رَبِّا مِوم مَن لَو ون علمُ وكارُالسَّا عِنْدَرَمُ الون ووره و کست ه م واعد الم الم سْتَكُتُ مُ مِنَ الْاِنْدُو قَالَ وَلِيَا وَهُدُ مِنَ الْاِنْدِ رَتَنَا ا الله الدال و الحكم عالم المعالم المعال ون علي إلى وسند رو يكو لهاء تو مكو ها ذا قا لوا لأعلا تفشكا وغرة تركما كية فالدّناة مثرك واعلاا نفنه وَ وَالْعُنْ عِلَا عِنْ وَرَبُّكِ الْغَنُّ ذُو الرَّحْمَاوَانْ يَمَنَّا لَمُنْ هِنَكُمْ وَكَمْ مَنَّالًا حرين والنمان عدون لاتوم

ربع عرب الجزءالت كمن

هِ بَنَّ • قُلْنِ قُومِ اعْمَلُوا عَلِي كَانِيَّكُمْ إِنَّ عَامِمُ بَكُونُ لَهُ عَقِبُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفِلُ الظَّلَهُ نَ \* وَجَعَلُواللَّهِ مِيَّا ذَرَّامِرَ نَعْ نَصِيدًا فَقَا لُواهٰذَا لِلَّهِ بَرَعْتِ فِيهُ وَهٰذَا لِشُرَكَا يُنَا فَهَا كَا نَ دِ يَنْهُمْ وَلُوْسَنَآءً إِللهُ كُمَا فَعَلُوهُ قَنْدُ رُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُهُ اهٰ وَأَنْفُ وَهُمْ نُ حِجِوْلًا يَطْعِي مُآلِكُهُ مِنْ لَيْنَاكَمِ نَعْنُمُ لَا يَذُكُمُ وُنَ اسْمَ اللهُ عَلَيْ يَفْتَرُونَ أَهُ وَقِالُوامَا فِي بَطُونِ هَا لصُّنَّة لذُّكُو رُبًّا وَنُحَرِّ وَكُعَلِّ إِزُولِجِنَا وَإِنْ يَكُنُّ مَيْتَةٌ فَهُمْ وْسَفَعًا بِغَيْرِعِلْ وَحَرَّمُهُ أَمَّا كَأَ نُوامُ هُمَا لَدِينَ \* وَهُوَالَّذِي ا غُا وَالَّا رْءُ مُخْنَاكُنَّا أَكُلَّهُ وَالرَّبُّونَ وَ مُنتَّنْكُ يُوكُوا مِنْ ثَمْرَ وإِذَا الْمَرْ وَالْوَاحَقَّهُ يُومَ

DERING BY GOOGLE

وَمِنَ الْإِمِلِ شَيَنِ وَمِنَ الْبَقِرِ النَّيْنِ قُلْ الدَّكَرَيْنِ حَمَّمَ آمِرا لاُنشكَيْنِ ا الشَّمَ آتُ عَلَيْهِ إِرْحَامُ الْكُنْتَيَانُ الْمُكَنَّدُونُهُ لَا أَمْكُنَّدُ شَهَاداً وَإِذْ وَصَلَّحَ اللهُ بَهْ لَكُ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَنَ اْفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا لِيضِكُ النَّاسَ بَغِيْرِ عِلْمُ انَّ اللهَ لَا يَهْ كَ لَقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۚ قُلْ لِآ آجِلَ فِيمَا أُوجِهَا لَيَّ مُحَرِّمًا عَلِظَّاءِ يَطْعُمُهُ إِلَّا آ بَحُونَ مَيْتَآةَ أَوْدَ مَا مَسْفُوكًا أَوْ ثَجْ يَحْبُرُ بِرِفَا يَّهُ رِجْسُرا وْفِيسْقًا أَهِلَّا فَ الله بِيْ فَيْنَ انْسُطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَاعًا دِ فَا ِنَّ رَبِّكِ غَفُورٌ رَجْيَمُ ۗ ﴿ وَعَلَىٰ لَهُ هَا دُواحَ مَنَاكُلَ دِي خُلْفُ وَمِنَ الْبَقِرَ وَالْغَنَدِ حَمْنَا عَلِيْهِمْ سَحُومَ الآماحَكَة بْطَهُورُهُمَّا أَوَاكُوا كُوالْمُوالْمُولِ مَا انْحَلَطَ بِعِظْدُ ذَلْكَ جَرَيْنُاهُ بَعْدِ هِيْدُولِنَّا لَصَدِيْوُنَ \* فَإِنْ كَنَّ بَوُكُ فَقُلْ ثُنَّكُمُ دُورَحْمَةٍ وَسَعَايُوَ يُرِّهُ بِمَا سُئُه يَعِنَ لْقُوَ مِلْكُمُ مِّينَ ﴿ سَيَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُ كُوْسَنَآءً اللهُ مُ تْشْرَكْمَا وَلَا أَيْمَا وَلَا حَيَّمْنَا مِنْ شَيْءٌ فُكِ ذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مُنْقَّعْ حَيْ يَا قُوْلِ إِلْسَنَا قُلْ مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَعَنْ يُرجُوهُ لَنَا آنَ تَسْتَعُونَ الْآالظُنَّ وَإِنْ الْنَهُ وَلَا تَخْرُصُونَ \* قُلْ فَلِلَّهِ الْحُيَّةَ الْبِلْغَةُ فَنَاوْ شَاءَ لَمَ لَكُمَّا جُمْعَ اللهُ عَلَمَ مُنْهَدَا آءَ كُرُ الَّذِ نَنَ سَيْمَا وَ وَنَ اللَّهَ اللَّهَ حَرَّمَ هَا أَفَا نَ شَيمُ دُولُفَلا نَتَتَبِعْ أَهُوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالِيتِنَا وَالَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ يَخِيُّ وَهُوْ يَرِيُّهُ يَعْدِلُونَ وَقُا ثِعَالُوا اثْرَا مَا حَرِّهِ رَبِّكُ عَلَيْكُ الْأَ تُشْرُكُوا بِهِ شَنْيًا وَمَا لُوْلِدَيْنِ إِحْثُ مَا وَلاَ تَفْتُكُوْ آوْلُدَ كُوْنُ الْمِلْقُ لَحَ نَرُزُفُكُو ۚ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلا نَفْرَبُوا الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطِّنَّ وَلا نَفْتُ اللهُ الآماكيُّ ذَاكِ مُ وَصَّلَ مِن لَقَالَا نَعْ عَلَم لَا

وَلا تَقِرُّ بُوامَا لَا لِيُسَهِ لا يَا لِنَّي هِا نَحْتُ جَيَّ يَنْكُغُ اَسْتُدَّهُ وَاوْ فُواالْكُمُّ وَالْمِيزَانَ بِالْفِيسْطِ لَا نَكَلِقِتُ نَفْسًا اللَّاوُسْعَهُ أُواذًا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ فَا قُرْفَ وَبَعَيْدًا للهَ أَوْ فُوَاذَٰكُمْ وَتَشْكُمْ بِهِ لَعَكُمُ تَكَذَّكُ وَنَ \* وَأَنَّ هٰذَا صِرا طَح سْتَقِيمًا فَا بَيْعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّهُ أَ فَعَرْ قَ بَكُوْعَنْ سَبِيابَ ذَلِكُ كُوْ مِهِ لَعَلَّكُوْ تَتَّقَوْ نَ أَهُ تُوَا لَكُنَّا مُوسِوا لَكِتْ ثَمَا مَّا عَلَى الَّذَي حُسَ لِإِلْكَاشَةُ وَهُدًى وَرْحَةُ لَعَلَّهُ مُرِيلِقًا وَرَبِّهُ مُوفِّنَ \* وَهَٰذَا كُنْ كَانْ اللَّهُ مُلْرَكُ فَا تَبْعُوْهُ وَاتَّقَوْ الْعَلَّكُمْ يُرُّحُمُونَ ۚ أَنْ تَقَوُّلُو تَّمَا النِّرَالِ الْكِيْنِ عَلَى حَالِمَا يَفْتَكُمْ وَمِزْ قَبْلِينَا وَإِنْ كَا عَنْ دِرَاسَتِهِ مِلْغِفْلِينَ وْتَقُولُوالُوا نَا انْ لَ عَلَيْنَا الْكِينَا كَنَا الْهُدَى مِنْهُ وْفَقَدْ جَآءَ كَوْ بَيْنَةُ مُ كُرُوهُلِّي وَرُحْمَةٌ فَيَ ۚ أَظْلَامُمِّ ذَكُنَّكَ بِإِياتًا للهِ وَصَدَفَعَنْهَا ۗ لَذِينَ يَصْدِنُونَ عَنْ لِينَنَا سُوَءَ الْعَذَابِ بَيَاكَا نُوا يَصْدِ فُونَ ﴿ هَأَ إِنَّظُ لْآَنْ تَا يِتَهُمُ الْمَلَكِ كَا أَوْمَا يْنَ رَبُّكَا وْمَا يْنَ بَعْضَ لَيْتَ رَبِّكَ يُوْمِ مَا بَعْضُ الْيِتِ رَبِّكِ لَا يَنْفُعُ نَفَسْتًا إِيمْنُهَا لَوْ تَكُنُّ الْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ ا يُنْ عَالَحُنْ أَقُا النَّظِرُ وَ إِنَّا مُنْفَظِرُ وِنَ وَإِنَّا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ مُوكَكَا نُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْ هُمْ فِي ثَنْ إِمَّا أَمْرُهُمُ إِلَى لِلَّهِ ثُمَّ يُنْبَتُ مُهُمْ عِمَا كَانُو أَيفُ عَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَانَةُ فَلَهُ عَشْرًا مِنَا لِمَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبَّةُ فَلاَ يُخِيَا مُنَا وَهُمْ لا يُظْارُنَ \* قُلْ نِينَهَا لِهِي وَبِي اللهِ صِراطِ مُسْتَجِيمٌ \* دِينًا قَيمًا ٳؠۯ۫ۿؾؙؠؘڿڹ۫ؽڡٞٵۅؘڡؘٲػٲڹٙڡڹۯڵۮۺ۫ۯڮڹؖ؞ڡؙٳڶڽ۫ۜۻڮڒؠٙؽۅؘۺۻڮڡٙڡٞڠؽؾ وَمَا ذِيلَة رَبِّ الْعُلْمِينُ \* لَاشْهِ مِكَ لَهُ وَ مَاذِلِكُ أُمِرْ ثُتَ وَإِنَا أَوْلَالْمُسْال

9

ارص ورقع بعض قَائِلُونَ \* هَنَاكَانَ دَعُو مُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَنْتَنَا الْآَآنُ قَالُهُ آلَتُنَا زَّةُ فَلَنْنَعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِكُ لِيَهُمْ وَلَنْنَعَكَ الْمُرْمُدُ نَقُلُومَا ذَا غَانَيانَ \* وَالْوَزْنِ لَوْ مَيْنَذِا كُونٌ فُونٌ تَقَلَّتُ وُهُ وَالْمُفَاوِنَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مُوزِينَهُ فَأُ وَلَيْكَ لَانَيَ يَظِلُونَ \* وَلَقَدْمَ تشكر ون ﴿ وَلَقَالَ خَلَقْنَ كة البيك والإدم فسيعد والإرا بليتم لا تَسْعُدَا ذَا مَ تُلِكُ قَالَ أَنَا خَرْ مِنْهُ لمِينَ \* قَالَ فَا هَيْظُ مِنْهَا فِيَا يَحُونُ لِكَأَ

لصِّعْ فِي أَلَانُظُ فِي السَّالِي السَّاءِ فِي السَّاءِ فِي السَّاءِ فِي السَّاءِ فِي السَّاءِ فِي السَّاءِ فَا

المنظرين

للجزة المشامين

10

لَنْظِينَ لَهُ قَالُهِمَ أَعْوِيتَى لاقعُدُنَّ لَهُ يُحِيرُ طَكَ لَسُتَقِّيمَ \* لَمَّ زينن أندب ومن خلفه وعن منهم وعن شما يله و كن شما يله و لا يح شِيْكِينَ \* قَالَاخُرُجُ مِنْهَا مَذْ قُمَّا مَدْ حُورًا لَمَ مُ بَعَلَ مِنْهُ يَّ مِنْكُمْ ٱجْمَعِينَ لَهُ وَالْمَدُرُ أَسْكُنْ آنْتَ وَزَوْخُلِنَا لَجَسَّةً عُسِيَّتُمَّا وَلا تَقْرُ كَا هَٰذِهِ الشَّيْرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظِّلْمِينَ \* فَوَسُوسَ فَكَا ٱلشَّيْطِ وَلِيسُدِي فَمُا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْا مِهِمَا وَقَالَ كَمَا تُنْكِمَا عَنْ هَاذِهِ وَالشِّيمَ وَلِكَا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنَ أَوْ تَكُونَا مِنَا لَاللّ فَاسْمَهُمَ النِّي كَمَّا لِيَ النَّصِيمَ ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُواْ رِفَكَ أَنَّا لَشَّكُمُ ا لمُهُمَّا سَوًّا تَهُمَّا وَكُفِقًا يَخْصِفْ عَلَيْهَا مِنْ وَدَقِ الْمِنَّةُ وَمَا لُحِنَّةً وَمَا لُحَمُّ رِبِهُمَّا ٱلْمُ ٱنَّهُمَا عَنْ مُلِنَّكُمَا الشَّيْحَ وَوَا قُلْ لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّنْ عِلْيَ لَكُمَّا عَدُّوهُ اللهُ قَالَانَ بَنَاظَلَنْنَا انْفُسُنَا وَانْ لَهُ تَغَفُّمُ لِنَا وَتَوْحَمُنَّا لَنَكُونَ فَنَّ مِزَلَّا لَ جِينْ قَالَفِيهَ آيَتْيُونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخَرِّحُونَ " مِنْبَىٰ يَهُمُ قَدْاً نَزَل عَكَيْكُ لِمَاسًا يُوْرِي سَوْا يَكُو وَرَثُيتًا وَلِيَا سُ لِنَّفُوٰي فَ لِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ يْتِ اللهِ لَعَلَهُ مُ يَدَّرُونَ \* يَنْبَيَ إِذَهَ لِا يَغْتَ نَتَّكُمُ ٱلشَّهُ طَلَّ كَأَكْمَ ؟ لخنة تنزع عنهما لاكسهما ليرتيم الشوانهما أزندكر لكمره وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لِآمَرَ وْنَهُمْ الْكَاجَعَلْنَا الشَّيْطِينَ الْوَلِمَاءَ للَّذِنَ لَا نُولِمُ اللهُ وَإِذَا فَعَلُوا فِيْنَا لَهُ وَالْوُا وَجَدْ نَاعَكُمْ عَالَا أَمَا مَا مَرَ مَا مِمَّا قُلْ إِنَّا الله الْمُ مُرْمًا لَغُوْ يَا وَأَتَعَةُ لُوكَ عَلَى لِللَّهِ مَا كَا تَعْلَمُونَ لَهُ قُولَ مَرَ رَبِّي الْقِينَةُ

فَهُمْ اوْجُوهَكُمْ عِنْدَكُمْ مُسْتِعْلًا وَأَدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّسْ حَمَّا بَدَّأَ تَعُودُونَ \* فَرَيقًا هَدَى وَفَرَهَا حَيَّ عَلَىٰ النَّالَةُ أَنَّهُ مُا تَحَالُهُ عِنْدُكُلِ مُسِيْدًا وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاسْدُ فُواَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لْمُسْدِفِينَ ۚ \* قُولُ مِنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّيْحَ أَخْرَجَ لِعِيادِهِ وَالطَّيِّبَةِ مِنَالِنَّا لَهِ كِالَّذِينَ امْنُوا فِي لَكِيْ وَالدُّ نُمَا كَالْصَدَّة يَوْمَ الْقِنْمَةُ كَذَلْكَ نُفَصَّ إِينَافِقُومٍ يَعْكُمُ وَلَا مُعَالِمُمَّا حَرَّمَ رَبِّنَا لْفُوحِةُ مَا فَلَهَرَمِنْ عَا وَمَا يَط وَالْإِنْمُ وَالْبَغْيَ بَغِيْرًا لِحُقِّ وَإِنْ نَشِيْرُ كُوا بِاللَّهِ مَا كُذُيَٰزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَإِنْ تَقُولُواعَ إِللَّهِ مَا لَا تَعْلَلُ إِنَّ \* وَلِكُلَّا مُنَّاجًا فَا ذَاجًا عَلَهُ مُلاَسْتَأَةً سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدُ مُولَنَّ . بِلَيَّ أَدَمَ إِمَّا يَا يُتَنَّكُو رُبُسُ أُمِنْكُمْ يَقِصُتُونَ فَتَأْظُلَمُ مِينَ أَفْتِهِ عَلَىٰ لِللَّهِ كَذِيًّا أَوْكُنْبُ بِالنِّيَّةِ أُولَٰ عِنْكَ مَا لَمُ نَصَدُ دُونَ اللَّهُ قَالُواتَ لَوَاعَنَّا وَشَهِدُواعَ إِنْفِيرُ مِنْ الْهُمُ مُكَّا لَوْكُفُومَ ولله رَبَّنِا هُؤُلا وَاصَلُونَا فَايَهِ مِعَنَا بَاضِعْفًا مِنَ التَّارُّقَا لاَ تَعْنَارُ إِنَّ وَقَالَتْ فِلْهُمْ لِأَخْلِهُمْ فِي كُلِّن لَكُمْ عَلَيْنَامِ فَهُ

95

فَذُ وَقُوا الْعَنَا بِي مَا كُنْتُ حَكِيْمُ وَنَ قِلْ الَّذِينَ لَذَبُوا بِالْبِينَا وَآسْتَكُمْرُ وَا ٢ تَفَيَّةُ لَهُ مُا بُوْكِ لَسَّمَاءً وَلاَيْدُ خُلُونَا لِخُنَّةً جَيِّيً لِلْ الْجُمَّا فِي مَا لِخُ كَتَاكِ عَزْيُ لَحُرُمِينَ \* لَهُ مِنْ جَصَّةً مِهَادُ وَمِنْ فَوْ فِهِ مُوَالِّسْ وَكُنْ بَعْزُى ٱلظَّلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلُوا ٱلْصَالِحِينَ لَا نَكُلِّفُ نَفَسَّا إِلَّا وَسُعَمَ وَلَيْكَ أَصْدِلُ كِينَاءً هُمُّ فِيهَا خِلْدُونَ \* وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُم مِنْ غِلْمِ نْ يَحْتِهُ الْإِنْهُورُو قَالُوا الْحَتِينُ وبِيتُهِ الَّذِي هَذِينَ الْمُعَالِمُنَا وَمَا كُنَّا نَصْتَدَى لَوْ لِإِلَانَ هَالْمَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رَسُلُ رَبِّنَا بِإِلْيُقِ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْحُنَّةُ أُورِيْتُهُو هُمَا بِمَا كُنْتُمْ نَعْكُونَ \* وَنَا دْيَ أَصْلَ الْحِيَّةُ أَصْلِيَ لَنَا رَانْ قَدْ وَجَدْ مَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنِا حَقّاً فَنَهَمْ وَجَدْ نَتُمُ مَا وَعَكَدَرُ يُكُوْ حَمَّتًا قَالُوا نَعَمْ فَإِذَ أَنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُ مُآنَ لَعْنَهُ ٱللهِ مُ عَلَى ْلْظِلْمِينَ ۚ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلٌ لِلَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوْجِكًا وَهُ إِلْا خِرَةَ كُفِ فِن ﴿ وَيَنِينَهُمَا حِيابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالًا بِعْرِ فِذَنَ كَالرَّسِيمُ مِنْ وَمَا دَوْا أَصْرِ لَكِنَّةِ أَنْ سَلِحُ عَلَى ۗ السَّ مَدْ خُلُوهَا وَهُوْ مُطْلَعَهُ مَنْ \* وَإِذَا صُرُ فَتْ أَرْضُ هُمْ مُتَلَقّا مَا أَضِي النَّارِقَالُوارِيِّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْمُ الطُّلْمِينَ \* وَنَا دُي صَحْلًا لإعاف رحالاً بعراف أن السيم في قالوا ما اعني عني جمع اكنتُ تَعَالَمُ مَا مَقُولِ الذَيَ فَتَهُ مِنْ لَكُولُوا لَذَيْ فَتُمْ مُنْ لِمَا كُلُمُ مُاللَّهُ حَكُوا دُخُلُوا الْحُرِيَّةِ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا النَّهُ مُحَجِّرُهُ لَا فَ وَمَا ذَكَ في التاراف المنة أنرافي أوان من الماء أو عارز قكرا

نصف حرب

Digitized by Google

تَهُمَا عَلَى لَكُفِرْ بَنَ ﴿ الَّذِينَ الْتُحَنُّدُ وَلَّهِ يَنَّا غِرَّتِهُ مُ الْكَنْوُ وَالْدَّنْتَا فَالْمَهُ مَ نَنْسُ مُهَدَّكًا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمُهِ مُهَدَّ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ لَوْمِنُونَ \* هَلْ يَنْظُرُونَ لِأَنْ تَأُو بِلَهُ يَوْمَ كَأَيْتَ أُولِكُ زُفْنَا فِتَدْحَآءَتْ رُسُلُ مِرْبِنَا بِإِلَيْ فَنَهَ (لَهَا مِنْ مُ وَا أَنْفُسُهُمْ وَصَهُ أَعَنْهُمْ مَا كَانُوا بِقُنْتُمْ وَيَنْ هُ إِنَّ رَبِّهُمُ اللَّهُ ى خَلَقَ السَّمَ إِن وَالْأَرْضَ لِن قِيتُتَهِ أَيَّا مِرْثُمُ السُّنَوٰى بَيْتُهُ إِلَّيْدَا النَّعَارَيَطُلُنُهُ حَبْشًا وَالشَّمَدُ وَا تَ إِن يَا مِرْ أَهُ الْأَلُهُ ٱلْخَلُورُ وَالْأَمْرُ أَنْتُنْ رَكُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَّمِينَ كُوْ تَضَرُّهُا وَخَفْيَهُ أَنَّهُ لَا يُحِتَّا لَمُعُتَدَرَنٌ \* وَلَا تَقُنْهُ رُضِ عِنْدَاصِهُ لَحِهَا وَآدْعُوهُ نَحْوْفًا وَطَمَعًا إَنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ مِنَ الْحَيْثُ بَيْنَ \* وَهُوَالَّذِ كَثُرُ سِلَا لِرِّيحُ بُسُثْرًا بَيْنَ كَدَى رَحْمُ مَّىٰ إِذَا قَلَتُ سِمَامًا ثُقَا لِأَسْقِنْهُ لِسَكِّهُ مَيِّتُ فَأَنْزَلْنَا بِوَالْمُنَا عَ فَآخُونَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرُ إِنَّ كَذَٰ إِلَى نَجُرْجُ ٱلْمُونِيٰ لَعَلَّكُمُ نُسَّدَّكُ وُكَ لِيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ مِا ذِ أِن رَبَّهُ وَالْذَى خَبُثُ لَا يَخْرُجُ كذلك نُصَرِّفُ الْآيْتِ لْفَوْمِ كَيْتُ كُو وَنَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَا نَوْجًا إِلَى فَوْيْمِهِ فَقَالَ لِقَوْ مِرَاعُهُ لَا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِزْ الْهِ غَيْرُهُ إِلَّى فُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ وَمِ عَظِيمٌ ۚ ۚ قَالَ لَمَا لَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَتَكُرُ مِا

الجزء التامين

90

, ضَيْلًا مُبُينٌ \* قَالَ يْقَوْمِ لَيْسَ بِحِصَكَ لَكُةً وَلِيْكِيِّ رَسُولُ مِنْ رَبِّ لْعْلَمَةِ إِنَّ وَكُمَّةُ رِسْلِتَ مَرَّتِي وَأَنْصِوْ كُكُمْ وَآعْلَوْ مِنْ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ آوَعِينَ مُرَان جَآءَ كُونِ كُرِينُ نَ تَبَكُمُ سَعَكَ رَجُل مِنْكُمُ لِلْيُنْ فِي رَكُمُ لِتَنْقُهُ أَوَلَعَلَكُ مُنْهُمُهُ نَ لَهُ فَكَدَّ بُوهُ فَأَنْحَمْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي لْفُلُكُ وَاغْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّ بُوا يَا يَلْيَنَأُ إِنَّهُمُ كَا نُوا قَوْمًا عَهِينَ \* • وَالْحَادِ اَخَاهُمُ هُوكًا قَالَ لِقُومِ إَعْبُ دُوا اللَّهُ مَا لَكُمُ مِنْ الْهِ عَيْرُهُ افَلَا نَفَوُنَ لَهُ عَالَا لِمَكُوا لَذِينَ كَفَحَرُ وامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَكَ إِلَى فَعِسَفَا هَ وَإِنَّا لَنَظَنُّكُ مِنَا لُكِ إِينَ أَهُ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَا هَةً وَلِأَ رَسُوَلَ مِنْ رَبِيا لَعْلَكِينَ ﴿ كَابِلِغِنَكُمْ رِسُلْتِ رَبِّنَا وَأَنَا لَكُمْ فَأَخِيرُهُمْ \* أَوَعِجَبْتُ مِأَنْ جَآءً كُونُ ذِكْرُيْمِنْ رَبِّيكُمْ عَلْيَ يَجِلْمِنْ كُرُلِينَاذِ رَفّ وَاذْكُرُوُلِآذْ جَعَاكُمُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَ كُرُ فِي لَحْسَامِوْ بَصِّطَةٌ فَا ذُكُووا الإَءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تَفُيْلُهُ أَنَ \* قَا لُوٓ الْجَيْتُنَا لِنَعْبُ لَا وَحْنَهُ وَكَنْذَ رَهَا كَا نَ يَعْيُدُ أَيَا قَنَا ثَا ثَيَا ثِمَا تِعِبُدُ نَا إِنْ كُنْتُ مِنَ لَصَّمْ هٔ قَالَفَتْدُوقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَعَصَبَّكَ بَعُدِ لُونَيْ فَلَسْمَا إِ بتَمُوجَا آنتُ وَاباً وَكُوما مَرَ لَا للهُ بِهَا مِنْ سُلْظِنْ فَانْنَظِرُو لِانْحَا يْظُرِينَ \* فَا غِمَنْهُ وَالَّذَ يَنَّ مَعُهِ بَرْحَمَةٍ مِيِّناً وَقَطَعْنَا دَا مِرَلَّذِنَكُ وَمَاكَا يُوَامَوْمِنِينَ \* وَإِلْيُمُوَدَاخَاهُمْ صِيلًا قَالَهْ قَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهُ لِهِ غَيْرُهُ قَدْجًاءَ بِكُرْبُيِّنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ أَهُٰذِهِ نَا قَهُ اللَّهِ كُدُّ أَيَّةً فَكُرُرُ الرض لله ولا تَستُه ها بينو و فَتا خُذَذُ عَذَا كَ الدُّ اللَّهُ وَاذَكُ

Districtly Google

مَعَكُمْ خُلُفًا ءَ مِنْ يَعَدِ عَادِ وَيَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضَ تَتِيْدُ وَلَ مِنْ مِهُمَّو لِيَ و روتفت الماكم المنوما فادكر والا والله ولا تعثوا في نُدِين ﴿ قَالَ لِدُلَا الَّذِينَ أَسْتَكَبِّرُ وَامِنْ قَوْمِهِ اللَّهُ مِنْ اسْتُحَدِّعِفُوا مَرْ مِنْهُمْ آتَعْ إِنَّ أَنَّ صَلَّ مُنْ سَلَّ مِنْ رَبَّهُ قَالُو [اتَّايِمَ آرْسِيرَ بِهِمُوْمُ اللهُ قَالَ لَذِينَ أَمْسَتَكُمَ وَالنَّا مِا لَّذَي لَهُ نُعُمُّ بِهِ كِفِرُونَ لَّهُ فَعَقَرُ وَا لنَّا قَهَ وَعَتَوْاعَنَا مُرَتَّهِ مُوقَالُوا يُصْلِحُ الْمِنْنَا مَا تَعَدُنَآ اِنْ كَنْتَ مِنَ الْمُسَلِّمَنَ \* فَأَخَذُ مُهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِيهُ الْحِيرَ الْمُحْتِينَ \* فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لَقُومِ لَقَا بْلَغْتُكُمْ رَسَالَةُ رَبِّي وَنَصَعْنَكُمْ وَلَحِبُ إِلَا يَحِبُّونَ النَّصِينَ ۗ وَلُوطاً إذْ قَالَ لَقُومِهِ أَمَّا نُونَ الْفِيَّةُ مَا سَبَقَكُ مِهَامِنْ أَحَدُمِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّهُ لَتَاْ تُونَ ٱلرِّحَالَ شَهْوَّةً مِنْ دُونِ النِّسَاءُ بَالْ نَهُ وْقَوْمُ مُسْرُ فِونَ ۗ وَمَاكَاذَ جَوَابَ قَوْمُهِ إِلَّاانْ قَا لُوآا َ غِرْجُوهُ مُونِ قُرْثُيْتِكُوْ اِنَّهُ مُوانَا سُ يَتَطَهَّرُوان مُفَا يَعَيْنُهُ وَاهْلُهُ الْمُ الْمُرَاتِيةُ كَانَتْ هِزَالْفِيرِينَ أَهُ وَامْطُ وَاعْلَيْهُ وَمُطَ فَانْظُوْ كَفْنَكُ لَ عَقِبُهُ الْمُحْ مِينَ وَالْهَدْيِنَ لَحَاهُ مُنْ شَعَثًا قَالَ لِقُوهِ اعْبُدُ وِاللَّهِ مَمَا لَكُمْ مِنْ لِلْهِ عَنْرُهُ قَلْ حَلَّةَ تَكُمْ بِيِّنَّةٌ مِنْ مِرَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْم مُزَلَنَّ وَلا يَتَحْنَدُ النَّاسَ مِنْ مَنْ الْمُعَادِّةُ وَلا تَقْنُدُ وا في لا رضي عِمَا صِيلِ نْكُنْ تُرْمُومُ مْنَايَن له وَلا تَقْعُادُ وا يَكُمْ صِرَاطٍ تَدْعِدُ وَلَ بل الله من امن به و شغو نهاعه جاو اذكر والذكنية فله كَ وَانْظُرُ وَاكَفَّتَكَانَ عَقْتُهُ الْمُنْسُدِينَ وَانْكَانْطَا نِفَهُ مِنْكُ الْمُعْ

الجن م قَالَ لْلَا لَلَهُ اللَّهُ بِنَ أَسْتَكُبِرُ وَامِنْ قَوْمِيهِ لَنَحْ يَخَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذَينَ الْمُنُوامَعَكَ مِنْ قَرْيُتِنَا ٱوْلَتَعُودُ لَنْ فِي لِلْتِنَّا قَالَا وَلَوْكُاَّكَ عِلْمِينٌ \* قَدِا فُتُرَّيْنَاعَا اللهِ كَذِ بَاإِنْ عُدْنَا فِي مَلْيَكُمْ بِعُدَا ذْ نَجِينَا ٱللهُ مُنْهَا وَمَا يَكُو ُ ثُلَنَا آنْ نَعُوبَ وِيْهَا لِكُوْآنُ بِيشَآءَ اللهُ كَتُبَنَّأُ وَيَسِعَ رَبُّنِكُ كُلُّ شَيْءً عِلْمًا عَلَى لِللَّهَ تَوَكُّلْنَا رَبُّنَا افْيَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُوْمِنَا بِإِلْحُقِّ وَانْتَ حَيْرُ الْفِيْحِينَ \* وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ قَوْمِهِ لِكُنَّ النَّبُعْثُمُ مُشْعَبْعًا إِنَّكُمْ إِذَا كَيْنَهُ وَلَنَّهُ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفِ صْبِحُوا فِي دَارِهِمْ جُبِمُ مِنْ ﴿ الَّهُ مِنْ كُذَّ بَوَاشُعَيْكًا كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِّينَ كَذِّبُوا شُعَيْبًا كَا نُواهُمُ الْخِيْدِينَ ۗ فَتَوَلَيْعَنَهُمْ وَقَالَ لِفَوْمِ لِقَدَّا بِلْغَثُكُم رِسْلَاتِ دَبِي وَنَصَيْ تُكِيرُ فَهُكُونَ أَسْلِي عَلِي فَوَ مِرْفِرِينَ \* وَمَمَا آرْسُلُنَا فِي قَ مِنْ بِيِّ إِلَآ آخَذْ نَآا هَٰ لَهَا بِالْبَاسَاءَ وَالضَّرَّ آءِ لَعَلَّهُ مُ دَيَّنَرَّ عُونَ ﴿ ثُرَّ مَدَّ لَنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحِسَانَةِ حَتَّى عَفَوْأُوقَا لُوا قَدْمَسَرٌ إِبَّاءَ مَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَا فَآحَذْنَهُ مُ مَغْنَهُ وَهُمُ لا يَشْعُرُ وْنَ ﴿ وَلَوْاَنَّ آهْلَ الْقُرْكَ آمَنُوا وَانْفَقَ الْفَعَّنَ عَلِيْ هِيْ بَهِ كَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَالْكِنْ لَكُنَّ وَأَفَا خَذْ نَهُ مُمَّاكًا نُوا يَكِينُهُ ﴿ كَا مِنَ اهْلُ الْقُرْيَ كَانُ مِيانِيتَهُ مُنَا سُمَنَا بِيْتًا وَهُوْ فَأَيَّمُونَ أَهُ أَوَا مِنَ أَهْلُ الْفُ أَنْ يَأْتِنَّهُ مُرَّا لِسُنَا ضَيِّحَ وَهُمْ مَلْعَيُونَ ۗ ﴿ كَا كِمِنُوا مَكْمًا لِلَّهِ فَكَرَّا مُزُمَّكَ لله إِنَّ الْقَوْمُ الْخُنِيرُ وَنَ \* أَوَلَهُ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِفُونَ الْأَرْضُ مِن بَعْدًا هُ آنْ لَوْ نَسْتَا وَاصَيْنَاهُمْ يُلُونَ فَي الْمُونَ الْمُونَا عَلَى اللَّهِ مَعْ عَلَى قَلُونِ مِنْ فَهُ هُ لا يَسْمَعُونَ وَيُلْكَ الْقُرْبُ مُفْضَى عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَا مِهَا وَلَفْتَدْجَاءَ ثُهُ مُ مُنْ مُنْ مالسنت فأكأ تواليه ثمنوا بماكن بوامر قيناخ كذلك تطبغ الله

هُ وَمَا وَجَدْ نَا لِأَكْثِرَهِمُ مِنْعَهُ لِإِ وَإِنْ وَجَنْنَا ٱكْتُ هَيَنَ \* ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعِثْ دِهِمْ مُوسِّحِ بِأَنْيَتِكَا الْمُعْرَعُونَ وَمَ لُوْ كُفُّنَاكَانَ عَقِينُهُ الْمُفَسِّدِينَ ۗ وَقَالُمُوسَى لِهِ إلعالمبين وحقيو شُعَلِ أَنْ لَا أَوْ لَعَالَاللَّهُ } كُهُ بِبُتُنَاهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِ ئُتُ ما يَهُ فَأَيْتِهِمَا إِنْ كُنْتُ مِنْ ٱلصَّادِ قِينَ \* فَا اهُ فَإِذَا هِمَ تُعَيْمًا نُ مُمِيأَيْنَ ۚ \* وَخُرَعَ مِدَّهُ فَأَذَا هِمَ بَهُضَا نْ قُوْ مِهِ فِرْجُوْ نَ إِنَّ هِ أَمَا لَسْحُ عَلَيْهِ } أَنْ يَخِيرُ جَكُمٌ مِنْ أَرْضِنْكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ لَيْ قَا لُوا ٓا كَ ا فِي الْمُدَارِينَ خِينِهِ بِيزَجِ عِيالَةِ لَا بِيكُلِّ بِيهِ لَسَّحَةُ مَ فِي رَعُوْنَ قَالُهُ آلِ ثَنَ لَمَا لَا يَحْسُرُ الأَنْ كُنُ لْقَرَّبِينَ \* قَالُوا مُو نُ الْعَلِيكِنُّ \* قَالَ نَعَتُمْ وَإِنَّكُمْ لِكِنَّا وَ وَإِمَّا أَنْ نَكُو كَ نَحُرُ الْمُلْقِينَ لَهُ قَالَ الْفَوْا فَلِيَّا وُحَيْنَآ إِنَّى مُوسَى أَنَّ أَيْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَّ لَقْفَ مَا يَا كُمُّةٌ وَيَطِكُهُ مَا كَا نُوَا يَعَلُونَ لَهُ فَغُلُهُ اهْنَا لِكَ وَا نَ ﴿ وَإِلَوْنَ الْسَيْحَ أَهُ سِيجِهِ بِنَ لَهِ قَالُوۤ الْمَتَا بَرَتِ الْعَالَمُ و وَهِا رُونَ \* وَالْ فِرْ عَوْنُ الْمَنْتُهُ بِهِ قَبْ إِنْ اذَنَ لَكُوُّهُ

تَعْلَمُونَ لَهُ لَا وَطِعَنَّ آيَادِيكُمْ وَآرْجُكُمْ مِن خِلْفُتُمَ لَا صُلِّبَنَّكُ جُمْعَيَنُ \* قَالُوَ النَّا آلِي رَبِّيامُنْقَلِبُونَ \* وَمَا تَنْقِرُ مِثَا الْمَآنُ أَمَنَّا باليت ربنا كما عَاءُ ثناً رَبِّكَ آ وَعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ \* وَقَالَ الْمَلَارُمِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى قَوْمَهُ لِيفَيْسُ دُوا فِي الْأَرْضِ وَيَنْ رَكَ وَالْمَتَكُ قَا لَسَنْقَيتُ لَ ابْنَاءَ هُرُوكَننتَجْ مِ نِسَاءَهُمُ وَلِنَّا نَوْقَهُ مُرْقَلِهُ رُوكَ \* قَالَ مُوسَى لَقَوْمِهُ أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّا الْآرْضَ لِلَّهُ يُورِثُهُا مَنْ بَيْنَا تُهُ مِنْ عِبَادِهُ وَالْعُقِيلَ فُو لِلْمُتَّقَدِينَ لَهُ كَالُوآاوُذِ بِتَنَامِنْ فَبُلِلَ نُ تَا يُتِينَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاحِثِتَنَا قَا لَ عَسَى تَبَكُوْكُ نُ مُهْلِكَ عَدُوكُمُ وَكِينْتَعْلُقَكُمْ فِي الْأَرْضِفَينظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ " وَلَقَدُ اَخَذُ نَآ الَ فِرْعَوْنَ بِالْسِبِينَ وَنَقْضِ مِنَا لَتْمَرَ لِيَا عَلَمُ مُ مَدَّدُكُونَ لَهُ قَادَ آجَاءَ تَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوالَنَا هَذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُ مُسَتِيثًا يَطَيِّرُ وَا يَهُو سِي وَمَنْ مَعَهُ أَكَا لِيَّنَا طَيِّرُهُمْ عِنْدَاً لِللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثْ هُمُ لَايَعْلَمُونَ \* وَقَالُوامَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيِّهِ لِتَسْيَحَ بَا بِهَا هَنَا نَحُنُ لَكَ يُوْمِّنِهِ مِنَ لَهُ فَا رُسَلْنَا عَلَيْهِ عُلِمُ لِطُوْفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقَهُّرَا وَالصَّفَا يَع وَالدَّمَ الْيَتِمُفَصَّلَتُ فَاسْتَكُبْرُوا وَكَا نُوا قُوْمًا مِحْرْمِينٌ ﴿ وَلَا اَوْقَعَ عَلَيْهِ يُوالِرِجْنُ فَالُوا يُوسَى دُعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعِهَدَعْنَدَكَ لِيَنْ كَشَفْتُ عَنَّا الرِّجْزُكُنُونُمْ فَنَنَّ لَكَ وَكُنُرُ شِيكُنَّ مَعَكَ بَنَى إِسْرَا بِكُلِّ وَ فَلَمَّا كَشَفْتُ عَنْهُمُ الرَّجْرَالْيَ آجَلُهُمْ بِلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُونَ لَهُ فَانْتُعَنَّا مِنْهُمْ لِمُوفِي الْيُسِيِّدِ مَا يُّهُمُ مُذَنَّبُوا مِا لِينا وَكَا نُواعَنْهَا عَفِينُ لِمِنَ \* وَأُوثِيَ

قَدْ مُوالَّذِينَ كَا بِهُ الْبَيْتُ تَضْعَفُونَ مَشْدٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا لرَحاً فِيعَا فَكَتَّ كُلِيتُ كَلِيثَ كَيْكِ الْجُنْ فَيَا يَخَا مِنْ أَيْلَ مِلْ مَا صَابِرُوا وَد مَاكَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَا نُوْا يَعْرِ شُوْنَ \* وَجَوَزْنَا لِيَحْ فَانَوْ أَعَلَى فِوْ مُرْبِعِكُمُونَ عَلَىٰ صْنَامِ لَمُوْ قَالُوا مِنُوسَى جُعَا أَهُ ۚ الْهُ أَوْ مَا يَكُمُ قُو مُرْتَحِهُ لُونَ أَوْ إِنَّ هَوُّ لِآءِ مُتَابِّرُ مَا هُمُ فِ وَبَطِلْ مَاكَا نُوَايَعَكُونَ لَهُ قَالَاعَنِ ٓ اللَّهِ الْغَيْكُمْ اللَّهَا وَهُوَ فَصَالَّكُمُ لْعْلَمْ أَنَّ الْمُحْدِّنِكُمْ مِنْ أَلْ فِرْعَوْ ثَالَيْسُومُ وَكُوْسُوعَ الْعَذَابِ يُقَيِّنُكُونَ آبِنَاءَ كُرُوكِيَسْتَغِيُونَ نِيتَآَّءَ كُوُوَفِيهُ ٰ بِكُرْبَكِرَةً مِنْ رَبِّ و وعدنا موسي البين ليكة والمتمنع بعشر في معتر ميعت رم أَدْبَجَيْنَ لَيْكَةً وَقَا لَمُوسَى لِإِجْبِيهِ هُرُونَ اخْلُفَيْ إِلَيْهِ قَوَجُ وَأَصْلِ وَلَا سَبِيلَ لْفُنْيِهِ بِنَ \* وَكَنَّا جَاءَ مُوسَى لِمِينَا وَكُلِّنَهُ رَبَّهُ قَا ارتجا نَظْرُ إِلَىٰ لَهُ قَالَ لِتُنْ تَرْيِخُ وَلِكُوا نَظُو إِلَىٰ الْحَيَا فَإِنَّا تُكَانَهُ فَسَنُوفَ مُرْسِينَ فَلَمَّا يَجَلَّا رَبُّ إِي لِلْحِيَّا جِعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّمُوسِي مَعْقاً فَلَمّاً آفَا قَ قَالَ سَبِهُ عَنَكَ بُنْتَ لَيْكَ وَآنَا أَوْلَا لَوْ مِنْهِ إِنَّ \* قَالَ مُوسَى إِنَّا صُطَفَيْتُكَ عَلَىٰ لِنَّا سِي سِلْبِي وَ يَكَالِبِي فِيزَ مَمَّا مَيْتَكَ ئُ مِنَ الشَّكُرِينَ لَهُ وَكُنَّبُنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ وِنْ كُلِّ شَيْخٍ مَوْعِظَةً وَبَقَمْ لِلْشَيْحَ فَذُنْهَا بِفَوَ وَواْمُرْقُوْمَكَ يَاخُذُوا بِإَحْسَيْنَهَا سَأُورِ لْفُلِسِ قِينَ \* سِيَاصِرُ فُ عَنْ الْبِيِّ الَّذِينَ يَتَّكَّكِيَّرُ وَكَ فِي الْأَرْضِ فِينَا مَرُوْآكُارَا مَهُ لَا يُوْمِنُهُ إِيْرَاوَانْ مَرَوْالسِّيمَ [لاستفادةُوهُ

. الجنَّ الثَّاسِع

101

وَانْ يَرُواسَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَهُ سَلِيلًا ذَلِكَ إِنَّهُ مُ كَذَّبُوا مِأْمِينَا وَكَا ثُوا عَنْهَا عَفِلْيَنَ \* وَالَّذِينَ كَذَّ بَوَا مِا يَتِنَا وَلِقَاءَ الْأَخِرَةِ جَطِلْتَ أَعْمَالُهُمُ هَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَا نُوْ آيْعَلُونَ \* وَاتَّخَاذَوْ مُرْمُوسَى مِنْ بَعَادِهِ مِنْ حَلِيهِ فُلَّا جَسَلًا لَهُ خُوا رُّا لَهُ مِيرُوا اَنَّهُ لَا نَكِلِينُهُمْ وَلا يَهُدِيهِ مِنْ سَبِيْ اتَّخَذُوهُ وَكَا نُواظِلِبْيَنَّ ﴿ وَكِمَّا سُقِطَ فِي يَدِيهِ مُورَاوْ أَنْهَ مُرْفَكُ إِ صَّلُواقًا لُوالِكِنْ لَمُ مَرْحَمُنَا رَبَّنَا وَيَغِيفِرْ لِمَنَا لَتَكُو بَنَّ مِنَا لَخْيِلِمِينَ ۗ وَكَا رَجَعَ مُولِّى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْ بِنَ ٱسِمَا قَالَ بِيْسَرَ احَلَفْيُهُ فِي مِنْ مَعْدَتُ الْحَيْل أَمْرَتَ بَكُهُ وَٱلْقِيَّا لَا لُوَاحَ وَآخَاذَ بِرَاْسِلَ بَعِيهِ وَيُحِيَّرُهُ إِلَيْهُ قَالَا بْنَ أَمَّالِكَ الْقَوْمُ أَسْتَضْعَهُ فُونِي وَكَا دُوْا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشَيَّمْ ثُنَّ بِيَا لْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُوْمِ [الفِلْمِينَ \* قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِاجْ وَآدْ خِلْنَا فِي حَبَّا وَانْتَ أَرْحُوا لرَّحْمِينَ \* وإنَّ الَّهَ مِنَ اتَّخَذَ وا الْعُمَّا سَتَيْنَا لَهُ وْعَضَيُّ مُنْ رَبَّهِيْرُودِلَّةً فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَأُوكَدُ لِكَ بَحْتِ عِلَمْفُتْرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَلَو لَتَتِيانِ مِنْ مَا يُوامِنْ بَعِدْ هَا وَامْنَوْآلِانَّ رَبِيكِ مِنْ بَعِيْدِ هَالْغَفُوُّ رَرِّيْجُ و وَكَتَاسَكُتَ عَنْ مُوسَى الْعُصَبَ أَخَدَ الْإِلْوَاحَ وَفِي الْنُخِيَهَا هُلَّكِي وَيُحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّ حَمْرُهُ بُولَ \* وَانْحَارَمُوسَى فَوْمُهُ سَبْعِينَ مُحَلَّدُ لَمُ قُتَانًا فَكَا اَحَدَ تُهُ وَالرَّجْفَةُ فَالَ رَبِّ أَوْشِئْتَ آهْلَكُمْ فَهُ وَمِنْ قَبْلُ وَلِيْنَا مَّيْكِكَا بِمَا فَعَلَ السُّفَةَ لِمَاءٌ مِتَنَا إِنْ هِيَ لِلَّا فِتْنَتُكُ تَضُ لَيْم مَنْ شَخَآءُ وَمَهْدِي مَنْ مُتَخَآءُ أَنْتُ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ أَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْسَخَيْرُ لَغَغُرَبُنُ ۗ وَآكَنُ عَلَنا فِهِ لَهُ وَالدُّننَا حَسَنَةً وَفِي لَا خِرَةِ إِنَّا هُنْ الدُّكَ

اراع

Digitized by GOGRE

ومناسكاة ورجمة وسعت كالتشط فسا يَتَّقَوُنَ وَنُوْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُمْمُ بِإِيْتِينَا يُؤْمِنُونَ ۗ ۚ الَّذِينَ يَتَّبُعُو لرَّسُولَا لِنِيَّىَ الْأُرْمَى الَّذِي كَذِي وَنُهُ مَكْنُو بِاعْنَدُ هُـُولِ لِتُوْرِل بَخِياتًا مُرَهِمُ بِالْمُعْثُ وَفِ وَيَنْهِمُ هُوعُنِ الْمُنْكُرُ وَجُهَا لِهُمُ لطيّبات ويُحِرّ مُرْعَلَيْ هِهُ الْخِيلَاتُ وَتَصَعَعُ عَنْهُ وَاصِّمُهُمْ وَالْأَغْلَا الَّيْ كَانَتْ عَلِنَهْ مُ فَالَّذَ نَ الْمَنُوالِيهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاسْبَعَوُا النَّوْسَ الَّذِي أَيْرُلُ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفَادِنَ \* قَالْبَا يُهَا النَّاسُ لِخُ رَسُوُلِ اللهِ إِكِرْ حَكِيمٌ جَهِيَّعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَنْضَ لِاللَّهِ امِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْأَحْيِّ الَّذِي وَيُمْرُ بالله وَكُلِينَةُ وَابْيَعُوهُ لَعَلَكُمْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِنْ قُومِ مُوسَى مَتَ دُونَ بِالِهُ فِي وَبِهِ يَعْدِلُونَ \* وَقَطَّعْنَهُ مُا ثَنْهَ مَا عَشَمُ مَاسَبُ أَمَّأُواَ وْحَنْنَا الْأُمُولِيِّي إِذْ أَسْتَسْقُبُهُ قُومُهُ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَالُ لَحْ فَا بَنِجَسَتُ مِنْهُ النَّنَاعَشَرُمْ عَيْنًا قَدْ عِلَاكُارُ أَنَا سِرَمَسْرَ بَهُ مُوْفَظُ عَلَيْهُ إِنْ فَكُ الْمُؤْمِرُ لِمَا عَلَيْهِ أَلِمَ وَالسَّلُونِي كُلُوا مِنْ طَيِّبْ إِنَّا اظْلَوْمَا وَلِكِرْنَكَا نُوْآ اِنَفْسَكُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاذْ قِيلَ لَمْ مُأْلَفُ مُّ مَهُ وَكُلُوا لِمُنهَا حَيْثُ مِينَ مُعَمَّ وَتُولُوا حِطَّةً وَآدْخُلُوا الْبَابَ مَعِمًّا نَعْفِرُ وُسُكِزِيُهُ الْمُحْسِنَةِ فِي قَلْا لَا لَذِينَ ظَكُوا مِنْهُمْ قُولًا غِيْبَ لَّذِي قِيلَ لَمُنْهُ فَأَرْسَ لِمُنَاعِلِيَّهُ فِي مِرْجُرًّا مِنَا لِشَمَّاءِ بِمَا كَانُوا يَظِيلُهُ وَلَ ف هُ عَذَا لْقَ مُهَالَّتِهِ كَانِتُ حَاضِرَ وَالْهَ إِذْ يُعْدُونَ فِي السَّبَ

نبته والنر كاوكوم لايث بتوك لاتابيهم رُّاكِ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَا نُوْآيَقِ مُنْقُونَ \* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمً للهُ مُهْلِكُهُ مُ وَمُعَدِّبُهُ مُعَنَابًا سَتَدُيدًا قَالُوامَعْذِرَّةُ إِلَىٰ رَبَّكُمُ وَلَعَكُمُ يَتِقُونَ \* فَلَتَا نَسَوُا مَا ذُكِرُوا بِهِ الْجَيْنَ الَّذَ تَنَ يَنْهَوْنَ عَنَّ السُّنَوَّ وَأَخَذُ لَّذِينَ ظَلَوْإِيعَذَا بِيَبِينِهَا كَانُوايَفْسُتَعُونَ ۗ ۚ فَلَمَّا عَتَوْاعَنْ مَا نُهُواعَنْهُ ِ قُلْنَاكُمْ كُونُوْا قِرَدَةً خَلِي عَيْنَ \* وَإِذْ تَادَّنَ رَثَبَكَ كَيَنْ عَلَيْهِ الْيَوْمِ الْقِيْمَةُ مَنْ يَسَوُمُهُ مُسُوَّءًا لْعَذَا بِي إِنَّ رَبَّكِ أَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُو رَحِينَةُ ٥ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي لا رُضِ مَمَّا مُنْهُ والصَّالِحُ نَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَ مَلَهُ نَهُمُ مِا كُنُسَنْتَ وَالسَّتَ أَيْ الْعَلْمُ مَرْجِعُولَ \* فَلَقَ مِنْ بَعِدُ هِمْ حَلْفٌ وَرِثْوُا الْكِتْتِ يَاْخُذُونَ عَرَضَ لِهَ نَا الْأَدْ بِي وَيَقْوَ لُونَ سَنُغْ فَهُ كَانَّا وَإِنْ مَا مَهْمُ عُرِضٌ مِثْلُهُ يَا نُحِدُ وَهُ إِلَى يُوخْخَدُ عَلَيْهِمِ مِيْتُ كُلِكِتِ إِنْ لَا يَفْوُ عَلَاللَّهِ إِلَّا ٱلْحَيِّ وَدَ رَسُوامَا فِيكُ وَالدَّا رُالْاحِرَةُ خَيْرُ لِلَّذَينَ يَتَّ عَوْلَتُكُ آفَلاَ تَعْقِلُونَ \* وَالَّذَينَ يُسَتِّكُونَ بِالْكِيْتِ وَاقَامُواْ الصَّلُومَ إِنَّا لَا نَضْيُع حَالْمُصْلِينُ \* وَإِذْ نَنْقَنَا الْحُبَّا فَوْ قَهِمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ ۚ وَظَنُّواۤ اللَّهُ وَقِيمَ مُعْمَ عَدُوا مَا أَيْنُكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِي لَعَلَكُمْ نَقُونَ \* وَإِذْ آخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَيْ كَهُ مِنْ ظُهُورِهِ ذِيُرِيَّنَهُمُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْ أَنْفُسِ هِمُ ٱلسَّتُ مَرَّجُمْ فَالُوا بَلْ أَنْهُدْ نَاآنْ تَقُولُو إِيَّوْ مِالْقِهَةِ النَّاكُنَّا عَنْ هٰذَا عِنْ الْمَنْ ۚ أَوْبَقُولُو ٓ إِنَّا أَشْرَكُ ابَاوَيَا مِنْ قَبْلُ وَكُمَّا ذُرْبَيَّةً مِنْ بَمْدْهِمْ الْفَيْخَاعَ الْمُعْلُونَ \* وَكُلْكُ نَفَصِرُ الأَيْتِ وَلِعَلَّهُمْ مُرْجِعُونَ ﴿ وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي كَا تَيْنُ لَهُ أَيْتِكَ

Digition by Google.

فَانْسَكَ إِمِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَنَانَ مِنَ الْعَاوِيُّ \* وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنْهُ بِهَا وَلِكَنَّهُ أَخَلَهَ الْإِلْهُ رُضِوَا تُبَّعَ هَوَائُهُ فَتَنَلُهُ كَتَكُلُ لَكُمُنُا لِثَكِيلًا فِن تَجْلُ عَلَيْ وُ يَنْ وَتَمْرُكُهُ يَلْهَنْ فَلِكَ مَثَلُ لَقُومُ إِلَّذَ مِنَكُم : بَوْ إِلَا يِنَا فَا قَصْمُصِر تَصَدِّرَ لَعَكُونُ يَتَعَنَّكُمْ وَنَ ﴿ سَيَاءَ مَذَكِهِ الْعَوَّ مُالِّذَنَ كَ تُدُولُا لِيَنَا وَآنَفْتُ أَنْ كَانُوا يَظْلِيُ لَ \* مَنْ مَهُ إِللَّهُ فَهُولِلْهُ تَهِ فَي كُولُهُ مِنْ يُعِسْلِل فَأُولَئُكُ هُمُ الْخُدُ وَنَ \* وَلَقَدْ ذِرَاْ مَا لِجَهَنَّ كَثَيرًا مِنَا لِحُنْ وَالْإِنْسُنُ ف قُلُونُ لَا يَفْقَهُونَ بِمَا وَصُرِيرُ فَيْ لَا يُرْجِيرُ وَنَ بِمَا وَكُمُ الْوَانُ لَا يَسْمَعُ يَهُ ٱلْوَلَيْكَ كَا لْاَنْعُلِمَ بَلْهُمْ اَضَلَ أُولَيْكَ هُمَا لْغَفِلُونَ \* وَلِلَّهِ الْأَسْتَ الْحُسُنٰ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَ رُوا الَّذِينَ يُلِّهِ أُونَ فِي أَشْرَكَ بِسَيْجُرُونَ مَا كَا نَوْ يَعْكُونَا ۚ ۚ وَمِيَّنْ خَلَقَتْنَآ أَمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمَّا أُمِّ أُولِيا لِمُ اللّ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ \* وَأَمْلِ لَكُوْ أَنَّ كُورَى مَتِّينٌ \* أَلَّ يَتَفَكَّرُ وَلَمَا بِصَاحِبِهِ مِنْجِيَّنَةً إِنْ هُوَالَّا نَذِيرُ مُبِئُنَّ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٌ وَٱنْ عَسَمِهَ فَ يَكُونَ قَدَا قُرَّرَ تَا يَحَكُهُمُّ فِنَا يَحَدِيثِ بَعْلَهُ يُوغِمْنُونَ ﴿ مَنْ يُضِلِّلَ لِللَّهُ فَلَا هَا لَهُ وَيَذَ رُهُمْ فِي طُغُيْلِنِهِمْ يَعِمْ هَوُنَ ۚ يَبْ كُلُونِكَ عَنَّ السَّاعَةِ ] يَانَ مُرْسُ قُلْ أَنَا عِلْهُ عَاعِنْ دَرَقِ لا يُحِلِّيها لِوَقِيْهَ آلِكُ أُهُوَيُّقُلَتْ فِي الْسَّمَوٰتِ وَأ لَا مَا نِيكُ إِلَّا بَغْتَةً يَبْتُكُونَكَ كَا نَلْكَ كُونَ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَا للهِ وَكُ كُيَّ النَّا سِرِ لَا يَعْلَمُونَ \* قُلْ لِأَا مِلْكَانِفَنِسِيَ فَعْعًا وَلِاحْتِرَّا إِلَّا مَأْشَآءَ اللَّهُ لَهُ كُنْ يَا عُلُوا لْغَنْ لَكِ مُسْتَكُمَةً تُهُمَّ الْخُبَرُ وَمَا مَسَّنَى ٓ السَّوْءَ انْ آنَا الْأَنْكُ

ر دج عرب

خفىفافة ت تفاقاتا الفا الْمَنْ الْمُدِّمَةُ صِلْمًا لَنَكُونَنَّ مِنْ لِنَسْتُكِونَ \* فَلَمَّ آا مُرْكُمَا صِلِيحًا لَهُ شَكَاءَ فِيهَا سَهُمَّا فَتَعْلَ إَنَّهُ عَمَّا يُنْدُ كُونَ مِ المُشْرِكُونَ مَا مُنْد وَهُرْ كَيْلَقُونَ لَهُ وَلَا يَسْتَطَيعُونَ لَمُ يُضَا وَلَا اَغْنُدُهُ مُ يَضُرُونَ وَانْ تَدْعُوهُمُ الِّي الْمُدَى لَا يَتَّبُّ هُو كُوْسُواءٌ عَلَى كُوادَعُوْ مُوهُمُ الْوَاسْتُ عتون و إنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِمَا ذُامْنَا نَكُمْ فَا دُعُوهُمُ يَعِيهُ إِلَّانَ كُنْنُمُ صَادِقِينَ ﴿ آلَهُ وَٱرْجُلُ عَيْنُونَ بَهَا آهُ لَهُ إِلَيْهُ نَ بِهَا آمْ لَمُنْ اعْنُ يُنْصُرُ مِنَ بِهَا آمْ لَمَ اذَا أَنْ لَيْمَ عُونَ عِ دْعُواشَّتِكَاءَكُوْ ثُمُّةً كِيدُونَ فَلَا نَنْظِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِي ۖ اللهُ الَّذِي وَهُوَيْتُوَكَّا لَصْلَّحِينٌ \* وَالَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطَيُّعُو انَفْنُتُ هُوْيَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ الْمَا لَمُدَى لايسْمَ ظُرُ وَكَا لِكُنْكَ وَهُمْ لَا يُنْصُرُ وَكَ " خَذِا لْعَفْوَ وَأَمْرُ إِلْعُمْ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِي مَنَّا تَقَوَّ إِلَا كَا مَسَّهُ مُطَّعُفُّهُ مِنَّ الشَّيُّ طُو تَهَا وُنَ وَوَاخُوا ثُمُ مُ يُمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْضِرُونَ أَهُ ما مَهُ قَالُوالُو لا احْتَدَ مُعَاقًا مِنْ اللَّهُ مَا مُوحِي عُمَّا اللَّهُ مَا مُوحِي لِيَّ هُمَ رَقِهْ لَمَا بَصَاَّ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرُحَمَةً لِقَوْمٍ يُومْنُونَ ﴿ وَإِذَا فِي كُ

نَّةُ وَدُونَا الْجُرُمِنَ الْقُولِ بِالْغُدُ وَوَا انَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِيَا دَيْهِ وَثَيِبِيمُ وَنَهُ وَلَهُ يَسْفُدُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْآنْفَالَ قِلْ لَا نَفَالَ لِيهِ وَالرَّسُولِ فَا تَقَوُّا اللَّهِ وَاصْلِيهِ وَا يُعُوآ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كَنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ آيْمَا الْمُوْمِّنُونَ الَّذِينَ اذَكُرُ عُقُونَهُ مُ وَإِذَا تُلْمَتُ عَلَيْهِ لَمَا لَيْهُ زَادَ تَهُمْ إِينًا وَعَلَى رَبِيمَ يَتُوكَا وُنَ ا قُنْهُ مُنْفِقُونَ ﴿ أُولِينًا كَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ } فِي وَيِنْ قَالِيمٌ \* كَالْحَرَّ عَلَّ تَعْكُ تَعْكُ تَعْكُ مِنْ يَّةِ وَانَّ فِرَبِقًا مِنَ لْمُؤْمِنِينَ لَكِمْ هُونَ ۗ في يُحِدِلُو بَلَكِ فِي الْحُقِّ بَعْدَمَا نَتْنَا نِيْمَا قُوْنَ الْحَالْمَ قُيْ وَهُمْ مَنْظُرُ وَنَ لَهُ وَاذْ يَعَدُ كُرُ اللَّهُ وَإِحْدَى الطَّامُّ الشُّفْوَلَةِ تَكُونُ لَكُونُ وَيُرْبِدُ اللَّهُ ٱلْأَيْحَ لَكُونَ لَكُوْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْرُدُاتِ الكفرين ليُح المُح ويُبطِل الطِلَ وَأَوْكُمُ الْمُحْمُو وَ ادِنْ مُدَّدُ كُمْ الْفِ مِنْ لَمُلائِكُومُ لُّهُ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرُى وَلِيَطْمِينَ بَهِ قُلُوبُكُمْ وَّمَا النَّصْرُلِمُ الْ قُلُوبِكُمْ وَيَدَّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُوجِي رَبَّكِ إِلَىٰ سَالْةُ إِنَّ قُلُوكِ الَّذَ مَنْ كُفَّةُ وُلَّا لَرَّعْتُ فَاضْرُبُوا فَوْقَا لْأَعْنَا فِي

للخ التّاسِع

1.1

رَاضِرُوامِنْ هُمُكُلِّ بَنَاإِنْ ﴿ ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ مُسَا قَوَّا اللَّهَ وَرَمُنْ لَكُ وَمَنْ بَيْشَا فِوْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَا نَّا اللَّهَ سَتَدِيدًا لِعِقَابٌ فَإِنَّ لِلْكُوْفِ وَكُونَ لِلْكُونِ إِيَن عَذَا بِالنَّارِّ \* يَا يُتُهَا الَّذَينَ الْمَنُو آلِذَا لَهَيْتُمُ الَّذَينَ كَفَرُ وازَّحْفًا فَكُر وَلُوهُمُ الْأَدْ بِسَرْ وَهَنْ نُولِهِمْ يُومِئِذِ ذُبُرُهُ إِلَّا مُتَعَرِّ فَالْقِتَا لِأَوْ تحتزالا فيئة فقد بآء بغضب من لله وما ويه جهت م وبيئسر لَصَّيْرَةَ فَارْنَقُ لُكُوهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ قَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ أَذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّه عَى وَلِينِهِ الْمُؤَمِّنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَّنَا إِنَّ اللَّهُ سَمَّةً عَلَيْهُ وَ ذَكِحُ وَإِنَّ اللَّهِ مُوهِ كُذِيدُ الْكِفْتُرِ بَنِ ﴿ إِنْ نَسْتَنَفِيْتِمِ ا فَقَدْ جَآءَ كُراْ لَفَيْرٌ وَإِلْ لَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لِكُ مُ وَإِنْ تَعَوْدُ وَانْفُدْ وَلَنْ تَغِنْيَ عَنْكُمْ فِي مُنْكُمْ نَنْيًا وَلَوْ كَثُرَبْتُ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهُا الَّذَيْنَ امْنُوا الْمُيعُو لله وَرَسُولِهُ وَلا تُولُوا عَنْهُ وَأَنْهُ النَّهُ مِنْهُ عَنْهُ وَأَنْهُ النَّهُ مَعُ وَلَا تَكُونُوْ أَكَا لَذَينَ قَالُوا مِمَعْنَا وَهُوْلاَ يُسَدُّ مَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ إِلَّا وَآبِّ عِنْكُ ٱللَّهِ الصَّهُ الْبُ لَّذَنَ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِي عِيْمَ خِيْرًا لَا شَمَعَ فُمْ وَلُوْاَسَعَ يَوَلُوا وَهُوْمُعُ صُولَا \* يَايَتُهَا الَّذَينَ امْنُوا اسْتَحَمُهُ اللَّهِ وَللرَّسُول إِذَا دَعَا كُوْلِيَا يُحَيِّيْكُمْ وَاعْلَمُوآ انَّ اللَّهَ يَحُوُلُ بَيْنَ ٱلمَنْ ﴿ وَقَلْيْهِ وَانَّهُ لَيْهِ تَحُسْدَ وَنَ أَهُ وَاتَّعَوُّا فِنْنَاةً لَا تَصُيبَتَنَّ ٱلَّذَينَ ظُلَمُ امِنْكُ صَّةً وَاعْلَهُ آنَ اللهَ سَنَادِيدًا لَغِيقًا لِيُّ وَاذْكُرُ وُٱلْأَذُّ ٱنْدُوْ فَكِيد تتضعَ عُونَ فِي الأرْضِ مَحَا فَوْنَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ التَّأْشُرُهَا فَاسْكُمْ

لَّذَيْنَ أَمَنُوا لَا تَحَيُّ يُؤَاللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ آمَانَتُمْ وَآنَهُمْ تَعَنَّا كُونَ أَهُ وَاعْلَمُ الشَّمَا المَوْلَكُرُ وَأَوْلَاكُمُ فِنْ مَنْ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَ وَأَخْلِمُ \* يَآتِيهُ الَّذِينَ الْمَنْوَاإِنْ تَنَّقُوا اللَّهُ كُنَّا إِنَّكُمْ فَوْقَانًا وَكُلَّفَ عَنْكُمْ سَتَأَكُّ وَيَغْ وَاللَّهُ دُوالْفَصُولِ لْعَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ مَكُمُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرَ وَالْمِنْتِ تُوكَ أَوْيُفْتَكُوا وَيُخْرُجُوكَ وَيَهُكُمُ أُونَ وَيَمْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا لِلْكَرِبْنَ \* وَإِذَا أَتُنْ إِعَلَنْهِ التِنَا قَالُوا قَدْ سِمَعْنَا لَوْ نَسْنَا ءُلَقُلْنَا مِثْرَا هِٰذَا انْ هٰذَا آلَا أَسَاطُمُ الْأَوَّ لهُ وَاذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَا نُحُوَّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُطِرْعَلَيْنَا حِ مِنَ السَّمَاعِ أُوا يُنتَا بِعَدَا إِلَيْمُ \* وَمَاكَانَ اللهُ لَيُعَدِّنَ مَ مُواَنْتَ فِيسْهِ وَمَا كَا نَاللَّهُ مُعَدِّي مُوْهِ وَهُ مُنْسَعْفُ فِي \* وَمَا هُو اللَّهُ عَالَيْ بَهُ مَا للهُ هُمْ يُصِدُّ وَنَ عَنِ لَمُسْعِدًا كُمِّ إِمْ وَمَا كَا نُوْا أَوْ لِمَا يَهُ إِنْ أَوْلِمَا وَهُ اللَّه وْنَ وَلِكِنَّ ٱلدُّوهُ وَ لَا يَعْلَمُ إِنَّ هِ وَمَاكَانُ صَالَاتُهُ عَنْدَالْبَدْتُ لَإِمْكُمْ وَتَصْدِيَّةِ فَدُوقُوا الْعَنَا بَعَإِلَنْ وَ عُكُورُونَ ﴿ إِنَّ الَّذَينَ لَهُ وَالْيَفِقُونَ آمُولَكُمْ نَفْقَهُ ثَمَا تُمَّاكُمُ نُعَلَّهُمُ مُحَسِّمَةً ثَمَّ يَغِلَمُونَ الْمُ نِينَ هَنَرُوآ الْيَحِمَنَةَ مَعِنْمُ وَنَ قَيْلِمَ أَلَيْهُ الْخَيْتَ مَنَ الطَّتَّةِ وَ لَوْنِهُ وَ إِنَّ فِي قَالِلَّذِينَ كِنَا وَآانُ سَنْهُ وَابَوْ فَا فَكُمْ مَا قَدْسَ لِعَوْ دُوافِعَتَ دُمَضَتْ سُنَّتُ الْأُوَّلِينَ لَهُ وَقَيْلُوهُ وَحَيَّ لَا تَكُولَتَ فِنْنَةٌ وَكِوُنَ آلِدٌ مُنَكِلَّهُ لِلَّهِ فَإِنَّا نُنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهُ بَمَّا يَعِثُمَ وَإِنْ تُولُواْ فَاعْلَى آانَّ الله مَوْلِكُوْ نَعْمَالْمُولِي وَنعِهُمَ النَّصِ

للجزء

وَاعْلَىٰ آتَمْ أَغَمَٰ أَعْمَ فُرَيْ فَيْ فَأَنَّ لِللَّهِ خَمِيتُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَفَرْ فِي الْمُستى وَالْمُسَكِينَ وَابْنِ الْسَبِيلِ أَنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُرْ بِاللَّهِ وَكَالَ نَزَلْنَا عَلِ عَبْدِ مَا يَكُوم لْفُرْفِيَّانِ يَوْمِ الْتُفَتَى الْجُمَّعْ إِنُّوا لِللَّهُ عَلَيْكُلُّ شَيْءً قَدَيْمِ إِنَّهُ الْعُدُورُ الْدَ نْيَا وَهُمْ إِلْغُدُ وَوِ الْقَصْوِي وَالْرَكِبْ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَلْ شُمْ الْحُتَلَفَيْرُ فِي الْمِيعْ لِهِ وَلِكِن لِيَقْضِي الله المَوَّاكَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكُعَنْ بَيْنَةً وَيُحْيُ مِنْ حَيْعَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَبَهُمْ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ مُرِكِهَ الله في مَنَامِك قِلَيلًا وَلَوْ آنْ وَ كُونَانُ وَ كُونَانُ عَتُمْ كُنْدِرًا لَفَتَ نَلْتُمْ وَلَنَازُ عَتُمْ فِي الْأَمْرُولِكِمْ وَاللَّهُ مَسَلَّهُ لِإِنَّهُ عَلِمُ مِينَا بِتِالصَّدُ وْرِهِ وَإِذْ يُرَبِّكُمُ وُهُمْ إِلّ لْنَقَتْتُ ۚ فَاعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقِلِّكُمْ فَيَاعْيُنِهِمْ لِيَقَضِّى لِللهُ امْرًاكُ مَفْعُولًا وَٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُورٌ ۚ إِنَّا يُهَا الَّهُ مِنَ الْمُنْوَا إِذَا لَهَتِ مُعْ فَاشُتُواْ وَاذْكُرُ وُاللَّهُ كَتُمَّا لَعَلَّكَ مُ تَعْلِمُ مَنْ فَعَلَمُ مَنْ \* وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَبُّ وَلَانَتَنْزَعُوا فَعَنْ شَكُوا وَمَدْ هَبَ رِيحِكُمْ وَأَصْبُرَ وَالِآنَ اللهَ مَعَ الصِّيرِنَ اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَحَرَجُوا مِنْ دِيلِهِ مِنْ بَطَرَّا وَرَثَاءَ النَّا سِرْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ لللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَمُلُونَ مِحْيُظٌ لَهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُرَّالِسُتَ يُطِن عَمْلَهُ مُرَوَقًا لَ لَا عَالِبَ كَرُا لَيْوَ مَرِمِنَ النَّاسِ وَإِبِيَّ جَارُكُمُ فَلَتَاشَرَةِ لْفِتُ بِنَ مَكُمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّ جَرَيٌّ مِنْ كُوْ إِنَّا رَحَمَا لَا تَرَوْنٌ إِنّ خَافَ اللهُ وَاللهُ مُشَكِيدُ إِنْ الْعِيقَالِيُّ إِذْ يَعِتُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُونِهُ مَرِضَعْ يَهُوُلاً عِدِينُهُ مُوصَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى لِلهِ فَإِنَّا للهُ عَبُ يُبْرِجَكِ كُمْ وَكُو ى ذَيْتُو فِي الْذِينَ لَهُ وَالْمُتَاعِكُمْ رَضْ يُولَ وُجُوهُهُ هُواْ دُيبِوَهُ

DERING BY GOODS TO

وَذُوقُواعَنَا بِالْجُرِيْقِ \* ذَلِكَ بَمَا قَدْ مَتْ أَنْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَ يُلْعِيبَيَّةِ \* كَذَابِ الْفُرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْكُ يُكُونَدُوا بِالْيَالِلَّهِ فَاخَذُهُ للهُ يُذُنُّونِهُ إِنَّا اللَّهَ قَوْيٌ شَدِيدُ الْعِقَالِتُ ذَٰلِكَ بَانَّ اللَّهَ لَوْ مَكُمُّعَ نِعِيَّةَ أَنْفَهُ عَاعَلِي قُوْمِرَةً يُغَيِّرُوا مَاماً نَفْسُ هُ وَأَنَّ اللّهَ سَمْعُ عَلِكُ ٥٠ كَرَاْ بِياْ لِ فِرْ عَوْلَ وَالدَّينَ مِنْ قِبْلِهِ مِكَدَّ بُوْ المانت رَبِي هُ فَا هَلَكُ بِذَنُوبِهِ مِ وَآغَرَقِنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَا نُواظِلِينٌ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوآبِيةِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرَ وَافْهَا مُلاَّ يُوعِينُونَ أَهُ الَّذِينَ عَهَدٌ تَعْفِهُمْ شُتَّ مَعْنُونَ عَهْدُ هُوْ فِي كُلِمَرَ وَوَهُمْ لَا يَتَّعَوُنَ أَهُ فَامَّا تَثْقَتَفَدَّهُمُ لَرَبْ فَشَرَّدْ مِهِ مُنْ خَلْفَ فِي لَقَلَّهُ مُ لَدَّ كُرُّ وَنَ \* وَلِمَّا تَخَا فَنَّ مِنْ قُو خِيانة فَانْبِيْ ذِالِيْهِيْمِ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْتُ الْخَاصِّينَ \* وَلا يَعْتَ أَ لْدَىنَ كَذِ وَاسَتَقُهُ النَّهُ ثُلِيعَ فِينَا لَهُ وَآعَدُ والْمَنْ مَالسَّنَطَعْتُ نْ فَوَّةِ وَمِنْ رِيَاطِ الْخِيَّ مُتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُو كَوْ وَاجْرِينَ يْنْ وَنَهِيْمُ لَا تَعْلَى مُ مُمَّ اللَّهُ مَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفُ عَوَامِنْ شَيَّ فَي سَبَ للهُ يُوقَىٰ إِنْ يُحْ وَإِنْ تُعُمُ لَا تَظْلَمُ نَ أَهُ وَإِنْ جَنَّوُ اللَّكَ لَمْ فَأَجْحَدُ لَك وَتُوكُلُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ اللَّهُمَ يُمَا لُعَلُّهُ ۗ وَإِنْ يُرِيدُ وَالنَّ يَخْدُعُ لَا فَاكَّ كاللهُ هُوَالَّذِي آيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْوُ مِنِينَ وَالْفَ بَانْ قَلْوُ بِهِ لوانفقت ما في لا رض جميعًاماً القنت بين قلوم مو ولكن الله القد وْاللَّهُ عَزِيدُ وَكُرُونَ لِلَّهُ اللَّهِ يُحَدُّ لِكُ لِللَّهُ وَمَنَ البَّعَاكَ النَّهُ حَضِ لَمُو مُنكَرَ عَلَالْقَتَالَانَ كُونُ مِنكُمُ لم مناس و المنا

ئتين وَانْ يَكِيُّ مِنْكُمْ مائمةٌ يَعْلَمُوا أَلْفًا يَا نَهُمْ قُوْمٌ لَا يَفْقَهُو نَ ﴿ ٱلْزُ نَحَفَّفَنَا لِلَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فَإِ مِا ثُةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَمُ إِما نَنْكُنْ وَإِنْ يَكُنْ فُ يَغِيْنُوا الْفَيْنُ فِإِذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّينِ ﴿ مَا كَانَ لِينَهِ ۗ إِنَّ اللَّهِ تَىٰ بَيْخُ كُولُولُ الْأَرْضِ مُرِيدُ وَنَعَرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ مُرِيِّهِ وي لَهُ لَا كُتُ عُنَ إِلَيْهِ سَعَةً لِمُسَكِّمُ فِي آخَذُ مُ غَيْنُهُ وَمُن عَلَا طَسّاقًا قُاتُهُ وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورًا لله عَفْوُرُ رَجِينَ ﴿ وَإِنْ مِنْ اللَّهُ عَفْوُرُ رَجِينًا ﴿ وَإِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَفْوَ رُرِجِينًا ﴿ فَقَلْ خَانُوْ اللَّهُ وَنُو قَبْلُ فَا مُنْكُرَ مِنْ هُمْ وَاللَّهُ عَلَيْحُكُمْ ﴿ إِنَّ الَّهُ مَن بعض هم أولياء بعض والذين المنواول يهاجر والمالك م ولسنه سْتَنْصَرُ وَكُوفَا لِدِّن فَعَلَىٰ كَالنَّصْرُ تَهُمْ مِينَةً وَاللَّهُ مِمَا تَعْكُونَ بِصَائِرٍ \* وَالَّذِينَ لَقَ وَالْعَضْهُ تَفْعَلُوهُ مَكُنْ فِنْنَهُ فِي لَا يُضِرُونَنَا ذُكِيرٌ وَالَّذِينَ حهدواف سبيلالته والذبنا وواونصروا المُ مَعْفِرَةً وَرَزْقُ رَبُّمْ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوامِنْ بَعْدُوهُ وَحَيْ وَامْعَكُو فَأُولَا كُمِنْكُو وَأُولُوا الْأَرْجَامِ لَعِضَهُمْ أَوْلَى بِعِيْ وكت الله الله الله بكا شيء ع

ءَ مِنْ الله ورسوله! إ \* وَإِذَا نُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لِنَّا سِيَوْمِ لَهُ وَالْأَكْبُ كَانًا لِلهُ مَرَيٌّ سَلَةُ وَيُسَيِّرًا لَّذَينَ كَفَرَوُ إِنْعِذَا بِإِلْهِمْ الْآلَالَّذِينَ عَهَ لنُذُكِنَ نُتَدَّلَوْ يَنْقُصُوكُو مُشَكَّا وَلَوْ يُظِهْرُوا عَلَيْكُوْ احَدَّا فَآتِيةً مُدَّةً مِينَانًا اللَّهُ يُحِتُ لَلْتُقَانَ أَهُ فَإِذَا اسْتَ إِذَا لَا مُنْكِرَا لَا مُ مُ فَا قَتِلُوا الْمُشْرِينَ حَيْثَ وَجَدْتُمُ هُوْ وَخَدُ وهُ وَاحْصَرُ وهُمَ كُلِّ مَرْصَدِيٌّ فَأَيْنَ مَا يُواْ وَأَقَا مُواْ الصَّمَا وْ وَوَأَنْوُا الْرَّكُوةُ فَعْ للهُ عَفُو رُرِحِيمُ وَانْ أَحَدُ مِنَ لِمُشْرِكِهِنَ اسْتَيَمَا رَكَ فَأَحِ نْ نَسْمَةَ كَالِمَالِيَّةُ تُوْ أَيْلُغُهُ مَا مَنَهُ ذُلِكَ مَا نَهُ مُوْقَوْهُ لَا يَعْلَمُونَ مَ دُعْنِكُ اللهِ وَعِنْدُ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُمْ عِ سْتَقَيْمُ اللَّهِ فَاسْتَمَعَى لَهُ أَنَّ اللَّهُ مُحِدًّا لِمُتَّقَّانَ \* كُنَّهُ قِبُوا فِيكُمْ اللَّاقِ لاَ ذِيمَةً يُرْضُو بَكُمْ بْأَيْوْهِم لَهُ إِنَّهُمْ مِسَّاءَ مَاكًا تُوَايِعْلُونَ • لا يَرْقِبُونَ فِي قُومِنِ إِلاَّ وَلا ذِهِ لَنْكَ هُوَالْمُعُتْدُ وَنَّ ﴿ فَإِنْ مَّا بُواْ وَاقَامُوا الصَّلَوْةَ وَاتْوَا الرَّكَ عُواً ارِّيَّ وَنَفْضًا الْاسْتِ لَقُو مُرْتَعِلْمُ وَنَّ وَإِنْ نَكَّتُ الْمَانِيَ

يُعِدُعَهُدِ هِرُوطَعِسُوافِهِ بِيكُمْ فَقَيْلُواا يُمَّهُ الْكُوْ إِنَّهُ مُلَا أَيْنَ لَمُتُمَّ لَعَلَّهُ مُ مِينْنَهُ وَإِنَّ \* اَلاَتُعَيْلُونَ قَوْمًا نَكَتَوُ الْمُنَهُمُ وَهَمَةُ إِما يُحَرِج الرَّسُولِ وَهُمْ لَذِ وُكُوْ أَوَّلَ مَرَةً وَأَنَّحُنْ مُنْ فَهَالله وَاحَقَّانَ تَحَنَّشُوْهُ إِنْ صَحْنَا سَيَنْ وَقُتِلُهُ هُوْ بُعَدْ بُرُ كُولِلَّهُ بِمَا يُدِيكُو وَكُوْرِهِ وَيَنْصُرُ كُوْعَلَيْهِ وكيشف صُدُورَقُومُ مُورِمُونِم بَيَن ﴿ وَهُذِهِنْ عَيْظَ قُلُومُ بِهِيمُ وَيَتُوبُ لَللهُ زْهَيْنَاءُ وَاللهُ عَلِكُم حَكِيمًا \* أَمْ حَسَنْتُهُ أَنْ تُشْرَكُوا وَكُمَّا بِعِثْ كُواللهُ لَّذِينَ جَمَّدُ وَامِنْكُمْ وَلَرْ يَحِنَّنَ وَامِنْ وَإِلَّا لِلَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلمُؤْمِنِينَ وَلِيْرِيُّ وَاللَّهُ حِبَارُ بِمَا يَعْتُمُ لُونَ \* مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجَدَ لله شيردين على نَفْسُ هِيرُ بِالْكُفُرُ أُولَئِكَ حَبِظَتْ أَعْمُ لُهُمُّ وَفَالنَّا بِ هُ خِلِدُ وَنَ \* إِنَّمَا يَعُرُ مُسَلِّيكًا لللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبِيَوْمِ الْأَخِرُوا فَ الم الصَّلْوَة وَأَنَّا لِزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَحْشَرُ لِكَّاللَّهُ فَعَسَى أُولِيُّكَأَنْ يَكُونُوا مِنَد الْمُهْتَدِينَ \* آجَعَلْتُهْ سِيقًا يَهُ الْخَاتِجِ وَعَارَةَ الْمُسْخِدِ الْخَرَامِكُنُ أَمْنَ بآيته واليووالاخروجهد في سبيل شولا بيستون عِنداشوواسهُ لا يَمْدِي لَفَوَمُ الظِّلِينَ أَوْ الَّذِينَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَمَّدُ وا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ مُ مِكُمُولِهُ وَكَانْفُنِهُ هِمْ كَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَا اللَّهُ وَاوْلَئْكَ هُمُ الْفَاحْرُونَ الله يُبَيِّرُهُ وَرَبِّهُ وَرَجُهُ وَرَجُهُ وَرَضُونِ وَحَتَالُهُ وَفِهَا نَعِلَ وَمُعَدِّ ظِلدِين فِيهَا آيَدًا أِنَّ الله عَيْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* لِأَيُّمَا الَّذَينَ أَمَنُوالاً يَعْدُ المَاءَكُ وَانِهُوا نَكُوا وَلِيَاءَ إِن ٱسْتَحَيُّ الْكُفْرُ عَلَى لَا ثَمِن وَمَن مَيْوَلَّهُمْ وُكَيْكَ هُوُ الظَّلِيدُونَ \* قَارُانْكَا نَ أَمَا قُرُكُو وَأَنْنَا قُرُكُو وَانْنَا قُرُكُ وَإِخْو

المراجة المراج

زَوْاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُوْوَا مَوْلُ اقْتَوَفْمُهُ هَا وَتَجِهُ ٱ يَخَشُونَا كَسَادَهَا وَمُ زَّضْوَىٰهَا اَجَتَ الِيُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَهِيلِهِ فَتَرَبَّضُوا هَيْ يَا يَكَ اللهُ بِيَا مِنْ فِي وَاللهُ لا يَهُ لِي كَالْقُوْمُ الْفَيْسَةِ فِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَ كِرُ اللهُ فَ مَوْطِوَ نَهُ وَوَلَوْمَ حُنَانُ إِذْ أَعْ يَنْكُمُ كُثُّرُ كُمْ فَلَا تَعْنَ عَنْكُمْ شَنْيًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُم رْصُ بِمَا رَجُتُ مُمُ وَلَيْتُ مُ مُدْرِينَ ﴿ فَرَا رَبِلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى سَولِ عَا الْمُؤْمِّنِينَ وَانْزَلَجُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الدِّينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَسَزًا فَ ٱكِفِرِينَ " تُرِيِّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعِيْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَيِثًا ۚ وَاللَّهُ عَفَوُرٌ رَجُّيمٌ \* نَبَايُهُا الَّذِينَ الْمَسُولَا مِنَا الْمُسُرُّكُونَ بَحَسَّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسَيْعَدَ الْحَرَا مَرْبَعَ لَهُ عَامِهِ وْ هُذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْكَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ إِنْ سَاءَ إِنَّ اللَّهُ كَالِينُ وَهُمَا يَدُّ مِنْ لَا لُو مُمِنُّونَ بِأَلِلَّهِ وَلاَ بِالْبَوْمِ الْأَخِ وَلَا يَحِرَّمُونَ مَأَحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِزَالَّذِينَ أُوتُه الكياري يُعْطُوا الْهُ بَهُ عَنْ مَد وَهُرْضِغُ وَنَ \* وَقَالِتَا لِيْهُو دُعْنَ رُابُرُ اللهِ وَقَالِيَّا لِنَصْرَى لِمُسْمِيمُ إِبْنُ اللَّهِ ذَا لِكَ قَوْ لُمُ مُ إِفَوْهِمِ مِنْ يَضْلِمُ وَنَ قَوْل الذُّ مَنَ كُفِرَ وَا مِنْ قَيْلُ فِي مُنْ اللَّهُ أَيْنُ نُوْفِكُونَ \* الْخَذَ وَالْحُبَارَةُ وَوَهِ آدْبَابِكَ امِنْ دُونِ لِللهُ وَالْمُسْتِكَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا امُرُوا اللَّهُ لِيعَ مُهُ وَاللَّهُ جْحَنَهُ عَمَّا يُشِرُكُونَ \* يَهُرِيهُ وَنَانٌ يُطْفِؤُا وُرَ الله يَا فُواهِ هِيمُ وَكَا لَيَا اللهُ الكَّالَ يُسِتِّمَ نُورَهُ وَلَوْكُرَةَ الْكُفِيرُ وَلَ \* هُو الْذَكَارُسكَرَسُولَهُ بَالْمُدْي وَدِينَ الْحُقِّ لِيُظْهِدُهُ عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَلَوْ كُونَ أَنْ لَهُ مِنَ مَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَانِ كَيْمًا مِنَ الْأَخْبَارِوَالْرَّهُمِيك الح والعايش

تأكلهُ نَآمُوْ لَا لِنَا مِيرِ بِالْمُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَ لدَّهَ عَ الْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِئُونَ مَا فِيسَبِيلِ لللهِ فَبَسِيْرُهُمُ بِعِيدًا لِهِ ٱڣۣٵۜڔڿۿ۪ڹٚؖؠٙ؋ؾۘۘڴۅ۠ؽؠۿٳڿؠٵۿۿۄڰؚڿؙۏؙؚۘٛڰؗؗؠٛ هٰذَا مَاكُنَّزُ هُ ۚ لِإَنْفُسُكُمْ فَلَا وَقُوا مَاكُنْتُمْ تَكُذُ وَكَ ۚ إِنَّا عِ لشَّهُو رعِنْكَ اللهِ آثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فَكَيْلًا لله يَوْ مَرْخَلُقَ الْسَدَ رْضَ مِنْهَا ارْبَعَةُ مُحرُّمُ ذِنْ لِكَ الدِّينَ الْفَيَّةُ فَكَلاْ تَظْلِيكُوا فِيهِ. عُهُ وَقُتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَّتُهُ لَكُمْ الْقُتْلُو بَكُوكًا فَهُ وَأَعْلَمُ نَّاللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا النَّبَيَّ عُ زِيَادَ أَوْفِي الْكُفُونُونَ كُلِّهِ الَّذِي نْفَ وَايَحِلُّونَهُ عَاماً وَيَحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِوُّ اعِدَّةً مَاحَرَّهَ ٱللَّهُ فيُحُلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُوِينَ لَمَ يُسُوءُ اعْدَالُهُ مُواللهُ لا يَهُدِي الْفَوْ كذين و سَايَمُ الذِّينَ المَنْوامَ الْكُوازَافِيلَ لِكُمْ انْفِرُوا في سَا اللهُ أَنَّا قَائْتُ مُواكِ إِلَّا رُضِلَ رَصَيْدَ وَالْمُهَاوَةُ الدُّنيَّا مِنَ الْاحْتَرَةُ فَعَ الحيوةِ الدُّنْيَا فِي لَا خِرَةِ إِلَّا قُلِيلٌ أَهُ إِلَّا تَنْفِرُ وَأَيْعَدُّ بُكُمْ عَلَا أَ ا \* وَلَيْنَ تَنْدُلُ قُوْمًا عَدْكُوْ وَلَا تَضَرُّوهُ مُنْ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهِ وننصر و فقد نصر والله إذا ترجه الذين لفر والثاني مَنْ إِذْ هَمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقَوَ لَ إِصِي أُلَا يَعْ أَنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَأَنْزُكُمْ للهُ سَكِينَاتُهُ عَلَيْهُ وَالْدَهُ يَحِنُهُ دِلَّ مَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلَّهُ الَّذِينَ كُفرُ وَالسَّفَا وَكُلَّهُ ٱللَّهِ هِيَالْعُلْتًا وَاللَّهُ عَمْ فِفَا فَأُ وَتُفِيًّا لَا وَجَهِدُ وَإِيا مُوْلِكُمْ وَأَنفُسُ

ربع

نَتُ تَعْلَمُ أَنَّ \* لَوْكَانَ عُرَضًا فِي سَاوَسَفَ وَاقَامِ لِكُ ْ لَعُدَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَّةُ وَسَيْحُلُونَهُ لَ مَا لِللهِ لَـ يُذِبُونَ \* عَفَا ٱللهُ عَنْكَ لِهَ أَذِ نْتَ لَهُ يُحَيُّ يَسَّبَتُنَ لَكَ وَتَعْنَاكُمُ الْكُذِيبَنَ \* لَا يَشْتَعْذِ لُكَ الَّذِينَ لُوَّمِنُونَ يَا لِلَّهِ وَالْدُو إخران تحفد والأمولم وأنفسه فيموالله عليه مالمتقتين تُمَا مِنْتَكَاذِ نُكَ الْنَهُ مِنَ لَا يُوعِمْنُونَ بِٱلْقَافِي وَالْمِوْ وَالْاَخِرُوارْمَا سِتْ في رَسِّهِ مُ يَرِّدُ دُونَ فَوَلَوْ أَرَادُوا الْحُرُوجَ لَاعْدَ يْ ذُرُهُ اللَّهُ أَنْعَاتُهُ فَيْنَظُّهُ وَقَالًا لْقَعْلُدُينَ \* لَوْخُرَجُومُ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ الْأَحْمَا كُولَا ا وْضَعُو لَكُونَ يَبْغُونَكُو الْفَتْنَةَ وَفَكُ سَمَّعُونَ لَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالْطَا هَ أَمْرُالِيهِ وَهُ مُورُ هُولُ \* وَمِنْهُمُ مِنْ يَقُولُ كُذُنْ لِي عُطُوا وَإِنَّ جَهَّةَ لِمُعَظَّةً مَا لَكُمْ بَنَّ ﴿ إِنَّهُ تَسَوُهُ وَإِنْ تَصِيْكُ مِصِيدَةً يَعَوُّلُوا قَدْ آخَدُ تَا امْسَرَيَا قُنْ وَسُولُوا وَهُوْ وَحُونَ \* قَالِنْ يُصِيدُ أَلَا مَا كُنْ اللهُ لَنَا هُ مَوْلَنْ الْوَعَلَى اللهِ فَلْتَتَوَكَّلِ لَمُؤْمِنُونَ \* قَا هَلَ تَرَبَّضُونَ مِنْ آ مُنْ نَيْنٌ وَتَحَنُّ نُسْرَبُّ مِنْ كُولَنَّ بَصِيتُكُولَةُ بَعِيدًا لِيهِ نِيكُ ند وأوْيا بْدُيْنَا فْتَدْ بْصُوالْنَا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ \* قَالِفَيْتِ عَوْ

منترقوما فسفان ووسا طَوْعًا أَوْرُهُمَّا لَهُ مُنْقَبِّلُمِ مُكُوِّ الْكُرْد منعه أنْ تُعْبَلُ مِنْ تُهُمْ وَفَقْنَاهُمُ إِلَّا انْهَمْ لَقَرُ وَا بِٱللَّهِ وَيَرْسُولُهِ وَلَا يأتُونَ الصِّلْوَةُ إِلَّا وَهُو كُسُالَى وَلَا يَنْفِقُونَ الْآوَهُو كُرُهُونَ \* فَلَا تُعَيِّكَ أَمُوْ لَمُ وَلِا أَوْلَدُ هُمُ إِيمَا مِرْبِيا للهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَا مِهَا فِي مُحَيّو لدنيا وَمرْهِقَ الفَيْدُ هُمْ وهُ لَقِدُ ون أَهُ وَيُحْلِفُونَ بالله انْهُ لَنْكُمْ وَمَا هُوْ مِنْكُو وَلِيْكُنَهُ مُوْمَةً فَوْمَ عَفِرْقُولُنَّ وَلَوْ يَجِدُ وَلَ مَلِحَا أَوْمَغُلَّ ومُدّخلاً لُوَلُو اللّه و وَهُمْ يَجْمَحُونَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ مِيلُوكَ فِي لصدف فان اعظ امتها رضوا وان له تعطوا منها اذا هند يسخط بن وكوانهم وصُوامًا الشيعة الله ورسوله وقالولحست للهُ سَيُوْمِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَاللَّهِ وَعِبُونَ وَاحْمَا النَّهِ لصدقت للفقطء والمستكن والعلمان عكنها وللؤكفة فكويهم وفي لرَّفِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلَ لِللَّهِ وَإِنْ السَّبِيلُ فِرَيضَا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ ال و ومِنهُ مُ الذِّينَ يُؤدنُ وَأَن النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَادُنُ كُوْ يُوْحِنْ بِإِنْ وَيُوْمِنْ لِلْهُ عِمْتِينَ وَرَحْمَةُ الْمُدْيِنَ الْمَنْوَا لَهُ مِن وَدُّونَ مِرْسُولًا للهُ لَهُ عَمَّا يُسَالِكُ \* يَحُلُقُونَ بِاللَّهِ و كُوْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَا نَوَا مُوْمِتِينَ لايعلموا تندمن يجاد والله ورسوكه فان كدنا رجهة خلاا ذلك إلى الْمُعَلِّمُ " يَحْدُ كُالْمُنْفِقُونَ أَنْ ثُنَّرِلُ عَلِيْهِ مِسْوَرَ نُعُهُ بِمَا فِي قُلُو يِنْهُمْ قُلْ إِسْتَهُ رَوُلُونَ اللَّهُ مَعْ يُحْمَا تَعَدْرُونَ \*

وَلَمْ يُسْتَالُنْهُ مُ لِلَقَوْلَ إِنَّاكُمَّا كُنَّا خَوْضَ وَبَلْعَتْ قُلْ إِمَا لِلَّهِ وَالْبَيْهِ وَرَسُ نَتُ وْنَسَنْتَهُ رُونَ \* لَاتَعْتَدِ رُواقَدْ كَفَرْمُ بَعَدَ إِيمَنِكُو إِنْ نَعَفْ عَرْ رَّفَةِ مِنْكُمْ نُعَدِّبْ طَأَيْفَةً بَا نَهُمْ كَانُوا بَعِي مِينَ وَالْمَنْفِقُونَ لنفقت بعضه مربعض المرون بالمنكر وكينهون عن المعرو وَيَقْنُ حُمُونَ اللَّهِ مُنْ نُسُوا اللَّهَ فَنَسَبُهُ ذُا لَّا الْمُنْفَقِينَ هُمُ الْفَلِيتَعُونَ لَه وعدالله المنفقين والمنفقت والثهارنا رجهة خدس فيها عَنْ عُمْ وَلَعَنَهُ واللهُ وَلَهِمْ عَذَاكُ مُقِيمٌ \* كَالَّذِينَ مِنْ قَعْلِكُمْ كَا نُو يَدَ عِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ آمُولًا وَأَوْلِمَّا فَاسْتَمْتُعُهُ اِجَلَقُهُمْ فَاسْتَمْتُعُ سْتَمْتَعَ الذَّنْنِ مِنْ قِبْلِكُ بِخَلْقُهِ وَخَصْبُو كَا لَذِي خَاصَ واعْلَتَ حَطِمْنَا عَمْلُهُمْ فَالدُّنْهَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِتُكُونُ الْخُنْدُونَ \* لُوْ يَلْوَيْهِمْ نَبِنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهُ وْفُومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَيْمُودُ \* وَقُومِ الْرَاهِ وأصد عَدَّينَ وَالْمُ يُقَدِّحُ لَيْهُمُ وَسُلْهُمُ مَالْمَتُ فَأَكَانَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِكُنَّ كَا نُوْلًا تَمْنُدُهُمْ يَظُلِمُونَ وَ وَالْمُومِينُونَ وَالْمُومِنْتُ بعضه أولياء بعض مرون طلع وف وسهون عن النكر ويقم الصَّافَةِ وَنُونُونُ الرَّكُومُ وَتُطلُّعُونَ اللَّهِ وَرَسُوكُهُ أُولَٰذَكَ سَنَّجُ الله الدالله عزيز المحالة وعدالله المومين المعقاالانبارخاد تن فيها ومتنك طبيعة في حت عدة مِرَاسُوا كَتُرُذِلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيرَةُ فَلَيْهُا النِّي جُهِدِ الْكُفَّا

بالله مَا فَتَا ثُواْ وَكَفَدْ قَا لُوا كَلِمَةَ الْكُفِرُ وَكُفَرُوا يَرْسَيْنَا لُواْ فِكَا نَفَرُهُ آلِكُوْ آنْ آغَنْ هُمُ اللهُ وَرَسُوكِهُ مِنْ فَصَيْلِهُ فَارْنُبُ نُونُوا مِكِ نَحِيرًا لَمُكُمْ وَإِنْ يَتَوَكُّوا يُعَدِّبْهُ مُاللَّهُ عَذَا مَّا إِلَمَّا فِي لِذَنْ مُثِيّا لاخِرَةُ وَمَا لَهُمُ فِي لاَ رَضِ مِزْوَلِيٌّ وَلاَ نَصِيرٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ عِلْهَ للَّهُ لَيْنُ الْمُنَّا مِنْ فَصَيْلِهِ لَنَصَيَّدٌ فَنَّ وَكُنَّكُو نَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَلَتَ هُ مُومِنْ فَصَنْلِهِ بَيَنِلُوا بِهِ وَتَوَلَوْاً وَهُمْ مُعْرِضُونَ مُ ۚ فَاعْقَبَهُمْ يَفَاقًا فِهُ فُتُكُو بِهِيْمِ الْمُنْوَمِ بَلْقَوْ نَهُ بِمَآ أَخُلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمِ كَانُوايَكُذِبُونَ ۚ ۚ آلَوْ يِعِثْلَهُ وَآلَنَّا اللَّهَ يَعِثُ رُسِرََ هُمُ وَجَوْمُهُمْ وَآنَّ الله عَلَيْهُ الْغُنُهُ مِنْ الدِّينَ لِلَّهِ وَكَالْمُطَّةٌ عِينَ مِزَالْمُؤَمِّينِ إِنَّ لصَّدَقِتِ وَالْدَيْنَ لَا يَجِدُ وَلَا لِلَّا جُنْهَ كُهُمْ فَنَيَسْخَ وَنَ ينْهُ وَلَهُمْ عَنَا بِكَالِكُمْ واسْتَعَنْفِرْ لَهُمْ أَوْلَاسَيْتَ غِرْ لِمُكُوْرُ اللهُ لُمُورُدُ فَكُنْ يَعِنْفُرُ اللهُ لُمُورُدُ تَهُ مُرْكُفِرَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي لَقِهَ مَرَالْفِيسِيمَ الْمُعْلِمِينَا وَحَ الْمُحَاتَ عُونَ بَمِيَقَعَ لِهِ مِرْخِلْفَ رَسُولِا لِلَّهِ وَكِرَهُ وَآنَ يُحَمَّدُ مِوْلِهِ وَآنْفُنْيُ هِنْ فِي سَبِيلًا للهِ وَقَالُوا لَا سَنْفِرُوا فِي الْحُتِّ الْأِنِيَا رُجِّهَا مَا مَشَدُّحَمَّا كُوْكَا نُوا يِهَنْهُ هُوُنَ لَا ﴿ فَكَ مَنْ حَكُوْ دُولنِت بِحَدُو اَكِتْ بِرَاجِزَاءً عَمَاكًا نُوا بِكُنْ مُوكَ<sup>ع</sup>َ المُنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلْمُ الْمُعْامِ مِنْهُ مِنْهُ مُوفَاسْتَكُذُ يُولُهُ لِلْحُنْ رُوحٍ

بالفتُعُودِاً وَّلْمَسَرَّهُ فَا قُعُدُوا مَسَعَا لَحْنَالِفِيَن لْ عَلَالْحَدِ مِنْهُمْ مَا تَا يَدًّا وَلِا نَفْتُهُ عَلَى قِبْرُهِ لِهُمَّ سَرُوا بِاللهُ وَرُسُولِهِ وَمَا رَاوَا وَهُسَمُ فَيْسِقُونَ ۚ ﴿ وَلَا يَعِنَّ لَا نُعُرُوا وَلِلْدُهُمْ ايَتُمَا يُرْبُدُ اللهُ أَنْ يُعِدَّ بَهُمُ بِهَا فِي الدُّهُ تَتَزْهُوَ أَنْفُسُهُ مُنْ وَهُمْ كُفُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْ لَتَاسُورُهُ مِنُوا بِاللَّهِ وَجِيهِ دُواَمِعَ رَسَوُلِهِ اسْتَثْذَ نَكَ أُولُوا الطَّهُ لِيهِ يُهُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقُلْعِدِينَ \* رَصُهُ إِيَا نُ يَكُونُوُا مَعَ الْمُؤَ أَلِفِ وَطِبِعَ عَلَا فِتُلُونِهِ مِيْمُ فَهُمُ إِلَّا يَفْقُهُونَ \* ﴿ لَكُنَّ لَكُنَّ وسول والذين استوامعة جلهكوا بأمولهيم وأنفني ه وَأُولِنُكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولِنْكَ هُنُوالْمُفْثُلُحُونَ مِ أَعَدَّا لِلَّهُ تُ بِحَيِّتُ بَحَرِي مِنْ يَحْيَسُهَا الْآنَهُ تُرْخِلِهِ بَنَ فِيكُ عَا ذَلِكَ الْفَوْرُدُ بَظِيهُ \* وَجَاءً الْمُعُكَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْسُ إِلِيُوْذَكَ تَ وَقِعَادَا لَذَ يَنْ كُنَّدُ يُواللَّهُ وَرَسُولَهُ سَنْيُجِبُ التذين كَفَ وُامِنْهُمْ عَنَدًا بِكَالِيُهُ \* لَيْسَ عَلَى لَضْعَ فَأ وَلَاعَكَ المُسْرُضَى وَلَا عَلَ إِلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ مِسَايُنْفِ عَوْلَ مرج إذا نتبجته إلله ورسوليه ماعلا لمحيب بهزمين لَمْ وَاللَّهُ عَنْ فُورُ رَجِيثُمُ هُ وَلَا عَلَى إِلَّا مِنْ إِذَا مِنَّ ني لَهُ مُعَلِّدُ لَأَحِبُ دِمَا أَحْسِدُكُ عُلَيْهِ تَهُ يض مِنَ الدَّمَعُ حَنَفًا ٱلَّا يَحَدُ وامَا مُنْف

إِثَمَا السَّبِسِ عَلَى لِذَ مَنْ بَيْنَتُ ذِنْ مَكُ وَهُوْ آغِنْكِا مُ يَصُوا مِكُ الْخُوَالِعِنْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلِي أَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايْعِنْ لَمُونَ \* يَعْتَ رَجَعْتُ مَهْ إِلَيْهِ وَ قُلُ لا تَعَتَّاذِ رُوالَنْ نَوْمِنَ كُوفَ قُدْنَيّاً مَا أَلَّا إِرْكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُ وَرَسُولُهُ تُنْعَرَّرُدَ وُنَ الأَجْبُ عُكُمْ مِمَا كُنْ يُرْتَعْلُونَ وَ سَحَمُلُهُ وَ مَالِلُهُ كَا نْقَلَنْتُ الْنَهُ ولِيعُ وضُواعَنْهُ فَأَعْمِ ضُواعَنْهُ وَأَنَّهُ وَيَ وْلَهُ مُجَمَّتُهُ جُزَاءً بَمَاكَا نُوالْكِينُ بُوكَ \* يَكْلِفُونَ كُمُّ لِيَتْمُ عُهُ فَانْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقُوْ مِالْفَيْ لْأَعْرَائِياً شَدَّكُفُرا وَيْفَا قَا وَأَجْدَ رُا لَا يَعْلَمُ إِحُدُودَ مَآاَ مُولِهِ وَاللهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ \* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتِي يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَبَيْتَرَبُّصُ بِكُمَا لِدَّ وَآيْثُرْ عَلَيْهِمْ وَآيْثُرُ وَالسَّهَ لهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ \* وَمِنَ الْأَعْرَ إِبِ مَنْ يُؤْمِنُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَ يُنْفِقُ قُرُبُتِ عِنْدَا لِلَّهِ وَصَكُونِ الرَّسُولِ لَا إِنْفَا قُرَّ نَهُ مُ اللَّهُ فِي رَحْمَيْتُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَالسَّبِهُ لَا وَّلُونَ مِنَ الْمُفِيمِ بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبِعُوْهُمْ الْمِ رضيً الله عَنَهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَلَهُ يُجَنَّتُ تَخُرَيْ بِيَن فِيهَا إِنَدًا ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعَظِيمُ \* \* وَمِثْنَ حُوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَا

هُونَ وَمِنْ آهِلِ لَمْ بَيْنَاءِ مَرَهُ وَاعَلِي النِّفَاقِ لَا تَعْلَيُهُمْ الْمُ

بَيَنْ ثُمَّ يَوُدُّ وِنَ إِلَىٰ عَذَا بِعَظِ

خَلَطُواعَلا صَلَّ اوَلَحْ يَد لله هم أنَّ الله عَقَوُرُر لَنْهُمْ انْ صَلَاتَكَ سَكَرُ لُهُ زُه يَعْلَمُ أَانَّ اللَّهُ هُوَ يَقْتُ إِللَّهِ أَلَهُ عَنْ عِمَادِهِ وَكَيَاخُذُ الصَّا أبُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقِلُ عُسَلُوا فِسَارَكِمَا لِللهُ عُمَّلُكُمْ مِنُونَ وَسَبَرَ دُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّمِكَ ا نُهُ تَعْلُونَ لَهُ وَاخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللهِ امَّا يُعَدِّنُ بَهُمْ وَإِمَّا الله و رسوله لا الحسنة والله كشيك مُرْهِنُ است بنانه على بتنفاجر ف ها رفا Pain Williams سَنَّة فِي قُلْهُ مِنْ لَا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ حَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه فَيَقَتْ لُوْنَ وَيَقْتَلُونَ وَعُدّا عَلَيْهِ حَقّاً فِي النَّوْرِيَّةِ وَالْمُ وَفِي بِعَهْدِهِ مِنَ لِللَّهِ فَأَسْتَبْسِيْرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَلَّهُ وَذَلك لْفَهُ زَالْعَظِيمُ ﴿ التَّاسُّونَ الْعَلْمُ وِنَا لَكُمَّا وَنَا الْمِتَّاجُونَ الْرَاكِعُو

البيدون الامرون بالمغروف والناهون عن المنكر والحفظون كيد اللهُ وَكِيثِينًا لْمُؤْمِنِينَ \* مَا كَانَ لِلنِّيمَ وَالَّذِينَ الْمُتَوُّا آنْ بِيسْتَغَفِينُ المُنشِ كِينَ وَلَوْكَا نُوْآا وَلِي قَرْفِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمَهُ أَضَّ مُ أَصْفُ لِلْحَيْ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَا رُا بُرْهِيمَ لِأَسِهِ إِيَّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَمَّ أَاتًا فَلَيَّ الْبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَلُولِيهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَاوَّهُ حَلِيمٌ \* وَمَأْكَأُ عَدُ لَيُصَا فِوْ مُمَا يَعِدُا ذِ هَدَمُ مُحَى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَتَعُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى شَيْ عَلِيمَ \* إِنَّ الله كَهُ مُلْكُ السَّهُ إِنِّ وَالْأَرْضِ يَحْيُ وَيُمِيتُكُ وَمَا لَهُ مِنْ وَنِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا بَصَيْرٌ ۚ لَقَدْ مَّا بَاللَّهُ عَلَى لِنَّبِّيِّ وَالْمُهُ بِيَ وَاللَّه الَّذَينَ اتَّبِعَوُهُ فِي سَنَاعَةِ الْعُسْنَرَةِ مِثْنَ بَعْدِيمَاكَا دَيَنَ بِعُ فُلُو بُرُفِي مُنْكُ مُوْتَا بَعَلِيهُمْ اللَّهُ مِهُمْ رَوْفُ رَجْيَهُ وَعَلَى التَّكُنَّةِ الَّذِينَ عُلْفُولَتَ الذاصناقَ عُلَيْهُ الأرض بمارحت وصنافت عليتها مَا تفنيهُمْ وَطَانُوا نَ لَا مَلِمَا مِينَ اللهِ إِلَا إِنْ فَي ثُمَّ فَا بَعَلَيْهِ عِلْيَةُ وَلَوْ آلُونَ اللهِ هُوَ لَتُوَّابُ لرتجيم والمائم الذكن المنواا تفواالله وكونوامع الصدفين عماك لأهاللد يننه وكمن حوكم من الأعراب أن يُخلَّقُواعَن رسُول الله وَا يرغبواما تفنيدهم عن نقنيله ذلك ما تهد لا يصيفه فظما ولانصت مخصة في سيل لله ولا يطَوْنَ مَوْطِئًا يَعْنَظُ النَّا رَوَلا يَعَالُونَ نَعَلُوْنَيْلُولُ لِأَكْتَ لَهُمْ بِهِ عَلَيْ صِلْوَانَ اللهَ لَا يَضِيعًا جَرَالْمُعُسَنَة ٥ وَلاَ نَفْقُونَ نَفْقَةٌ صَغِيرَةً وَلاَ كَيْرَةً وَلاَ يَعْطُعُونَ وَلاَ يَعْطُعُونَ وَلاَ يَعْطُعُونَ وَلا الله الله الله المستر ما كانوا يعلون و وما كان المؤمنون

لْ الله الرَّمْ الرَّحْ المُنْ الْحَرْ الْمُنْ الْحَرْ الْمُنْ الْحَرْ الْمُنْ الْحَرْقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

ان هذا المليح مُبِينَ «إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ اللهُ يَحَكُمُ السَّمُ اللهُ عَلَيْهُ السَّمُونِ وَالْكُرْضُ فِيسِتُ وَ إِنَّ هٰذَا المَلِيحُ مِبِينَ «إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ اللهُ يَحْكُلُوا السَّمُونِ وَالْأَرْضُ فِيسِتُ وَاللهُ إِنَّا ثُمِّةً وَ وَيَا مُرَكِمُ الْمُنْ فِي رُبِّدُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعُولًا وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُولًا

آَيَّا مِرْتُمَّ لَمْتُ مَنْ كَاعْدُو مِنْ كَانِيرًا لِإِمْرَبِهَا مِن سَفِيعِ الْإِمْرُ بِعَدَاذِينِهِ دَلِيرُ اللهُ وَوَتَكُهُ فَاعْدُوهُ وَلَوْلَا مَلَا كَذَكِّهُ وَنَ ذِالنَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعَدَاللَّهِ مَنْ

النَّهُ يَبْدُوُا الْخَلُقُ مُمْ يَعِيدُ وَلِيَحِي الْذِينَ مَنُولُوعَ لِوُالصَّالَةِ عِالْفِيتَ عِل

10

للخالخادعشن

140

لَّذِينَ كَفِرُ وَالْمُ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَا بُ المِيْ بِمَاكًا نُواتِكُفُرُ وَنَ ﴿ هُوالْلَاكَ جَعَلَ الشَّيْنَ خِينَاءً وَالْقَرَ الْوَكَّرِ وَقَدْ رَهُ مَنَا زِلَاتِعْلَمُ اعَدَ دَالسِّهَ لَيَ وَالْحِسَا أَتِمَا خَلَقَ اللهُ ذَٰ لِكَ الْإِبِالْحُقُّ يُفِصِّ لَا لَا يَتِا فَوْمُ يَعْلَمُ إِنَّ فِي فْتِلْفِ الْيُلْ كَالْنَهَا مِرْهَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِلِقِوْمُ يَتَّقَوُ مَّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا وَ رَضُوا بِالْكِيَّوٰةِ الدُّنْ الْوَاطْمَتَنَّوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَيْتِنَا غَفِلُونَ ﴿ أُولَيْكَ مَا وَمُهُمُ النَّا مُرَكِمَا كَا نُوَا كِنْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ مَنُوا وَعَيَكُوا ٱلصَّلِحِت يَهْدِيهِم رَبَّهُمُ إِلَّهِ يَكُمْ عَجُرى مِنْ تَحَيَّهُ عِلْلاً وُجِينًا لنَعَيِرٌ \* دَعُونُهُمْ فِيهَا سُبْكِيَ لَعَالِلَّهُ مَّ وَيَحْيَنُهُمْ فِيهَا سَلَمْ وَالْخِرُ دَعُوْمُمْ آنَ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِي لْعُلْمَ أَنْ \* وَلَوْبُعِيِّلُ لِللَّا سِلَ الشَّرِّ اسْتَعْمَا كَيْرُلْفَضَى النَّهُ مُوا جَلُّهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طَعَيْنِ هِـ يَعْمَهُونَ \* وَاذِ امْسَرَ إِلْا نُسْلَنَ الصِّرُ ۗ دَعَانَا لِحَيْبِهِ أَوْقَاعِدًا آوْقَا يَتُمَّ فَكِمَا كَشَفْنَا عَنْهُ خَرَّهُ مَرَّكُانُ لَمْ بِيدْ عُنَا إلى ضَرَّ مَسَنَّهُ كُذَ لَكُ زَيِّنْ كُنُهُ مَاكَا نُوَايِعْلُونَ \* وَلَقَدْ آهْلَكُنَا الْقُرُ وُنَ مِنْ قَبْلِكُ مُلَاظَلُمُ الْوَحَاءَ تَهُ رُسُلُهُ مَا لِبُكِيِّنْتِ وَمَاكَا نُوالِلُوْمِنُوْ إِكْرُلَاكَ بَيْزِي لِلْقَوْمُ الْجُوْمِ مِنَ<sup>كَ «</sup> مُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْكُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا نُطْيَ عَلَيْهِمْ أَيَا تُنَا بَيِنْتِ قَالَ لَدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا آعْتِ بِقُرْانٍ غَيْرِهِ لَا وَيَدِلْهُ قُواْمًا يَكُونُ لِيَانَ أَبَدِيَكُهُ مِزْ بَالْقَا يَىٰفَنْ يَعِلْ أَنَّا مِنْ الْفَحَالَةَ نْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَا بَيُومِ عَظِيمٍ \* قُلْلُوسْتَاءَ اللهُ مَا تَلُوْد عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْنِ كُمْ بِيهِ فَقَدْلِيَتْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ \*

Digitized by Google

ٳٙڟڔؘمِؾؽڹٙڶڣڗؼعٙڸڵڷ<u>ۅ</u>ڮٙڹٵۏڮڎۜڹٙؠٳؽؾ؋ٳڹۜۿؙ؆ؽڡ۬ڶٳٵۼۄؙڡؙۄڹ وَيَعْيُدُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنَفْعَهُمْ وَلَا يَنْفَعَ هُمْ وَلَهُ وَلَوْنَ هُؤُلاً شُفَّا للهُ قُوْ اَتُنْيَبُونَ اللهُ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوْ بِي وَلَا فِي الْأَرْضِ اللهِ وَتَعْلِ عَهِمَا يُسْتِرُكُوكَ \* وَهَاكَا نَ النَّاسُ إِلَّا امُّنَهُ وَحِينَ فَاخْتَكَفَّوْ وَلَا سَيَقَتْمِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِمَا فِيهِ يَخِتَلِفُونَ \* وَيَقُولُونًا رَلَعَلَيْهِ إِيَّةً مِنْ رَبِّهِ فَقُرُا مُّنَا الْغِيتُ لِيَعْمِفَا نَنْظِرُ وَالِينَ مَعَكُمُ مُ يْظِينَ \* وَإِذَا أَذَ قَيَّا النَّاسَحُ مِهَ قَمِنْ بَعَدْ صَرَّا لَوَ مَسَتُنْ هُمُ إِذَا لَهُمُ رُقِيَّ إِيَا يَتِنَا قِلَا لِللهُ اَسْرَعُ مَكَرُ إِلَّانَ رُسُكُنَا كِكُنْتُونَ مَا تَمْكُرُ وَنَ ﴿ هُوَ لَّذِي بَيْسَيْرِكُو ۚ فِي الْبِرُوا لِيَحْ حَتَى إَذَا كَنَتُهُ فِي الْفُلْكِ فَجَرَيْنِ بِهِفْرِبِي وِوَقِرَجُوابِهَاجَآءَ ثُهَا رِيحُ عَاصِنْفَ وَجَآءَ هُمُ الْوَبْمُ مِنْ كُلِّمَكَّا لِنَهُ وَظَنْوًا ٱنَّهُمُ أَجِيطَ بِهِمْ دَعَوُا لِلَّهُ تَحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ لَيْنَ ٱ بَخِيبَ تَنَ يَـهِ لَنكُونَنَّ مِنَ السَّنكِ بَنَ \* فَلَمَّا ٱغْجِلْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْمِ بَغِيْرِاكِحُوَّ لِإَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْنِكُمْ عَلِ أَنْفُسُكُمْ مَنْعَ لَلْيَوْةِ الدَّنْيَأَ ضُمَّ لَنْيَا مَرْجِعُكُمْ فَكُنَّدَكُمْ عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَالُونَ ۚ هِ إِنَّمَا مَثَلُ لَكُيْوَ وَالدُّنْيَأَكَا رَبْنُهُ مِنَ الشَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ فَالْآنِعُ وَ مَةً إِذَا أَخِذَ بِيا لَا رُضُ زُخُرُ فَهَا وَازَّ بِيَتَ وَظَرَّا هِلْمَا أَنَهُمُ فُدِّ رُولَا عَلَيْهِا آتَنْهَا آمْرُنَا لَئُلاا وْنَهَا رَّا فِعَلَىٰ عَاحَصِيدًا كَانْ لَوْتَعَوْزُ بِالْآمْرِ كُنْكَ نَفَصًا إِلَا يُلِينُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ وُكَ \* وَاللهُ كَذْعُوآ الْحَارِ السَّكَ ڔؽۘۄؘنْهَتَآ ٤ الْيُصرَ الطِمُسْتَقِيمَ ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَتُوا الْحُسُنْ وَزِيَّا وَ

عُوهَهُ وَفَرُولادِ لَهُ أُولِيْكَ آصِي كُنَّو و والذن كستوا السَّمَّا يتجزاء سيِّنة عيثالها وترمعه في دلدام بن الله من عَاصُرِكَا نُمَّا أَعُنْيِنَتِتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَا لِيُلَا صَيِّ النَّارُهُ وفيها خلاُونَ \* وَكُوْمَ نَحْسُرُهُمُ جَمِيعاً \* مَّكَا تَكُوا اَنْتُمْ وَشُرَكَا وَكُوْ فَنَرْ مَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَا وُهُمْ مَاكُنْ مُ اِ يَا نَا نَعْبُدُ وَنَ لُهُ فَكُو إِيلَاهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمُ أَنْ كَأَعَنْ عِبَادَتِ كَمَ لَغَيْفِلِهِنْ \* هُنَايِكَ تَبْ لُواكُلُّ نَفَيْدُ مِمَا آسَلُفِتْ وَكُدٌّ وَإِلَىٰ لِلَّهِ مَوْلَهُمُ لَقَ وَصَلَعَنْهُمُ مَاكَا نُوا يَفْتَرُونَ " قُلْ مَنْ يَرْذُهُكُو ُ مِنَ السَّمَاءُواْ مَنْ عَيْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصْرَوَمَنْ يَخِيْجُ الْلِيُّ مِنَ الْمِيِّتِ وَيُخِرُجُ الْمِيِّكَ مِنَ لَى وَمَنْ مُدَرِيِّهِ لِأَمْرُ فَسَسَيقُولُونَ اللهُ تُفَقُلُ أَفَلَا أَسَقُونَ مَ فَذَا لِكُمْ اللهُ رَبِّكُوا لُحُوِّةٍ هَأَ ذَا يَعْدَا لِلْيَ ٓ لِكَا الضَّالُ فَا يَنْ تَضَرَّ فُونَ \* كَالَاكَ حَقَّتْ كَلِيَّ مَرِيكَ عَلِ الَّذِينَ فَسَقُواۤ انهَّمُ لَا يُومِنُونَ \* قُوْ هَلْمِنْ شُكَّا ۗ مَنْ بَيْدَ وَالْخَلَاقَ ثَمُّ يَعِيدُهُ قَلَاللّهُ كَيْبَدُ وَالْخُلُقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ فَإَلَى فَكُوفَ وْ قُواْ هَا مِنْ شَرَكًا عِكُوْ مَنْ مَهُ وَكَا لَيْ كُونَ قُتُل اللَّهُ يُهَدُّ وَكُونَ الْمَنْ مَهُ إِلَيْ لِيَ الْحَدَّ أَنْ يُسِنِّعَ أَمَّنَ لاَ يَهَدِّ كَيْ لِآنَ يُمُدُ ثَيْ فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُمُ نَّهُ وَمَا يَبْبَعُ أَكْثَرُهُمُ وَإِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْبُى مَنَ الْحُقِّ شَنْيًّا إِنَّ اللّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَاكَا نَ هٰذَا الْقُرْانَ أَنْ يُفْتَرَكُ مِنْ دُونَ اللَّهِ وَلِيَحْ تَصْدِيوَ الَّذَى بَيْنَ مِدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لِأَكِينِ لَا رَبِّتِ فِيهِ مِنْ رَبِّيا لَعْلَمَنَ \* أَمْ يَفُولُوكَ بَرْيَهُ قَاْ فَأَنْهُ الْمِيْهِ رَهِ مِثْلُهِ وَآدْعُوا مِنَ اسْتَطَعْتُرُومِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُ

ملد قِينَ \* بَاثُكُنَ بُوابِمَا لَهُ مُعِيطُوا بِعِلْ ﴿ وَكُمَّا يَا ثِهِمْ مَا أُولُولُهُ كُذَ لِكَ لَّذَينَ مِنْ قَبْلِهِ مِهُ فَا نُظُوكِيُّفَ كَأَنَ عِيْقِيَّةُ ٱلظِّلْمِينَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُمُو هُمْ مَنْ لَا يُؤْمِرُ بِهِ وَرَبِّلَكَا عَلَمُ بَّالْمُفَسِّدِينَ \* وَإِنْ كَذِّبُولَهُ فَقُولُكُ عَ وَكُمُ عَمَلُكُمْ النَّهُ جَرِيقُ نَ مَمَّا آعَمُكُ وَانَا بَرَى عُ مِمَّا تَعْمَلُونَ \* وَهِنْهُمْ مَرْ لَيَسْتِمَعُونَ الْيُلِكُ ٱفَاسْتَ تَسْمُعُ الصُّتَم وَكُوْكَا نُوا لَا يَعْقِلُونَ \* وَهِيْهُمْ \* بْنَظْرُ إِلَيْكَ أَ فَانْتُ ثَهَّدِي لَعْنُدُ وَلَوْكَا نُوا لَا يُبْصُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِ النَّاسَ شَيًّا وَلِكِنَّ النَّاسَ نَفْسَهُمْ يَظِيلُهُ إِنَّ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّكُمْ يَكِينَهُ الآساعة مِزَانتَها رِبَيْعا رَفْزِنَ بَيْنَهُمْ قَدْخِيَرَ الَّذِينَ لَذَبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ كَانُوامُهْتَدِينَ \* وَإِمَّا نُرَبَّيْكَ بَعْضَ لِلَّذِي عَكُهُ وْ أَوْنَمْ وَفَيَّنَّكَ فَالَيْنَا مَرْجُهُم مُ أَنَّهُ سُهُمَا يُذَا لَهُ عَلُونَ \* وَلِكِلِّ الْمُهُ لِسُولُ فَا ذَاجَاءَ رَسُولُمْ فَعُ يْنَهُمْ يَالِقِيدُ فِيلُ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ لَهُ وَيَقُولُونَ مَتْحِهْ لَمَا الْوَعْدُ إِنْ كُتْ تُمُ صَدِقِينَ \* قَلْ لا أَمْلُ كُلِيَ فِبْ يَضِيًّا وَلَا نَفْعًا لِلاَمَا سَشَاءَ اللَّهُ لِكُمَّ امْتَهُ آجَا ذَا جَاءَ آجَا لَهُ مُ فَلَا شَيْتَ فِي وَنَ سَاعَةً وَلَا نِيسْتَقَالِهُ مَوْنَ \* قُلْ رَآيْتُمْ إِنْ تَنَكُمْ عَذَا بُهُ بَيْنَا أَقْ نَهَا رَّا مَا ذَا لِيَسْتَ يُؤْمِّ مِنْهُ الْجُوَّ مُولَنَّ ﴿ آَنْ ٓ اَذَا مَا وَقَعَ مَنْتُهُ بِهِ ٱلْثُنْ وَقَدْكُنْ ثُمْ بِهِ تُسْتَعْلَهِ إِنَّ لَهُ تُمَّرِقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذُوقُوعَنَا بَ الْخُلْدِهَلُ تَغْزَوْنَ لِكَا بِمَا كُنْتُمْ تَكَيْسُهُوهَ، \* وَكَيْسَتَنْبُوْنَكَ حَيُّ هُوْفُلُ إِي وَرَقِهِ إِنَّهُ لَكُنَّ وَمَا انْتُمُ مِعِمْنِينَ ﴿ وَإِفَّانَّ لِكُلِّ فَنِي ظَكَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَنَدَ يُنِهِ وَاسَدُّ وِالذَّا لَمَهُ كُا رَأَرِهِ الْعَمَاتِ وَقَضَى بِينَهُ مُوالْقِسْطِ وَهُ لِانْظُارُ نَ \* الْآَانَ الله مَا فِي النَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ لَا إِنَّ وَعُمَا لِلْهِ حَيَّ

9

إِلِكُنَّ ٱكْتُرَهُ مُولًا يَعْلَمُونَا ۗ ﴿ مُوَيِّحْ ﴾ وَيُمِينُكُ إِلَيْهِ مِنْرَجِعُونَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُ تُكُوْ مَوْ عَظَٰذُ مِنْ مَرَّكُمُ وَيَشْفَآءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ \* وَهُدِّ يَوَرَحُمَ لِلْمُؤْمِنِينَ \* قَالْ بِفِضْلِ لِلَّهِ وَيَرِحْمِتُهُ فِكَذَٰ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَحَيْرُ مِمَّا يَحْتَعُو هْ قُلْ إِرَا يُبْتُمْ مَمَّا أَخْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ مِنْ فِي فِي قَالْتُهُ مِنْ لُهُ حَرَامًا وَحَلَا قُلْ اللَّهُ آذِنَ لَكُوْاَ مُرْعَكِيْ للهِ تَفْتَرُونَ « وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَا للهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهَ لَذُ وَفَضْلَ عَلَى النَّا سِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا لَيَسْكُو وَنَّ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَاٰذٍ وَمَا تَنْلُوامِنْهُ مِزْقَ وَإِن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَلَلَّا كُنَّ عَلَيْنُ ﴿ شَهُودًا إِذْ تَهُنيضُونَ فِيتَهِ وَكَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرُّهْ فِي ؙڷڒۻۘٷڵٳڣۣٳڶۺۜؠٙٳٷؖۅؘڵٲڞۼۯڡڹۮڶڮۘۅٙڷٚٲڮڔ۫ٵڰ۪ۜڣڮؿڝؙؠڹٵڷٳؖٳڗ۠ وَلِيَاءَ الله لاَخَوْفُ عَلَيْهِ مُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ والَّذَ بَنَا مَنُوا وَكَا نُوَايَتُ هُوُنَ ۗ هُ وَالْبُسُرُى فِي الْمُنْ وَالدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لِلاَ بَنْدِيلَ كِكَامِنْ لِللَّهِ ذَلِكَ هُ وَ مُو زُالْعَظِيمُ \* وَلا يَحْزُنْكَ قَوْكُمُ إِنَّ الْعَرَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَالسِّمَ عُالْعَلَمُ ه آنَ يَلْهِ مَنْ فِي السَّمَوْ بِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنِيُّحُ الْذَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ وُ وَا اللهُ أَسْرَكَاءَ إِنْ يَسَبَعِعُونَ الْأَالظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَحْرُ صُوْلَ \* هُوَالَّذِي جَعَلُكُمْ لْيُولَالِيَسْ كُنُولُ فِي وَالنَّهَا رَمْبُصِرًا إِنَّ فِي ذِيكَ لَا يَتِ لَقُومٌ يَسْمَعُونَ \* قَالُو تَّخَدَ اللهُ وَلِمَّا سُبْعِيَّا فُهُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا إِيَّ وَمَا فِي لاَّ رْضِ لُنْ عِندَكم مِنْ سُلُطِنْ بِهِنَا ٱلقَوُّلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَهُ إِنَّ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ مَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لَكَيْتِ لَايُهْلِيُنَ ءَمَنْعُ فِي لِدُّ نِيَا أَجْ الْيُنَا مَرْجِعُهُمْ مُّمَّ تُدُدِيقُهُمُ الْعَذَابَ لشُّه يَدِيكَاكَا رُوَا يَكُفُرُ وَنَ \* وَأَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يْقَوْمِ أَلْكَانَ

نفثف

بَيِّ اللهِ فَعَا اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِ بْكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُتَّةً ثُمَّا قَصْهِ إِلَى ۖ وَلاَ نُنظِمُ وِنِ " فَإِنْ تُولَيْتُ هَاسَا التُّكُومِ وَإِجْرَانِ آجْرِيَا لَا عَلَمْ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَا لَلْسُيْلِينَ فَكُذَّ بُوهُ فَيَحَنَّنَهُ وَمَزْمِكَهُ فِي لَفُلاْعِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْفَ وَأَغْ قَنَّا الذَّ بَهُوا بِالْمِينَا فَا نْظُوكِيفُ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرَبِنَ \* تُرَبِّعَتْنَا مِنْ هَلُونُ لْبَيِّنْ فَاكَانُوْلِيُوْ مِنُوا بِمَاكَذَّ بُولِيهِ مِزْ قَيْلَ كَذَلِكَ نَطْبَعُ ا المُعْنَدِينَ \* ثُمَّ بَعَثْنَامِزْ بَعُدُهِ مُوسِي فَهُ وَنَ الْحُوعَ لَا وَمَلَا بِلِّنَا فَاسْتُكُدُ وَاقِكَا نُوا قُوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ فَلِيَّا جَآءَ هُو لَكِنَّ مِنْعِنْدِنَ قَا لُوَآاِنَّ هٰذَا لِسَعْ مُبُنِّ لَهُ قَالَمُوسَى لَقَوْلُونَ لِلَّيِّ لَمَّا جَاءَكُو ٱلسِّحُوهٰ بَعْلِحُ السِّيحُ وَنْ ﴿ قَالُواۤ اَجِنْتَنَا لِتَلْفَتَنَاعَمَّا وَحَدُ نَاعَكُ وَالْمَاءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِيْرِ كَايَ فِي لْأَرْضِ وَمَا نَحْرُ كُكَّا يَمُومُ بِنِينَ \* وَقَالَ فِرْعُونُ تُوْنِيكُلِ سِيحِ عِلِيمُ ﴿ فَلَمَّا جَآءًا لَسَّيَّ اللَّهِ وَكَالَ الْمَهُمْ مُوسَى َ لِفُتُوا مَآ اَ نَتُمُ مُلْقُول وْ فَلَمَا ٱلْفَوْاقَا لَمُوسَى اجِئْتُو بِهِ السِّيْءِ إِنَّاللَّهُ سَيْطُلُهُ إِنَّاللَّهُ لَا يُ ٱلْمُفَسْدُينَ ﴿ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَوَّ يَجَلَّمُتِهِ وَلَوْكُرَةِ الْمُخْرَمُونَ ۗ ﴿ فَمَا آمَرَ لِمُ لاَذُ رَتَنَةُ مِنْ قُومِهِ عَلِ جَوْفِ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَارِهُمْ مَانُ يَفَيْنَاهُمُ ۚ وَإِنَّ ا لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُسُرِ فِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِهُ قَوْمُ إِنْ كُنُمُ الْم فَعَلَىٰهِ تَوَكَّلُوْ آنَ كُنْتُمُ مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّنْ أَرَّبُنَا لا جَ فَيْنَةً للقَّهُ مُ ٱلظُّلِينَ ﴿ وَنَجِنَا مَرْمَيَّكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُمْ يَنَّ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى

الجروا كما كم عَسَنُر

لصَّلْوَةً وَبَيْرِ إِنْوُمِنِينَ \* وَقَالَمُوسَى مَنْ اَلَا اَلَكُ اللَّهُ وَعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَأَ فآمولاً فِي مُحْيَرُةِ ٱلدُّنيَّا رَبِّنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَسَيْلَكَ رَبِّنَا اطْمِسْرَعَلْ إِ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى مَرَوُا الْعَدَ الرَّالْأَلْمَ \* قَالَ قَدْ أَجِيد دَعَقُ كُما فَاسْتَبِقِيمَا وَلَا تَتَبِعُنَ سَبِيهِ إلَّذَ مَنَ لَا يَعْلَمُونَ \* وَجُوزُنَا بِيمَ سُرَائِلَ لِيُورَفَا بَنْعَاهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُ وَاتَّحْتَى إِذَا ٱذْرَكَ خَرَىٰ قَا لَامَنْ اللَّهِ لَا لِلهُ إِلَّا الَّذِي امْنَتْ بِهِ بَنُوَالِسْرَا إِلَّا وَانَا مِنَ لْمُمْ إِنَّ ﴾ الْمُ وَقَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنْتَ مِنَا لَمْ فَيْدُلُونَ فَا لِمَوْمَ نَجْلُكُ رَيْنَكُ يَكُونَ لِمُنْ خَلْفَكَ أَمَّةً وَّإِنَّ كَيْسِرَّا مِنَ لِنَا سِرَعَنْ الْيَبَا لَغَفْلُونَ وَلَقَدْ بَوَّا نَا بَيْ كَا شِيرًا يُلَمُ بَوَّ أَصِدْ قِ وَ رَزَقَنْهُمْ مِنَ الطَّيْلَ فَمَا اخْتَلَقَهُ يُّجَاءَهُمُ لِعِدْرُ إِنَّ رَبِّكَ يَقِضِيَ بِنِينَهُمْ يَوْمَا لِقِيمَةِ فِهِمَ أَكَا يُوَافِيهَ يَخِلِفُونَ 
• فَإِنْ كَنْ فَيْ فَيْ اللِّهِ عِنْ النَّرِئْنَا الْمَيْكِ فَسْيَلِ اللَّهِ مَن مَفْتِ وَوُنَ الْكِمْتِ مِنْ فَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَيْرَ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِزَ لِلْمُعْتَرِينَ ﴿ وَلاَ نَكُونًا لَذَ مَنَ كُذَ يُوا بِإِيالِيا لللهُ فَقَتَكُمُ مَنْ مَنَا كَنْجِيبِ مِنْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِم مُنْ يَكُ لَا يُوثِمِنُونَ ﴿ وَلَوْ حَاءَتُهُمُ كُلُّ الْمَدِحَى يَرُوا الْعَدَا بِالْإ ولَهُ وَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبُيُهُ الْمَنَةُ فِنَفَعَهَا الْمِنْهَا لِلَّهُ قَوْ مَرْيُونُسُرَ لَنَا آمْتُ كَشَفْنَا عَنهُ مُعَنَا بِيَا لِحَزِي فِي الْحِيْوِةِ الذُّنْيَا وَمَتَّعَنْهُمْ إِلَى جَنِّ وَالدُّنْيَا مَيْلَةَ رَيُكَ لَامَنَ مَزْسِيفَ الْأَرْضِ كُلُّهُ مُرْجَيِّكًا أَفَا نَتُ كُكُرْهُ النَّاسَ جَيُّ رِّي وَاهُوْ مِنْ مِنْ إِنَّا لَهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَتَحْبُ ل اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ إِنَّا لِللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَوْمِّنَ لِللَّا مِا ذَيْنِ اللَّهُ وَتَحْبُ ل عَلَىٰ لَذَينَ لَا يَعَنْقِلُونَ وَقُلِ نَظْرُ وَامَاذَا فِي اسْتَمَا أِبْ وَالْإِنْ ضِ

وَمَا يَغُنَّىٰ الْأَيْثُ وَالنَّذُ مُعَنْ قَوْ مُرِلَا يُوْمِنُونَ ۗ فَهَلَّ مِنْ طَرُونَ اللَّهِ لَّذِ مَنَ خَلُوا مِنْ قَبُولُ ۚ قُولُ فَا نَفَظٍ ۗ وَلِا يِّن مَعَكُمْ مِنَ لَمُنفَظِ بِنَ ۗ \* ثُمَّ نُسُكِنَا وَالَّذَينَ أَمَنُو أَكَذَ لَكَ حَقّاً عَلَيْنَا بَغِ الْمُؤْمِنِينَ \* قُلْبَايَتُهَا النّا نَ كُنتُ مْ فِي شَاكِتِينْ دِينَ فَلِا آعْبُدُ الْذَينَ تَعَيْدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيْكُرْ عَيْدُ ٱللهُ ٱلَّذِي يَتِوَقَّلُكُمْ وَأَمِيرُ مُنَّانُ آكُونَ مِنَا لْلُوَيْمِنِينَ \* وَإِنَّا فِت وَجْهَكُ لِلدِّن حَنِيقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* وَلَا تَدْعُ مِنْ دُولِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضَرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّا مِزَ ٱلظَّلْمِ إِنَّهُ وَإِنْ عَسْسَنُكُ اللهُ بُضِرَّ فَالْرَكَا شِلَفَكُهُ لِلاَّهُ هُوَّ وَإِنْ مُرَدِّ لَذِ بَخِيرُ فَ لَكُرَا تَ لِفَصَيْلِهُ يُصِيبُ إِنَّ مَنْ يَشَكَّاءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَالْعَنَّفُورُ الرَّجِيمُ \* فَتُلْ لْأَيْتُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُوالْحُورٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَنَكُنَّاهُمَتَذِي فَا يَمَا يَهُمَّا كِ لِنَفْسِيهِ وَمَنْ صَلُّونَ إِنَّمَا يَصَيْلُ عَلَيْهَا وَمَّا ٱ مَا عَلَيْكُ وَلَيْ وَالْحَالَ الْ ايُوحِيَّالِيُّكَ وَأَصْبِيرُحَيَّ يَعْكُمُ ٱللهُ وَهُوَجَيْرُ لَكُ غفرُوارَ عُمْ شُرِّ تَوْيُوا اللَّهِ يُمَتِّعْكُمْ مَنْعًا -الْعَصْلَهُ وَإِنْ تُولُوا فِي يَنْ خَا فُعَلَيْكُمُ عَلَا و و هو على الله عنه و الكانم م يُنون صُدوره ليستخفو بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسَرُّ وَنَ وَمَا يُعْلَدُ زَأَيَّةً عَلَيْ مِنَا تِالْصُّدُ

الجزء الثاني عشن

14 h

وَمَا مِنْ ذَا بَيْ فِالْأَمْرِ ضِ الْإَ عَلَى لِلَّهِ رِنْزُفُهَا وَبَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَّوْهُ كُؤْكِبِيْهُ بُينِ \* وَهُوَالَّذِ كَخَلَقَ السَّمَوْيِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَّةُ آيَا مِرْوَكَا كَ عَرْشُهُ عَلَى لِمَاءَ لِيسَٰلُوكُوا يَكُوا آخْسَرُ عَمَّ لاَ وَلَنَ قُلْتَ إِنَّكُو مِبْعُولُولَ ﴿ بَعْدِ المَوْيِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُولَانَ هِذَا إِلَّا سِنْعُ مُبِينٌ \* وَلَينُ اتَّمْنَا عَنْهُ الْعَذَابُ إِلَىٰ الْمَدِيمَعُدُودَ وَلَيْقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ ٱلَّا يَوْمَرَانُ مَا يُسْمِضُرُوا مَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَا نُوابِهِ كِينْتُهُزُونَ لِهُ وَكِينُ آذَقْنَا الْإِنْسُنَ مِنْ مَةُ ثُرِّنَ عَنْهَا مِنْهُ لِنَّهُ لِيَوْسُ كُفُونٌ \* وَلِمِنْ أَذَ قُنْهُ نَعَنَمَاءً كَعْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ وَهُبَّا لَسَيًّا كُنَّا يَكُ لَا لَذَنَّ لَكُونَ لَ اللَّهُ لَ صَبرُوا وَعَمِلُوا الصِّلِيْ إِولَيْكَ لَهُمْ مَغْيِفَتُهُ وَاجْرُ كَبِيرُ \* فَلَعَكَ كَ لَارِكُ بَعْضَ مَا يُولِحَى لِنَيْكِ وَصَرَائِقٌ بِهِ صَدْ رُكِ أَنْ يَعَوُلُوا لَوْلَا أُنْزِكَ عَلَيْهِ كَنْ أُوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِمَّا ٱنْنَ لَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَيَّ وَكِلْ ﴿ مُرَيَّقُولُونَ افْتِرَالُهُ قُلْهَا تُوَابِعِيثِيرِ مِسُورِمِثْلِهُ مُفْتَرَبَٰتٍ وَآدْعُوا حَزَ سْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ لِلَّهِ إِنْ كَنْتُمْ صِلَّةِ قِينَ ﴿ فَالْكُنْمُ مِنْ جَيِيُوا لَكُمْ فَأَعَا يُزْلَ بِعِيلُم اللهِ وَآنُ لَا آلِهُ إِنَّا هُوَ فَهَالَ انْتُمْ مُسْلِمُ إِنَّ \* مَنْ كَاكَ كحيفة الدُّيْنَاوَنِينَتَهَا نُورِقِنَا لِينَهِيْمِ آعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِي نَسُرُنُ أُولِئُكُ لِذَّ مَن لَين كِهُمُ فِي الْأَخِرَةُ الْكَالِنَّا رُوَحِيطَ لِلْهَاكَانُوا يَعِنْمَلُونَ ﴿ آَفَرَ ۚ كَا نَكُوا بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ وَيَتْكُو شَاهِد مِنْهُ وَمِنْ قِبْلِهِ كِينِي مُوسَى مَاماً وَرَحْمَةً أُولِيْكَ يُؤْمِنُونَ بِيا مِزَالْأَحْزَا فِالنَّارُمَوْ عُدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةِ مِنْهُ أَنَّهُ الْحُ

نْ رَيْكَ وَلَيْكِيَّ ٱكْثُورَالْنَا سِلْا يُومْمِنُونَ \* وَمَنْ أَخْلِرَ مِيَّنَ أَفْرَى كَاللَّهِ بَّا اوُ لِيَّكَ بَعْ صَنُونَ عَلَى مَ بِيهْ عِرَو يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُ لَا عَالَّذَ نَكَمَّا عَلَى مِنْ الْالْعَنْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّلِينَ \* الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِنُ وَنَ لَهُ اوْلَيْكَ لَوْ يَكُونُوا مُعْزِبَرَ فِي لَا رَضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ هُ وَلِي اللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَدَا ابْ مَا كَانُوا بَيْ مُتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا بِيُضِرُ وْنَ ﴿ أُولَٰ إِلَّا لَذَنَّ خَسِمُ نَفْسُهُمْ وَصَلَعَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ لَهُ لَاجَرَةَ أَمَّتُمُ فَالْآخِرَةِ هُمْ لْكَخْسَةُ وَنَ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيِمُوا الصِّلَانِ وَآخِنُوكَ إِلَى رَبِّمُ اوا أَصْ الْحُنَّةُ فَهُمْ فِيهَا خِلْدُونَ \* مَثْلُ الْفَريقَيْنِ كَالْأَعْمِي وَالْأَصَيِّةِ جَهِرَوَ السِّمَيَّةُ هَلْ لِيَسْتِوَيْنَ مَثَلًا "أَفَلَا لَذَكَّرٌ وُنَ " ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمُهُ إِنَّ لَكُوْ مِنَا بُرُمُ مِينُ ﴿ أَنْ لَا تَعَنَّدُ وَآلِكُمُ اللَّهَ إِنَّى آخَا فُ عَكَنُكُمْ عَنَابَ وَمُرَّلِهِ فَقَالَ الْمَكُوالِدِّينَ كَفَرُ وُلِمِنْ قُومِهِ مَا مَرْبَكُ لِإِبْشَرَّ مِثْلَنَا وَمَا نَزَمِكَ انبَّعَكَ لِآلاً الَّذِينَ هُوْ آزَاذُ لَنَا مَا دِي لَرَّايِ وَمَا نَرْى لَكُوْ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنْ لِ بِلْ ظَنَّكُمُ كُلِّ لِمِنْ اللَّهِ قَالَ لِفَقَوْ مِرَارَا يُمْزَانُ كُنَّا عَلِيَتِينَهُ مِن رَبِي وَاللَّهِ مَرْهَمَةً مِنْعِنْدِهِ فَعَمَّتُ مَكَ } أَنَازُهُ كُمُّهُ هُمَّا وَآسْتُهُ لَمَا كِنْ هُونَ \* وَنِقُو مِ لِآمَنَكُمُ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ آجْرِيَ لَا عَلَا لِلَّهِ وَمَاآنا بِطَارِدِ الَّذِينَ مَنُوا انَّهُمُ مُلْقُوا رَبِّيمٌ وَلَلْحِيَّ إِنْ هُمْ قُومًا بَحْمُلُو ﴿ وَلِقُومُ مِنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْ يُهُمُّ أَفَلَا كَنَا كُرْفُنَ ﴿ وَلَا أَفُلُ زُعْنَدِي حَزَاتِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَنْتَ وَلَا الْقِهُ لُا يَّى مَلَكُ وَلا أَقِهُ لِـ

ربع حرب الجزءا لثاني عشر

720

لِلَّذِينَ مَزْدَ رَكَاعُيُنَكُمْ لَنْ نُونِيِّهُمُ ٱللَّهُ خَبْرًا اللَّهُ اَعْلَامُا فِي آفَفْ مُ ٱلظِّلِينَ ۚ قَالُواينُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُمْ أَتَ جِدْلَنَا فَا يَنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ يَمِنَ الصِّدْ قِينَ \* قَالَا يِّمَا مَا بَكُمْ بِدِاللَّهُ إِنْ شَأَءَ وَمَا أَمَرُ مُعْجِيرً يَنْفَعُكُمْ نَصْبِحِ إِنْ آرَدْ ثُلَانًا نَصْمَ لَكُمْ أِنْ كَأَنَّ ٱللهُ يُرْمُدَانَ يُغُودٍ هُوَرَيْكُمْ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ أَمْرِيقُولُونَ آفْتُ إِنَّهُ قُلَّانِ أَفْرَيَنْتُهُ فَعَكَمَ يَ جْرَا بِي وَانَا بَرَيْ مِمَّا بَيْخِ مُونَ ﴿ وَأُوجِيَا لَىٰ وَجِمَا لَنَهُ لَنْ نُومِنَ مِنْ قَوْمِلَ لْآمَنْ قَذَا مَنَ فَلَا تَبْنَيْنِ بَيَاكَا نُواَيفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِا لْفُلْكَ بِإَغْبُنِتُ وَوَحِينَا وَلاَ يَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُ آائِهَ مُدْمُغْرَقُونَ ۚ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَكَدُمِ فَوْمِهِ سَيْخُ وَامِنْهُ قَالَانْ تَسْخَ وَامِنَّا فَأَنَّا نَسْخَ بْنَكُوكَتَا نَسْخُ وُلَ " فَسَوْ وَنَعْلَمُونَ " مَزْيَا بِسَهِ عَلَا كُيُخِرِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَنَا بُهُ مِعِيمٌ لِهُ حَتَّى إِذَاجَاءًا مَمْ فَا وَفَا رَّا لِشَّوَّ رُفَلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِزْ بْرَوْجِيَنِ اثْنَيْنُ وَاهْ لَكِ لِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمَنَّ وَمَا أَمَرَ ؆ؖ؋ٙڸؘۑؙڵٷۊٵڶٲۯڮۘڹۅٳڣۿٳۑٮٛڂ۪ٳۺڋۼڿؠۿٲۅۛڡؙۯڛڶڡۿؖٳٳڗۜٙۯڣؖڵۼۘۘڣۘۅٛ بُحْرْهُ وَهِي بَجْرَى بِهِيهِ فِهِ فَوْجٍ كَالِحْيَالِ وَنَا دَى نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَالَ فِهُ فِرْ يُئَ الْأَكِبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مَعَ الْكِفِرِينَ \* قَالَ سَأَ وَكَالَى جَبَلَ يَعْصِمُ عَنَ آيًّ قَالَ لَاعْصِمُ لِيَوْمُرِمِنَ آمِرُ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلمَنَجُ قَنَكُمُ نَالِمُغَرِّفِينَ \* وَقِيلَتِ رَضُ الْبَعِي مَا عَلِي وَيُسَمَا آءَ اَقِلْعِ وَعِيضَ المَسَاءَ خِنَىٰ لَا مْرُوَ آسْتَوَتْ عَلَىٰ لِجُوْدِيُّ وَهِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمُ وَالظِّلْمِينَ \* \* إِذِي نُوحٌ رَبَّهُ فَعَا لَهَرِ بِإِنَّا بِنِي مِنْ آهِ لِهِ وَإِنَّ وَعُلَكَ الْحُقُّ وَٱنْسَاكُ مُ

بضف

organism by Google

عِكْمِينَ ﴿ قَالَ بِنُوحُ إِنَّهُ لَيِسْرَمْنَ آهُ لِكَ إِنَّهُ لَيْنُ مِثْلُ مُنْكُ اللَّهُ يهِ عِنْ أُلِنَّا عِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَا لِيُهِلِينَ \* قَالَ رَبِّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَكَانَ مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْ وَ إِلَّا تَعَنْفِر لِي وَتَرْجَيْنِ آكُنْ مِنَ الْخِيرِينَ ﴿ فِيلَ بنؤخ أهبيط بستالم متنا وتركبت عكيك وعلامم ممتن معك والحمستملعة تُهُ يَمَتُ هُمْ مِنَّا عَذَا كِأَلِيمٌ ﴿ وَلْكِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ فُجِيهَ آلِكِ فَ مَا كُنْتُ تَعَلَيْهَا آمَنْ وَلا قَوْمُ لَكِ مِنْ فَبْل هِنَّا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيمَة لِلْمُتَّقِينَ \* " وَالْحَادِ آخَا هُمْ هُودًا ۚ قَالَ فَقَوْ مِاعْبُدُ وِاللَّهُ مَا كُكُمْ مِنْ لِدِغَيْرُ وَانْ ٱنْتُمْ مُفْتَرُونَ \* يَقُومُ لِاَاسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِنْ آجُرِي الْإَعَلَ الذِّي فَطَرَقِ أَفَارَ تَعْفِلُونَ \* وَيْقُومُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ ثَمَّ نَوُبُو آاِلَيْهِ يُرْسِل اسَّمَآءَ عَلَيَّ مِدْرَانًا وَيَزِدْ كُمْ فِي وَ الْفُوَّ يَكُمْ وَلَا نَتُو لُؤا نُحْ مِبَن اللهِ قَالُوا يَهُو دُمَاجِيَّتَ بَبِيُّنَةً وَمَا نَحُونُ بِيَّا رِكَا لِمَتَنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُّ لِكَ بَوْ مِنِينَ \* إِنْ الْعَقُلُ إِذَّا عُمَرْ مَكَ بَعْضُ لِهِينَا بِسُوَّةً قَالَ إِنَّا أَشْهِدُ اللهُ وَاشْهُدُ وَالْفَيْمِ مِمَّا شُثْرُكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِ جَبِيعًا ثُمُّ لاَ نَظِرُونِ ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ لله رَبُّ وَرَبِّكُمْ مَا مِزْدَا تَهْ إِلَّا هُوَا خُذِ بِنَاصِيتِهَا أِنَّ رَقِي عَلْ صِمَاطِ سْتَقِيرُ \* فَإِنْ تُولُوا فَقَدْا بُلَغْتَكُرُمَّا أَرْسِلْتُ بِهِ اَلَيْكُمْ وَلَيْتَغَلِقُ رَجْفُوْمًا غَيْرُكُوْ وَلَا رَضُرُ وَنِهُ شَنْعًا إِنَّ رَبَّ عَلَا كُلِّ شَيْءٌ حَفِيظٌ \* وَلَلَّاجَ مْرُهَا نَجِينًا هُو يَا أُوالَّذَ يَنَا مَنُوا مَدَهُ مِرْجُمَةً مِينًا وَنَجَيْنَ هُمُ مِنْ عَذَا ب عَلَيْظ \* وَيَلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِأَيْتِ رَبِّ مِيْ وَعَصَوْا رُسُكَهُ وَاتَّبَعُوا امْرُ ارعَنْ أَدْ وَاشْعُوا فِي هَا وَ هَا وَالدُّنْ مَا لَعْنَةً وَلَهُ مَا لِقَيَّةً الْأَانَّ عَادًّا

المؤثؤ الثاني عشم

INV

لاَيُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ \* وَ

بيئة يٰآبر هِيمُ آغِضُ عَنْ هٰ نَآا نَّهُ قَدْجَاءَ آمُرُ رَبِّكِ وَانَّهُمُ أَبَيْهِ عَذَا بُ غَيْرُمُرُدُ وَدِّهِ \* وَكَتَاجَآءَ نُسُرُسُكُنَا لُوطًا بِسَيَّ بِهِيمْ وَصَاقَ بِمُ دَرْعًا وَقَالَهٰذَا يَوْمُ عَصَنْكُ وَحَآءَهُ قُوْمُهُ يُمْرَعُونَ الَّهُ وَمِرْقَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ السَّتِئَاتِ قَالَ هُوَ مُرِهُوُّ لَاءً بِنَا يَهُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ فَا تَقْوُ الله وَلا تَخْوُن فِي فَضَيْفَ لِلنَّهُ مِنْكُو رَجُلُ بَشُّكُ \* قَالُوا لَقَدْ عَلَيْتَ مَاكَنَا فِي بَنَا يَكَ مِنْ حِقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَىٰ مَا جُرِبُدُ ﴿ فَالَ لَوْاَنَّ لَى كُمُ قُوتًا ةً رَوْاوِيَ إِلَىٰ رَكِنْ سَدِيْدِهِ قَالُوا بِلُوطِ ُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصَلُو [الْنَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَا لَكُ أَلَّكُ اللَّهُ الْمُرَا لَكُ أَلَّكُ أَنَّكُ مُصِيبُهَا مَا آصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ السُّبُحُ الصَّبُحُ بِقِرِيبٌ فَلَمَّا إِجَاءَامْرُنَا جَعَلْنَا عِلْمَا سَافِلُهَا وَامْطَوْ نَاعَلُهَا حِعَا رَهُ مِنْ سِجِيلٌ مَنْ الْمَنْضُودُ مُسَوَّمَةً عِنْدُرَيْكِ وَمَا هِيَمَنَ الظَّلِينَ بِيَعِيَّدِ وَالْمَدُ يَتَنَ آخًا هُمْ سُعُينًا قَالَ لِيقُومِ اعْبُدُ والسَّهُ مَا لَكُوهُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلاَ نَعْتُ الْهِيكَالَ وَالْمِيزَانَ النِّيَالَ كَمْ يَخِيرُ وَإِنَّا خَا فُعَكِيْكُمْ عَذَا بَ وُمِجْ وَيْقُومُ أَوْفُوا الْمِنْكَالُ وَالْمِيزَ انَّ بِالْفِيسْطِ وَلَا بَتَحْسُوا النَّاسَ السُّبَّةِ وَلَا تَعَتُّوا فِي لَا رُضِ مُفْسِدُ بَنَّ ﴿ يَقِيَّتُ اللَّهَ حُرُّ لَكُو اِنْ كُنْدُ مُؤْمِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ \* قَالُوالِيشُعَيْثُ آصَلُو تُكَ مَا مُن كَانْ نَتُرُكُ يَعِيدُ أَمَا وَعُنَا آوُ أَنْ نَفْعَاكِ أَمُولِنَا مَا نَسْةً وَالنَّكَ لَانْتَ الْجَلُّمُ السَّبْ وْ قَالَهُ فَوَمُ إِنَّا لَهُ مُنْ عَلَىٰ مِينَ عَلَىٰ مِينَ مِنْ مُرْقِي وَرَزُ فَنِي مِنْ لُهُ وِ رَفًّا حَسَكَ وَمَا إِرْبِدَانُ أَخَالِفَكُوا لِإِمَا أَنْهِنَكُ عَنْهُ أَنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأَصْبِ

Cannole

للنء الثانعشس

وَكُمَا نَوْفِيوَ أَلَّا مِاللَّهُ عَلَيْهُ نَوَكَّاتُ وَإِلَّنَّهُ أَنِد عَلَمُ شِفَا قِي أَنْ يَصِيكُمْ مِنْ مِنَا مَا اصَاكُ وَ مَ نُوحٍ وَمُصَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُمُ بِبَعَدُهُ وَاسْتَغَفَمُ وَارْتُكُمُ مُنْهَ تُورُ إِنَّ رَبِّي رَجُّيمُ وَدُودٌ \* قَالُوالْيَشْعَتُ مُا نَفْقَهُ كَتْرُامِمَّا نَقَهُ لُ وَاتَّ صَعَيْفًا وَلَهُ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمُ نَاكَ وَمَا آنْتُ عَلَيْنًا رِيقَةَ مِرَا رَهُ مِلَا أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَا لِللهِ وَاتَّخِلَا تَمُوُّهُ وَكَا يَانْعَلُونَ مُحْظُونَ مُولِقَ وَلِقَوْمِ اعْلُواعَلُومَكَا نَيْحُولِنَ زُيَّاتِهِ عَذَاكِ يُخِرِ بِهِ وَمَنْ هُوكَذِي وَازْتَقَتُو آلَةٍ مَعَكُمْ رَقِيكُ وْنَا نِحَنَّنَا شُعَنْنًا وَالْذَينَ امْنُوامَعَهُ بَرُحْمَةٍ مِينًّا الصَّيْرَةُ فَأَصْبَحُ إِفِ يرهِمْ خِيمُ بَنَ \* كَأَنْ لَمْ يَغْنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَا يَعِدَتْ ثَمُودُ ۚ ﴿ وَلَقَدُا رُسَلْنَا مُوسَى إِلَيْنَا وَسَدُ عَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَا تَبْعَوُ آامْ فِرْعُونَ وَمَآامْ فِرْعُونَ كَمَا المُرْفِرْعُونَ بَهُرسِنِيْ مُ قَوْمَهُ تَوْمُ الْقَلْمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّاكَرُوَيْشِيرَ الْوِرُدُ الْمُؤْرُودُ فَ بسر لرفد الم و د و ذلك عُوافي هِذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقَمَّةِ ايم وحصده العثى نقصته عكثا يُكَانَفْ شُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ غَنْهُ مُ الْمِينَةُ مُ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلَّهِ عَآءَامُ مُنَكَ وَمَازَا دُوهُمْ غَيْرَتَتْ بِيكُ وَكَذَ لِكَ خَذَ رَبُّكَ مَى وَهِ خِلَالِمَةً إِنَّ آخَذَهُ اللَّهُ شَدَيْدُ مُ إِنَّ فِي لِلَّهُ لَهُ لَا خَا لِنَعِ فَا لِكَ يُوْمُ بِعَمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمُ

Digition by Google

ربع

الأجلمعد ود يؤم الت لا تكل نفسه فَيُّ وَسَعِيْدُ اللَّهُ فَا مَّا الَّذَيْنَ شَقُوا فِوَ النَّارِكُمُ فِيهَا زَفِرٌ وَشَهَتُ ﴿ رَىن فِيهَا مِآدَامِتِ الشَّمَوٰ ثُوا لُا رْضُ لِأَمَا سَنَّآءَ رَبُّكِ إِنَّ رَبِّكِ فَعَ لِمَا يُرْمَكُ \* وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَافْغَى لَجُنَّهُ خِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْدُ وَدِ \* فَلَا مَكَ فِي مِنْهِمِ بُنُدُ هُؤُكِاءً مَا يَعْمُدُ وَنَ إِلَّا كَمَا يَعْمُدُا كَإِوَّهُمْ مِنْ قِبْلُ وَإِنَّا لَمَّ فِوْهِمَ يَكُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٌ \* وَلَقَدْا تَيْنَا مُوسَىٰ لَكِنْتَ فَاخْتُلِفَ فَيْهِ وَ التُوسَدَقَتُ مِنْ رَبِكُ الْقَصْى بَيْنَاهُمْ وَانِهُمُ وَلِي سَالِي مِنْهُ مُرِيبٌ وَانْ لاَّ لَمَا لِيُوَوْتُنِّكُمُ وَتُلِكَ عَلَمُهُ والنَّهُ مِمَا يَعْلُونَ جَيْرَتْ فَاسْتَقَهُما وَمَ إِنَّا رَمَعَكُ وَلَا تَطَعْوَ اللَّهُ عَا نَعْكُونَ بَصِيرٌ \* وَلَا تَرْكُوا إِلَّا إِلَّا ظَلَمُوا فَيَسَتَّكُمُ النَّارُومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اوْلِيَّاءَ ثُمَّ لَانتَصَرُونَ \* وَأَوْ الصَّلَوْةَ طَرِقَ النَّهَا رَوْزُلِفَا مِزَالِينًا إِنَّ الْحُسَبَ عِنْ مِذْهِ مِنْ المَّ ذُلكَ ذِكْنُ كُلِّدُ لِكِينَ \* وَأَصْبُرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعَ أَجْرَا لَحَيْسَ بِينَ \* فَلَوْكُ كَانَ مَنَا لْقُرُ وُنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو أَبِقَتَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ الآ قَلَيْلُامِمْ: اَنْجَنْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الْذِينَ ظَلَمُ الْمَا أَيْرُ فُوافِ وَكَالُوا يَجْرُمِينَ \* وَمَاكَانَ رَبُكَ إِبُولِكُ لُقُرِي بِظُلْمُ وَآهُ لَهَا مُصْلِحُ نَ \* وَلَوْسَاءً رَبُّكِ كُعَمَّا النَّاسَلَمَةُ وَحِدَّةً وَلا يَزَالُونَ مَغْتِلْفَينَ اللَّامَنِ رَحَمَ رَبَّكَ وَلِذَلِكَ لْقَاهُمْ وَتَمْتُ كُلِّهُ رَبِّكِ لَامْلَنَ جَمَتْمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَمِعِينَ ﴿ وَكُلَّا

الحؤالثا فيعت مَوْعَظَهُ وَذَكُرُ عِلْوُمِبَ مِنْ ﴿ وَقُالِلا بَنَ لَا نُوْمِنُهِ لَا اعْسَلُواعَلِمَ لَيْهُ يُرْجِعُ الْأُمْرُكُلَّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكًّا عَلَيْهِ وَمَارَتُكَ بِغِيفًاعَا تَعْلَوْنَ ﴿ لله المتحمر الرح البين المَّا أَمْرَ لِنَهُ قُوْءً مَا عَرِيتًا لَعَلَيْهُ تَعَ فَلَهِ نَ أَ تَن الْعَصَدَ عِمَا أُوْحِمُنا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْأَنَ وَإِنْ كُنْتُ فِيله لَمْ الْغُفِلْدَ وَاذْقَالَهُ وَسُفُ لِأَسِهِ نَاسَتِنَا فِي لَانْتُأْحَدُ عَشَرَ شَمْ وَالْفَتَدَ رَأَسْهُمُ ولي الله عَالَ مِنْ الله الفَصْرُ وَعَالَ وَيَكِ فَيَكِيدُ وَاللَّكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ ، بِلْدِينْ الْ عَدُوُّمُ مُنْ لَهُ وَكُنْ لِلْ ك رُنك ويعلنك مِنْ وباللاحاديث ويَمْ نعمَتَهُ عَلَيْك وعَا العقوب كااتمتها علااتو ثلك مزقبل برهيم واسي لْقَدْكَانَ فِي وَسُفَقِ الْحُويَةِ السَّالِيتَ آبْلِينَ ۚ الْذِقَالُوالْيَوْسُفُ حُوْ أَرْضًا مُخَالِكُمْ وَهُمُ آسِكُ وَتَكُونُوا مِنْ يَعْدِهِ قُوْمًا صَلَّيْنَ ا مَّقْتَلُوا يُوسُفِّ فِي أَلْفُوهُ فِي عَيْلِتَ الْحُتَ الْنَقَطْهُ بَعْضُ التَّ كُنْةُ فِعِلِينَ ۚ قَالُوا يِنَابَا نَامَا لَكَ لَا مَا مَتَاعَلِمُ وَسُفَ وَإِنَّا لَهُ كُنْصِيمُ لَ ﴿ مَعَنَا غَدَّا يَرْتُعْ وَكَيْعَيْ فَإِنَّا لَهُ تَحْفِظُونِ ۚ قَالَ إِنَّ لِيَحْرَبُنَّ آلَهُ بَوْايِهِ وَإِخَافُ إِنْ يَاكُلُهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عُنَهُ عَفِلُونَ ﴾ قَالُهُ الذُّ Digitized by Google

لذُّتُ وَنَحُ عُصْمَةُ إِنَّا إِذَا كُنِيهُ وَنَ ﴿ فَكُمَّ أَدْهَبُوا بِيهِ وَ غَيْدِينًا كَجُبُ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُسْتَبَعَّنَهُمْ وَمُرْهِمْ هُذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهُ ءً يَنْكُونَ "هُ قَالُوا لَأَ مَا نَا إِنَّا ذَهَبُنَا فَسُتَبُقُ وَتَرْخُ لَهُ عَيْنِدُ مَنْعِينَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّبْ وَمَا آنتَ يُمُوْمِنَ كِنَا وَلَهُ كُنَّا صَادِقِينَ وْعَلِ فِيَهِ صِهِ بِدِم كَذِبٌ قَالَ الْ سَوَّلَتْ كُذُ أَنْفُ كُمُ أَنْفُ كُمُ أَخْصُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلِمَا تَصَفُونَ \* وَجَاءَ تُسَكَّارَةٌ فَالَسُ رَدُهُ فَا ذَلَهَ لُوَّهُ قَالَ مُسُدِّي هَٰذَا غَلَوْ وَآسَتُهُ وَهُ بِضِعَّةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ رَّقُهُ بِيْنَ بَخِيْدِ وَ رَهِمَ مَعِدُ وَدَيَّةٍ وَكَا نُوْافِيهِ مِنَ الرَّهِ وَقَالَ لِذِي الشِّتَرِيهُ مِنْ مِصْرِ لا مُرَايِّهِ آلَهُ مِحَمَّوْ لهُ عَلَيْمَ أَنْ بِينْفَعَنَّ أَوْنِخُ وللتأوكناك مكاليوشف فيالأرض ولنعائه منا ومل لأحادث فالله كَنْ الْكَ بَجْرِي الْمُحَيِّدُ مِينَ وَ وَوَدَ مُهُ الْمِهِ هُوَيْ مِينِهَا عَنْ نَقَدُ عَلَقَتَ لِلاَ وَإِنَّ وَقَاكَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَهُ مَا ذَا لِلَّهُ اللَّهُ وَكَيْلَ حُسَدَ يقليا اطلب ن ولفد همك بي وهم مها أولاان والرهن و مَّ وَعَنْهُ ٱللَّهُ } وَالْغِيَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْعَلْصِينَ اللَّهِ سَتَقَاالْيَابَ وَقَدَّتْ فَهِيصُهُ مِزْدُ رُواَ لَفَيَا سَتَدَهَا لَذَا الْهَ قَالَتْ مَاجِزَآءُ مِنْ إِنَّادِ مِا هُلِكُ سُوعًا إِلَّا أَنْ نَسْجُرَأُ وْعَذَا كُلُّمْ وَقَالَتُ لِمُ رود بنعن نفسني شهد شاهد من آهده آان کان

الجزء الثافي عشر

194

. فِينَ الْ فَلِمَا زُا قِيمَ اللَّهُ عَدْ مِنْ دُبْرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِ عَظِيمٌ \* يُوسُفُلَ عُرْضَعَنْ هَلَا وَاسْتَغْفِرِ عِلَا بَيْكِ إِنَّاكِ وَّ وَقَالَ الْسَوَةُ فِي لِمُدَارِّنَةِ آمْرَاتُ الْعَزِيزُتُ وَدُفَتَ لَعَاعَنْ نَا لَهُنَّهَا فِي ضَلَامُهِ مِنْ ﴿ فَلِمَّا سَمِعَنْ عَبَكُرُهِنَّ أَرَسْمَا كَنَّا وَقَالَتِا حَرْحٌ عَلَيْهِنَّ فَنَكَّمَ يْنَهُ آكِنَتُ بَهُ وَقَطَّعْ اَيْدَى مُنَّ وَقُلْ حَمَّر لِلْهِ مَا هَذَا بَسَرَا إِنْ هَذَا الْأ كُ رِيمٌ \* قَالَتَ فَالْكِرُ وَالْذَى لَتُنْتَ فِيهُ وَلَقَدُ رُودُ تُهُ عَنْ نَفَدْ مُرُهُ لِيسْتَهَنَّ وَلَيْكُونًا مِنَا كِيهِ لَهُنَّ \* فَأَسْتِمَا كَلُّهُ رَّبُّهُ فَصَّدُفَعَنْهُ كَنْدُهُ، الْعَلَيْهُ مُنَّ تَكَالَمُهُ مِنْ يَعْدِمَا رَأَوُا الْمِ السيئ فتنزقال عَدُهُمَا إِنَّ أُرْخِيا فُوفَ رأسي خِبْراً تَأْكُرُ الطِّنَّهُ مِنْ لَهُ يَسْفُنا يَتَا مَا مُنْ وَقِيدًا تَمَاعَلَتُهَ إِنَّ أَنْ تُرَكُّ مِلَّةً قُومُ لَا يُؤْمِنُهُ نَا بِاللَّهُ وَهُمُ كُوْنَ ﴿ يَضِيحَ السِّبِيمِ ءَ أَرْبَابُ مُتَفِّرٌ فَنَ خَيْرًا مِرَالِلَّهِ الْقَقَارُهُ مَانَعُنُدُونَ مِنْ دُو نِهِ الْأَاسْمِيَّاءً سَمِّنْ تُهُوهَا أَنْ

مَا أَنْ إِلَا لِلَّهُ بُهَا مِنْ سُلْطِنَ إِن الْكُنَّمُ لِلَّالِيهِ آمَرَ الْأَنْعَبُدُ وَالْآلِالْيَا وُذَلِكَ لِدِّينَ الْقِيَةِ مُ وَنِكِرَ آكُثُرَ آلنَّا سِلَا يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ يَضِيحَ الْسِبْحُ إِمَّا آحَدُكُمُ ية رَبُّهُ خَهْرًا قُواَمُّا الْأَخَرُ فِيضَاكُ عَاكُمُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَضَى الْأَمْرُ لَّذَى فِيهِ مَسْتَفْتِينَ \* وَقَالَ لِلَّذِي فَلْنَ آنَةُ مَايِحٍ مِنْهُمَا ا ذُكُنُ ذِعِيْدَ نْسْهُ ٱلشَّنْيُطِنُ ذِكْرَبِّهِ فَلَيْثَ فِي لِيِّدْ بِضِعَ سِبْيَنَ \* وَقَالَا تَّ ارْيَسْبِعَ بَقِرْتِ سِمَانِ بَإِكَلَهُنَّ سَنْجُ عِمَافُ وَسَنْبُعَ سُنْبُ حَمَا بِسِيتُ لَا يَهَا الْمَارُ اَفْتُونِ فِي رُءْ فِي إِنْ كَنَتْمُ لِلرَّءْ مَا تَعْبُرُونَ قَالُوآاصَ عَنْ أَحَامُ وَمَا نَحُنُ بِتَا وَبِلَ لَاحْدَا بِعِلْ مِنْ \* وَقَالَ لَذِي بَحَامِنْهُ وَأَدِّرُ بَعْدَادًا مَّا مُا أَنْكُ أَنْبَتُكُم بْتَأْ وِيلِم فَأَرْسِلُونَ \* يُوسُفُ بَهُمَّا الِح فيتنا في سَبْع بَقِرْت بِيمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافَ وَسَبْعِ سُنْدُ وَأَخْرَيا بِمِينَةُ لِكَا يَرْجُعُ إِلَىٰ لِنَّا سِرَلَعَلْهُمْ يَعْلَمُ وَلَهُ فَا لَتُرْرَعُونَهُ يَنَ دَا بِا هَنَاحَصِدْ تَمُ فَذَ رُقَهِ فِي سُنْبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِسْمَا تَا كُلُولَ رُّ يَا نِي مِنْ يَعِدُ دُلِكَ سَعْمُ مِشْدَادُ يَا كُلُنَ مَا قَدَّ مُنْدُ لَكُنَّ الْأَقَلَلُامِتَ عُصُنُونَ \* ثُمَّ يَا تِي نِبَعِدُ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعِالُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعِ وْ وَقَالَ لَمُلِكُ الْمُوْدِينِ فِي أَعَاءَهُ الرَّسُولَ قَالَا رْجُولِي رَبِّكُ فَسُعَ مَآبَالُ النِّسْنُوقِ الَّتِي قَطَّعُ وَأَيْدِ بَهُنَّ أِنَّ رَقَّ بِكِيْدِ هِنَّ عَلِيمٌ \* فَالْعُ اذْرُودْ مُنْ بُوسُكُونَ فَنُونُهُ وَكُنَّ حِنْ لِلهِ مَا عَلْ عَلَيْ مِنْ سُوعِة لْمِرَيْ إِلْنُ حَصْحَكَ الْجُقُّ أَنَا رُودْ تُهُ عَنْ نَفَسْتُهُ وَاللَّهُ يُلِّرَ الصَّلَّا مُنهُ مِالْغَيْبُ وَأَنَّا لِللَّهَ لَا يَهُمْ دِي كُنِيدًا كُنَّا لِمُنْ الْخَاشِّبُ بِنَ \* \*

وللخنء الثالث عشر

140

الجزء

وَمَا أَبُرِّئُ نَفَسْتِ إِنَّ النَّفْسَرَ لِإِمَا رُهُ إِللَّهُ وَ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي يَجْيَدُهُ وَقَالَ لَكِكُ أَنْوُنِي بِمِ اسْتَخْلِصُهُ لِنَقَبْ عَلَيَّا كُلَّةً كَالَ إِلَّاكَ يَوْمَ لَدَيْنَا مَكِنُ آمِينٌ \* قَالَ حِعَلْنَ عَلَى حَلَيْ عَلَى حَرَانِ الْأَرْمِ رَا بِي حَفِيْظِ عِلَيْ اللهُ وَكَذَٰ لِكَ مَكَا لِيهُ سُفَ فِي لَا رَضِ يَنْبَوَّ أُمِنْ يَا حَيْهُ رَجْمِيَّنَا مَنْ لَمَنَّاءُ وَلَا نَضِيعًا جُرَّ الْمُحْسَنَينْ \* وَلَاجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّه مَنُوا وَكَا نُواَيَتُفُونَ \* وَجَاءً إِنْحَوَةً بُو سُفَ فِلَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ و لهُ مُنْكِرُ وَكُنْ ۗ وَلَمَّا جَمَّرَ هُمْ بِجِهَازِهِ قَالَ شُونِيا بِحِ لَكُمْ مِنْ آبِيكُو، أَ رَّوْنَ أَنِي أُوفِي الْحَيْلُ وَأَنَا خَيْرًا لِمُنْزِلِهِنَ " فَانْ لَوْ مَا تُونِي إِيَالَاكِيْكُ عِنْدِي لَا تَعْرَبُونِ \* قَالُواسَيْرُودُعَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَقَاعِلُونَ \* وَقَالَ لفتُ اجْعَالُوا يَضِعَتُهُمْ فِي رَجَالُمُ لَعَلَّهُمْ يَعْرُفُونَهَا إِذَا انْقَلَتُهُ الْإِلَى هُلِهِ وَلَعَلَّهُ مُ رَجِعُولَ لَهُ فَإِمَّا رَجَعُهِ اللَّا بَدِيمٌ قَالُوا يَا بَا نَامُنِعَ مِتَ الكَمْنَا فَأَنْسِ مُعَنَّا آخَانَا تَكُنْتُ وَلِنَّالَةُ كَلَفَظُونَ \* قَالَهَ إِنَّامَتُكُوهُ عَلَيْهِ الْأَكْمَا آمِنْتُكُمْ عَلِي إَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَ اللَّهُ خَرْجُ فِلَّا وَهُوَ أَنْحَهُ لرِّجْ مِنْ \* وَلَمَّا فَحَوْ الْمَنْعَافُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُ مُرُدَّتُ الْيُهِمْ قَالُوا نآتانا مَا نَبْعُ هٰذِهِ بِضَعَتُنَا ثُدَّتَ أَنْنَا وَغَيْرًا هٰلَنَا وَنَحْفَظُ احْنَانَا نْزِادُكُلُ بَعِيرِذِ إِلَّ كِلْ مُبَيِّرٌ ۚ قَالَ لَنْ أَرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّ تُوَّ نَوْلِ تَوْثِقًا مِنَ لله كَتَا شُنَّ بِيهِ إِنَّا أَنْ يُحَاطِّ بِكُوهُ فَلِمَا الْوَهُ مُوْثِقُهُمْ قَا مَا نَفُولُ وَكِلُّ \* وَقَالَ بْنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ مَا بِ وَحِدُوا دْخُلُوا مِنْ مُ فَهِ وَمَا أَعْمَ عَنْ كُرُونَ اللَّهُ مِنْ شَيْءَ إِنَّا

المكانية توكك

لَيْهُ فَلْسَيْتَوَكِلْ لِلْتُوكِلُونَ \* وَكُنَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ نْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْعُ الْآحَاجَةُ فِي نَفْسَ رَبْعِقُو يَ قَصْلُهَا وَالنَّهُ أَنَّا لْمِيْكَا عَلَيْنَهُ وَلِكُونَ آكُشُوا لِنَاسِلَا يَعْلَمُ وَلَا أَدَخَلُوا عَلْيُ مُسْطَعًا لِكَهُ إِنَّا أَوْ أَيْ أَنَا آخُولَتُ فَلا تَبْتَ يُسْرِيمَا كَا نُوْ آيِعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَمَّرُ بجهَا زِهِ يَجْعَلُ لِيسْقَايَةُ فِي رَجْلَ خِيهِ ثُمُّ ٱذٌّ نَ مُؤَذِّنُّ أَيَّنُهُمَا الْعِيرُ يَكُمُ لَيَزُقُونَ \* قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلِيَهِمُ مَا ذَا تَفَيْدُ وَلَدُّ \* قَالُوا نَفْعِدُ صُوّ لْيَاكِ وَلِنْ جَآءَيه حِمْلَ بَعِيرِ وَآنَا بِهِ زَعِيمُ \* قَالُوانَا للهِ لَقَدْ عَلَيْتُ مُ مِثْنَا لِنَفْنِيكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسِ فِينَ لِيَقَا لُوا فِنَا جَزَّ فُوهُ إِنْ كُنَّهُ كُذ هُ قَا لُواجَرَقُ مُنْ وُجِدِ فِي رَجْلِهِ فَهُوجَزَوْهُ كَذَلِكَ بَخِيكَ الظَّلِينَ اللهِ فَيَدَا بِأُوعِيَةِ هُمَّ قِبْلُ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيُّهِ كُنَّاكِ كِنَ الْيُوسُفَ عَاكَانَ لِيَا خُدَاكَاهُ فِي إِلَيْكِ الْمَالِي الْآنَ بَيْنَاءَ اللَّهُ مَنْ فَعَ دَرَجَا يِكَنْ نَسَنَآءً وَفَوْقَ كُلُّهُ يَعِلْمُ عَلِيمٌ \* قَا لُوٓ ٓ إِنْ لَيَسْرُ فَفَقَدْ مَسَرَةً آخُلَهُ مِنْ قِبْلُ فَاسَرَ هَا يُوسُفُ فَيْ نَفْسِهِ وَكُوسِيدِ هَا لَهُ فَا لَاسْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ بَمَا تَصِفُونَ \* قَالُواْ يَا يُبْنَا الْعَزِيُزِانَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبَ فَكُنْ اَحَدَنَا مَكَا نَهُ لِنَّا مَرْ مَكُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ \* قَالَ مَعَا ذَا لِلهُ أَنْ نَا خُذَ لِ نْ وَجَدْنَا مَنْعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَظَلَمُهِ لَنْ \* فَلَمَّا اسْتَيْعَنُ وَامِنْهُ خَلَّصُ عِيَّاعًا لَكِبَرُهُمْ آلُوْ تَعْلَمُوا آنَّ آبَاكُوهُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْ يُفَّا مِنَ اللهِ وَمِن قبُلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي مُوسَفَ فَكُنَّ آبُرُحَ الْأَرْضَحَتِّي يَا ذَنَّ لِيَا فِي عَنْكُمُ الله إلى بَيكُ فَقَوُ لُوالِآبَا نَا آنًا بْغَكَ سُعَرَة

ربع

الخؤالثالث عشر

1 & V

وَمَا شِّهَدْ نَآلِكُ مِمَا عَلِيَا وَمَأَكُمَّا لِلْغَيْبِ حِفْظِيَنَ ۚ وَسْئِلِ الْقَرْبَةِ الَّهِ نَهَا وَالْعِيرَالِينَ أَفَيْلُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* قَالَ بَالْسَوَّلَتُ مُرَافَضَ بُرُجَيِيلُ عَسَالِلهُ أَنْ يَأْتِينِي مِنْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَبِّ تُولِي عَنْهُ وَ قَالَ نِاسَفِي عَلِي وُسُفَ وَالْبِيَضَيَّتُ عَيْنُهُ مِنَا لَوْنَ يُظِيُّمُ \* قَالُواْمَاللَّهِ تَفْتُواْ كَذْكُرْ يُوسُفَحَيَّ كُونَ حَرَضَا أَوْتَكُوْنَ } طَلِكُينَ لَهُ قَالَ يَمَا آشَكُوا بَيْ وَحُرْفَا لَى لِلَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ المنتئ اذهبوا فتحت كوامن توسف واجيه ولاتا بتسوام وووالا إِنَّهُ لَا يَا نِيْسُ مِنْ رَفِحِ اللَّهِ اللَّهِ الْقُوُّمُ الْكَلْفِرُ وَلَا أَهُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْ و عَالُوايَّا مَهُا الْعَهِ رِزَمَتَ مَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجَدْنًا بِبِضِعَةٍ مُرْجِبًا فَأَوْفِ إِنَا الْنَكِيلَ وَتَصَيَّدُ قُ عَلَيْنَا لِنَّ ٱللَّهِ يَجْزِي لْمُتُصَّدِّ فِينَ \* قَالَ هَلْ لمنتُ مَا فَعَلْتُهُ بِيُوسُفَ وَكَجْبِهِ إِذْ آنْتُهُ جُهِلُونَ أَهُ قَالُوآ إِي نَكَ لَانْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَمَا يُوسُفُكُ هَٰذَا آخِي قَدْمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَّ وَلَيْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجْرَ الْمُحْشِبْ مِن عَ قَا لُوا كَاللَّهِ لَقَدًا ثَرَاكَ الله عَلَيْمَ اوَإِنْ عَالَمُ طَيْنَ \* قَالَ لاَسَتْ بِيَعَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَغِيْفِرُ اللهُ لَكُو وَهُوَا رْحُمُ الرِّجِبِزَ وَّ ادْهَبُوا بِقِمَ صِهِٰنَا فَا لَفُوْهُ عَلِي حَدِي الْحَالِيَ بَصِمَّرًا وَا تُونِيا هِلِكُ حْجَينَ \* وَكُنَّا فَصَلَتِ الْعِيرَقَالَ آبُوهُمُ إِنَّ لَآجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا آنْ تُعَيِّنُدُ وَّنِهِ فَالُواتَا لِلهِ إِنَّكَ لَهِي صَلَالِكَ الْقَدِيْمِ ﴿ فَكَيَّا أَنْجَآءَ الْبَشِيمُ لفنه على جَفِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا قَالَ إِذَا قُلْ كُونِ لِيدًا عُلِيمُنَ الله مَسَالَة لَهُ نَ \* قَالُوْ آَيَا مَا أَسْتَغُفِ كِنَاذُ نُو بَنَا لِكَا كُمَّا خِطِينٌ \* قَالَ مِتُوفَ



سْتَغْفُلُكُمُ رَبِّيًا يِّنَّهُ هُوَالْفَتَفُولِ الرَّحِيمُ أَهُ فَلِيَّا دَحْلُواعَلِيهُ سُفَا وَي اليُّهِ آبُويْدِ وَقَالَا دُنْحُلُوا مِعْرَانِ سَآءًا للهُ الْمِنْيَنُ \* وَرَفَعَ آبُوَيْدِ عَلَى الْعَرْيِسُ وَخَرِّهُ اللهُ سُيَعَدًا وَقَالَ لَا بَيْ هٰذَا تَا و مِلْدُء فِيَ مِنْ فَعُلُوتَ دُ جَعَلَا رَبِي جُفّاً وَقَدْ آحْسَا إِلَى إِذَا خُرَجِي مِنَ السِّيمِ وَجَاءَكُمْ مِنْ لَبَالْمُ مِنْ يَعِنْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطِ كُنِينِي وَبَيْنَ الْحُوجَةُ أِنَّ رَقِي َ لَمِينَ لِمَا يَسْتُ آءُ عَنْ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ \* رَبِّ فَدُا لَيْنَتَى مَنَ الْلَائِ وَعَكَانَتِنَى مِنْ مَا وِيلِ الأحاديث فاطراك لشمايت والأرض نت ولي والدُّنيا والاحكرة تُوقَةِي مُسْلِماً وَالْحُقْنَ إلصلاحِينَ \* ذَلِكُ مِنْ أَبْنَاء الْغَيْنِي نُوجِيهِ الَيْكَ وَمَا كُنْ لَدَيْهِمْ إِذَاجْمَعُوْ آمَرُهُمْ وَهُمْ كَيْكُرُ وِلَنَ \* وَمَا آكُنْدُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ يُوعِمْنِينَ \* وَمَا شَنْ لَكُ مِ عَلَيْهِ مِنْ لَجْرِانْ هُوَلَّا وَ زُولِكُ مِلْ مَا يَنْ مِنْ أَيْهِ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مُرْوُنَ عَلَيْهَا وَهُ عَنْهَا مُعْرَضُونَ \* وَمَا يُوْمِنَ آكَتَ هُمْ بَاللَّهِ اللَّهِ وَهُرْمُسُرُكُونَ الله المنوان عَايِيهُم غليث من عَن عَن إلا الله الما وتأييه م الساعة الْغَتَةُ وَهُمْ لَا لِيشْعُرُونَ \* قُلْ هَاذِهِ سَبِيلًا أَدْعُوالِكَ اللَّهُ عَلَيْجِارَةِ اَنَا وَمِنَ اللَّهُ عَنْ وَمُسْتِحَى اللهِ وَمِمَّا أَنَا مِنَ الْمُسْدُ كِنَ \* وَمَا أَنْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يُؤْرِجُا لَانُوجِ عَلَيْهُمْ مِنْ آهِلِ لَقُرُى ٓ اَفَلَهُ يَهَمْ يُرُوا فِي لَارْضِ فَيَنْ نُطْدُوا لِكُفَّتَ كَانَ عَقِيبُهُ الْذَبْنِ مِنْ قَبْلِ هِيمُ وَلِدَّا زُالْاِخِرَةِ خَيْثُ اللَّذَينَ ا تَعَوَّا أَفَادَ تَعْقِلُونَ \* حَيَّ إِذَا اسْتَنْعَسَا لِرَّسُكُ وَظَنْوُ آ أَنْهَكُمْ قَدْ كَذُبُواجًاءَ هُمْ نَصْمُ فَا فَبَحْتَ مَنْ لَنَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْ سُسَاعَنَ آلْ فَوَقِ

Sugar Google

وللجرن الثاليجيث لله ألتحفر الرحب مَلِكَ اللَّهُ الكُتْ وَالَّذِي أَوْلَا لَوْكُ مُّو مِرَّمًا نُونَ وَاللهُ اللَّهُ كُلَّةِ كُنَّ فَعَ السَّمَوْ بِتِ فِيرُ وَرَبِكُو تُوفِيُونَ \* وَهُوَالْدِي عَدًا فاصنون وعثرصنوان فشق بمآء وحد ونفض كُلُولُ فِي دُلِكُ لاستَالِقُومُ يَعْقِلُونَ \* وَإِنْ نَعْتُ مُعَدِّعُ فَيْ أوذا هَا تَا مَا أَوْ خَلْق جَالْمُ الْوَالْفَاتُ لِلْأَمْنَ لَهُمْ وَالْمِرْقِيمُ وَا تَعْنَا فِهِيْرُواْوِ لِنَاكَأَ صَلَّى خَلَاتًا رَهُمْ فِيهَاخُلِدُ وِنَ \* وَتَسْتَ والتربيعة فيا المحتنية وقد حاث ويقع المحالث والاتكات غَفَةَ لِلنَّا مِن عَلَيْظُلُّمُ عِنْمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَتُنَّا لِمِنْكَابِ وَيَعْوِلُ الْمِيرَاهُ النيزل عَلَيْهِ أَيَةً مِن رَبِّهُ إِنَّا أَنْتُ مُنْدِ رُفِّكُمَّ فَوْمِ هَادٌ وَاللَّهُ تُعْلَمُ تَحْيَاكُالُ نَنْيُ وَهَا تَغْيِضُ لا رُحَامُ وَهَامَرْدَادُ ﴿ وَكُلُّ شِيَّ عِنْكَ مُ

رُه عِلَا لَغَنَا فَالشَّعُلَ وَانْكِينُهُ الْتُعَالُ \* سَوَّةُ مِنْ



وَمِّنْ هُوَ مُسْتَغِنْ بِإِيْلُ وَسِكَارُبُ بِالنَّهَا ۗ رُّلُهُ مُعَقَّ يَنِ بَدَيْهِ وَمِنْ ضَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمِرُ اللَّهِ آلَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَي يُعَيِّرُ فِأَمَا بِإِنْفُسِيَتُهُمْ وَإِذَا آرًا دَاللهُ بِقِنْو مِيْسَوَءًا فَالْاَمَرَ ذَلَهُ وَمَا لَمُهُ نْ دُونِهِ مِزْقَالِ \* هُوَالدِّيْ مِريكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنِيْثُيُّ السَّيَابَ لِثْقَالَ \* وَيُسَبِّدُ الرَّعْدُ بِحَدْدِهِ وَالْمَلِيْكَةُ مِنْ جِيفَيَتُهُ وَيُرْسِلُ الصَّوْعِ فَصَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَهُمْ يُحَالُهُ وَفِي اللَّهِ وَهُوسَادِ يُدَالِحَالَ لَهُ دَعَوَ يَّ وَالْذَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيهُ إِنَّا لَهُمْ لِشَيْءُ إِلَّا كِدَرِ طَلَقَيْ لمَآءَ لِسَنْ لَعَ فَآهُ وَمَا هُوَ سِلِعَهِ وَمَا دُعَآءُ الكُورُ بِنَاكَّ فِي صَلَا يَّ وَلِدِّ عُدُمَنْ فِي السَّكُونِ وَالْكَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا وَظِلْلُهُمْ مَا لِغَارُةِ وَالْمُ اللهُ قَلْ مَنْ رَبُّ الشَّمٰ إِن وَ الْأَرْضِ قَلَ اللَّهُ قَلْ آ فَا تَخْذَنُّمُّ مِنْ هُ وَيَهِ آ وَ لِيَا آ لأغلكون لأنفنسه ففعا ولاضرافا وأهما يستوي الأعلوالبم \*أَمْ هَا نِسَنَيُويْ لِظُلُمُ يُ وَالنُّهُ ثُرٌ " أَمْ يَجْعَلُوا لِللَّهُ شُرَكًا عَضَلَقَ لَكُنَّكُ فَتَشْبَهَ الْخَلُقُ عَلَيْهِمْ قُلِ لِللَّهُ خُلِقَ كُلِّ سَنَّى ۗ وَهُوَا لُولِحِكَا لَفَتَ قُلُ أَنْزَا مَنْ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدَيُّهُ بِقَدِّرِهَا فَاحْتَمَا السَّيْلُ زَبَّدا رَاسِكُ وَمِنَّا يُوقِدُ وَكَ عَلَيْهِ فِي ٓ لِنَّا رِا بْيِغَاءَ حِلْيَهِ ٓ ا وْمَتَعِ زَيُدُمْ ثُلُهُ كَذَلِكَ يَصْبِي لِللهُ الْحَوَّةَ وَالْبِلْطِيْلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فِيَدْ هَبُ جِنْفَاءٌ وَإِمَّا مَا يَنْفَ لَنَّاسَ فَيَمَّكُ خُنُهُ فِي الْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضِي كِمَا لِللهُ الْإِمْثَالَ \* لِلْذَيْرَ الْتَعَ لِرَبِيهِ الْحُنْفَ وَالْإِذِينَ لَهُ لِيَسْتَبَكِيهُ إِلَّهُ لُوْ آنَ لَهُ مُمَا فِي لْأَرْضِ جَمِيعًا تُلُهُ مَعَهُ لاَ فَتَدُوْا بِهِ اوْلِيْكُ لَهُمْ سُهُ وَالْحُرِيَّ إِنَّ وَمَا وَهُمْ جَ

الخ والتالذع يئْةِ الْمُهَا كُرَّةُ أَفِيَّ: يَعْلَمُ أَتَّمَا أَنْزُلَ لَكُ مِنْ رَبَّا نَ كُرَاوُلُوا الْأَلْلِبِ \* الَّذِينَ لُو فَوْنَ يَعَقَّدا للهُ وَلَا يَنْقُصُنُونَ لَذِينَ يَصِيلُونَ مَنَّا أَمَرًا لِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبَّهُ مُوَجِّخًا فَوْ واليحساب والذين صبروا ابتغآء وجورتهندوا فأموا الصلا نَفْتَقُوا مِثَا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَكَدْ رَوْنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَيْسَعُةُ عَقِّيَ الدَّارِ \* جَنَّتُ عَدْنِ كَيْدُ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلِّمِينَ ابْآيَمِيمُ وَأَنْ فَيْ رْتُنْهُمْ وَالْمُلَكِّكُهُ كُدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّياتِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ يَمْ فَيَعْرَعُقِبَي لِدَّالَ وَالدَّنَ يَتْ عَصُرُونَ عَهْدَالله مِنْ بَعَدُ لَ يَقِطُعُونَ مَا آمَرَ اللهُ يَدِأَنْ لُوصَلَ وَيُفَسْدُونَ فِي لَارْضِ أُولَيْكُ مَّنَهُ وَلَمَ مُ سُوءُ الدَّارِ \* اللهُ يَسْبُطُ الرِّزْقَ لِنَّ لِيَنَّاءُ وَيَقَتْ حُوابِالْحَيْمِ وَالدُّنْتَا وَمَا الْحُدَةُ وَالدُّنْنَا فِي الْأَخِرَةِ الْأَ بِنَ لَقِرَ وَالَّهُ لِإِ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيُّهُ مِنْ رَبَّهِ قُولُونَ اللهَ يَضِيلُ مِنْ وَيَهُدِي إِنْ وَمَنْ أَنَا بَ \* الْهَذَينَ أَمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكِرُ اللَّهِ كُالله تَطَيِّنُ ٱلْقُلُونُ الذِّنَ الْمُنْهُ وَعَمَلُهُ ٱلصِّلِيطِ تُ كُذَلِكَ رَسِّكُ اللهُ فِي أُمَّة قَدْ خَلَتْ مِنْ فَعِلْهَا

عيسهم الدي وجين البيك وهم يهزون بالرهين فل هو رقي لا الله لِلاُ هُوَعَلَيْهِ وَتَوَكَّلْتُ وَالْيَهِ وَمَتَالِّنْ وَلَوْانَ ۖ قَرُّ الْمَسْ ِيَرَتْ بِهِ الْجُيِّبَاكِ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ إِلاَرْضُ اَوْكُلِمْ بِهِ الْمُؤَنَّ بْلَالِيْهِ الْاَمْةِ جَمِيعًا اَفَلَوْ يَا يُشْيِر

لِذَينَ الْمَنْوَآنَ لُوْنَيَثَاءَ اللَّهُ كَادَى لَنَا سَنَجَبِيمًا وَلَا يُزَّلُ لَلَّذِينَ كَفَنَرُوا

ربع

إِقَارَعَةُ أَوْ يَحَافُ مِنَامِرْ دَارِهِ وَحَيْنَا نِي وَعُلَالِيهِ لْمُعَادَهُ وَلَقَدُ اسْتُهُزِئَ بُرْسُوا مِنْ فَيُلِكُ فَامْلَتُ لِلَّذِينَ اخُدُ نَهُمُ فَكُفَّ كُلُ عَقَابٌ ﴿ أَفَدُ : هُوَ قَاعُ عَلَى لِنَفْتُ مِنْ الْمُدَّانِ لُولِللَّهِ شُرَكاءً قُلْ سَمَّةً هُوا مَرْ مُنبِّؤُنهُ مَا لَا يَعْلَدُ فِي لَا رَضِ آمْ بِظِهِ عُولُ بَلْ رَبِّنَ لِلَّذِينَ كُمِّ وَامْكُ هُوْ وَصُدُّ وَاعْنِ لِسَيْدًا وَمُرْ يَضِلًا ٱللَّهُ فَنَالُهُ مِنْ هَادِ فَهُ مُنْ عَنَا يُصِيعُ الْحُبِّةِ وَالدُّنْ الْوَلْعَدَا كَالْإِخْرَةِ اَشَوَّ وَمَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَقَ \* مَشَا الْجُنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمَتَقَّةُ لَ جُرْئِ مِنْ نَجْتُهَا كُلُهُا دَائِمٌ وَظِلْهُا تِلْكَ عُقْبَ لِلهَ مِنَا تَفْتَواْ وَعُفْتَ الْكَفِرِ مِنَ النَّارُةُ وَالدُّسْ المَّنْكُ مُ الْكُتْ عَرْحُونَ عَمَّا أَنْ لَا لَنَكَّ وَعِزَ الْأَخْرَابِ مِنْ يُنْكِبُ بَعْضَهُ ۚ قَالُمْ تَمَا اَمِنْ ثَنَانَ أَعْنِكَ اللهَ وَلِا آسُتْ لَدُ يِهِ إِلَىٰ هَا دُعُهَا وَإِلَىٰ هَمَ ٥٠ وَكَذَلِكَ مُرَانِنُهُ مَكَمَاعَرِينًا وَلَيْنَ اتَّبَعَثَ مَا هَوَاءَهُمْ بَعَدَ مَا جَاءَ لَيْمِز لِعِلْمَ ٱللَّهُ مِنْ لِلَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقَّ \* وَلَقَدَّا رُسَتُلْنَا رُسُلُومٌ قَسْلَكَ وَجُلْنَا ئِ آزُو عَا وَذُ رَبُّهُ وَمَا كَانَ لِي مُؤلِّلُ نَا يَهِ إِنَّا مِاذُن أَسْهُ لِكُلِّ إِجَا عَ عَيْ اللَّهُ مُمَا لَسَنَّا أَهُ وَيُلِثُ فِي وَعَنْدُهُ أَمَّا لَكُتُ وَإِنْ مَا نُرِينًا كُ يَعْضَ لِلنَّ عِنْعِدُ هُمْ أَوْ تَنْتُو فِيْتَكُ فَايَّمَا عَلَيْكَ لْبَلِغُ وَعَلَيْنَا الْمُسْتَاك لَهُ بِرَوْاأَنَّا نَأْتِي لَا رَضِ مِعْصُهُا مِنْ أَطِّي أَفِياً وَاللَّهُ بِحُكَّمُ لَا مُعَيِّمِ ويُعِ الْهِ الْمُرْجِدِ مَا تُعَالَمُ مَا لَذِينَ مِنْ وَعُلَمِهُ فَاللَّهُ الْمُرْجِدِ مَا يَعَالُ مَا كُفِّرُ لِمَ عُقِيمِ لِلدِّا رُويَقُولُ لِذُ مَن هُمْ وَالشَّيِّ مُنَّ كُوْوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْ الْسِكَنْ

لَيْكَ لِيَزُجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُلُتِ أَلِمَا لَنُورُهُ بِاذْ نِ رَبِّهِ وَ للةُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نِ عَنَا بِ شَدَدِيدٍ الْذِينِ نِيسْتِحَةً وَالْمَيْوَةِ الدُّنِيْ عَلَى الْأَخِرَةِ وَتَعَا العَيْرُ بُنِ الْحَكَدُ \* وَلَقَدُا رَسْكُنَّا مُولِيهِ بِالْيُتِيَا آنُ آخِرْجُ قَوْمَكَ اظ أُورِ اللهُ وه وَ وَكُرُهُمْ بِآلِيهِ لللهُ انَّ فِي الكَّلَا لِيسَاحِلُ صَبَّا مه اذْكُ وَانْعُ - مُاللَّهُ عَلَى كُواْ ذَا نِحْكُ مُوْا ع و يُذَي أَنْ آءَكُ وَلَيْتُ وَلَا يَاءَ وَلَا الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّةُ وَلَا الْمُعَالِّةُ الْمُ مُ إِنَّ عَنَ إِلَى شَرِينٌ \* وَ قَالَ مُوسِيِّ إِنَّ كُمْ وُوَّا دَوْثُمُودَ \* وَالْذَيْرَ مِزْ بِعُدِيَّهُ لِإِيعُلَمُ هُوْلِكُوا لِللهُ أيديهم في فواهه فيم وقا لوااناً كِ عِمَّا تَدْعُونَ نَا النَّهِ مُرِيثٍ قَالَتْ رُسُ لسَّمَ إِن وَالْأَرْضِ بَدْعُوكُ وَلِيعَنِفِي } مِسْعًا لَهُ النَّانُ أَنْ مِنْ الْأَلْمَةُ مُنْ

يَأْوُنَا فَأَنُّونَا لِمِسُلْطِنْ مُبِينٌ قَالْتُلْهُمْ بِكَا بَيْشُو ُ فِيشْلُكُو وَلِكِنَّ اللَّهَ كَمِنْ عَلِيمٌ لَهِ اللَّهِ مِنْ عِمَادِيَّةٌ وَمَا اذْ يِ اللَّهِ وَعَلَى للهِ فَلْتَهَ كَلَّ إِلْمُو مُنْوَنِ \* وَمَالِنَا تَوَكُّلُ لَمْتُوكِلُونَ \* وَقَالَ لَذَيْنَ كُورَ وُ إِلْ سُبُلِهِ مِ لَيُزْجَنَّكُمْ فُ لننا فاوخوالنه شررته والنفل مُنكَنَنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِعْدُهِمْ ذَلْكَ لَنَ خَافَ مَقَامِحُ خَافَعِ بِكُرْجِتًا رَجَنْتُدُ \* مِزْ وَرَائِهِ جَعَتُمْ وَلَيْنَقِمْ كَا دُيْبُ يُعَهُ وَبَاتِيهِ اللَّهِ تُعْرَكُمْ مَا نْ وَرَايِّهُ عَنَا رُّعَلِيظُ و مَثْلُ لَذِينَ كُفِرَ وَالْجَرِيمُ بهالريخ في ومرعاص في يقدرون مماكت وعلا ذَلِكَ هُوَالضَّلْمُ البُّعِيدُ مُ اللَّهُ تَرَانُ اللَّهُ خَلُقَ الْتَهِ إِنَّ وَالْأَرْضَ إِ بِ مِجْلُقِ حَدِّيْكِ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللهُ بِعَرِيرٌ \* وَبَرَرُ و عِنْهُ عَنْهُ } لِلْأَدْينَ السُتُكُتُ وَالْ قَاكِمُ لَكُونَ بَيْعَا تُهُ مُغْنُونَ عَنَّا مِزْ جَلَا بِاللَّهِ مِنْ شَيْعٌ قَالُوالَوْ هَذَ سَااللَّهُ لَمَدَيْنِ وَاءُ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْرْصَهُ بِرْنَا مَا لَنَا مِنْ يَجْيِطٍ • وَقَالَ لِلنَّتَيْطِ لاَّ قَصْمَ الْاحْرُانَ اللهَ وَعَدَكُو وَعْدَلْخُيِّ وَوَعَدُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُوْفَهُ ك مِنْ سُلط ذِلا أَنْ دَعَوْ كُو فَأَسْ

المزوالثالعة مَنْزَكُمْةُ وُنِ مِنْ قَبُلُ إِنَّ الطِّلْمِينَ لَهُمْ عَذَا كِلَامُ \* وَأُدْخِلَا لْعَاثَالِثُ وَفَي عُهَا فِي السَّمَرَاءِ « تَوَثْقِيُّ كُلِّهَا كُا يَجِينِ مِاذِ للْهُ الْأَمْثَا لَالِنَّا سِ لَعَلَّهُمْ مُنَّاذًا كُرُّ وَنَ \* وَمَثَمُّ كُلَّتُهُ خَيْبَتُهُ وَ مَسَيَّةُ أَجْتُنْتُ مِنْ فَوْقَ الْأَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قِرَارٌ \* يَبْتِتُ اللَّهُ ا الْقَةَ لَا لِنَّا بِتِ فِي كُنِّهَ وَالدُّنيَّا وَفِي لَا خِرَّةِ وَبُصِيًّا اللَّهُ ٱلطَّالِمَةَ بَقِيْعِكُ اللَّهُ كَالِيَشَاءُ ۚ ﴿ اللَّهُ تَرَاكِي لَذَبِنَ مِذَّلُوا يِنْعِيَّ اللَّهِ كَفَّ ۗ وَأَحَلُّو لَهُ مَا وَيَشَدُ الْقُدُارُةِ وَجَعَ نْدَا زَّالِيغِيلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قُوْمِتَمَتَعُوا فَانَّ مَصِيرَ كُولُولُ لِنَارِهِ مَنُوا يُفِتِمُ الصَّلَوْ وَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَفَعْمُ مادي الذبرا وعلانية مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي وَمُرُّلاً بَيْعُ فِيهِ وَلَاحِمُ اللهُ لتي ووان تعد وانعت لَظَلَهُ مُرَكَفَ ارُّ \* وَإِذْ قَالَا بُرْهِ يُم رَبِّ إِجْعَالَ نَبِينَ وَبِينَ انْ نَعْيُدَا لُأَصْنَا مَرْ « رَبِّا نَهُرُرَّا أَصَهُ

الراء الراء

زُذُرِينَ بُوادِعَهُ ذِي رِعِ عِنْدَ بَيْتِكَ مُلَ فِئِكَةً مِزَالِنَّاسِ بَهُوْكِي لَنَهُ وَأَرْزُو مْ كَيَتْ كُرُ وُنَ ﴿ رَبِّينَآ إِنَّكَ تَعْنَاكُمُ مَا نَحُوْ، وَمَا نَعْبُلُمُ ئ في الأرض ولا والسماء والحد لله مُعِماً وَاسْعُهُ وَإِنَّ رَيِّ لِمَتَّهِمِيمُ ٱلدُّعَ نَعَانِيٰ مُمَّائِكُمُ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذَرِيَّتِيْ رَبِّنَا وَتَفَتَبَّلُ دَعَاءٍ ﴿ للومنين لوم تقة مالي سَبَنَ اللهُ عَنْفِلا عَمَا يَعِنْمَلُ الظَّلْهُ وَنَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِّزُ أُهُ مُدْلِيَّوا رْفَهُ مُنْ وَأَفِي دُهُمُ هُوَآءٌ \* وَأَنْدِرَا لِنَتَاسَ يَوْمَكُأْبِيمُ الْعَدَابُ عَهُ لَا لَذَ مِنَ ظَلَمُ ارْبَتَنَا آخِرُ فَا إِلْيَ جَلِقَ مِبْ بَجَبُ دُعُونُكَ وَنَتَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُوا المُسْتَمَدُ مِنْ فَعَلُمَا لَكُمُ مِنْ ذَوَا لِي \* وَسَا سُكِرَ الْذَيْنَ طَلِمُوا أَنفُسُتُهُمْ وَتَيْتَيْنَ لَكُوْكُفُ فَعَلْنَا بِهُ وَضَرَّ لْأَمْنَالَ ۚ وَقَدْمَكُمْ وَامْكُرَهُمْ وَعَنْدَاللهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرْهُمُ لَلْهِ كِمَالُ \* وَلا تَحْسَبُنَّ اللَّهُ عَلْفَ وَعِلِهِ رَسُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَمْ بُرُدُهُ ويُومَ نِنبَدُ لَا لاَ رضَ عَيْرًا لاَ رض والسَّمَ إِنَّ وَبَرْزُولِيلُهِ الْوَحِدَا لُقَهَّا رَفِ لْحُوْمِهُ رَوْمِتُذِ مُقَرَّ بِمَنْ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَ إِسِلَهُ وْمِنْ فِي حُوهُ هُوالنَّارَ فِي لِيرِي لِلهُ كُلِّ نِفَيْرُ مِاكْسَتَتْ إِنَّا لِللَّهُ سَرِيعُ الْحُسِرُ

للزءالرابع عش لْرِيْلِكَ لَيْكَ الْكِيْبُ وَقُرُ إِنِهُبِينِ \* نُكَايِوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَتَرُوالَوْكَا نُوامُسْلَمَ ْ ذَنْهُمْ يَاكِلُوا وَبَيْتَمَتُّعُوا وَبُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فِينَوْ فِيَعِيْكُمْ وَنَّ هِيَّااهُا نْ قَرْبَةِ إِلاَّ وَلِمَا كِتَّا بُكُمُعْلُومٌ \* مَا تَسْيُتُومِنْ أَمَّةٍ إَجَاكِمَا وَمَا لَيْسَيِّحْ وُ وْ وَقَالُوا يَنَا يُهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْ وَالدِّكْرِانَّكَ لَجَيْنُونٌ ﴿ لَوْ مَا مَا إِينَا بِالْمَلِكُ إِنْ كُنْتُهِ مِنَا لَصَّادِ فِينَ \* مَا نَنْزَلُ لُمُنْ لِيَحْكَ قَالِاً مِاكْحٌ قَرْمَا كَا نُوالِنَا مُنْفَ \* لَنَا نَحُ نَرَّنُنَا ٱلذَّكُرُ وَالنَّالَدُ كَافِي ظُونَ \* وَلَقَدُا رُسَالْنَا مِنْ فَبُلِكَ فِي شِيك الْلَوَّلِينَ \* وَمَا يَأْيِيمُ مِنْ يَسَوُلِ لِآكَا تُوابِهِ بَيْسْتَهْزُوْنَ \* كَالْكَفْ فِي لَكُوبِ لِلْجِنُ مِينَ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْإَوَّ لِينَ ۗ وَلَوْ فَكَنَ عَلَيْهِيْ مَا بَا مِنَ لَسَمَاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ \* لَقَا لُوْ لَا تَنَا سُكُم مَثَا نُصُرُ فَا بَلْ نَحْنُ فَوْ مُرْمَسِيحُهُ رُوكَ \* وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الشَّمَآءِ بُرُوجِاً وَزَيَّتُهُا النَّف \* وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ شَكِيْطِنَ رَجِيمٍ \* إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّبْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا مُبِينَ لا وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَالْقَتَ الْفِيهَا رَوْسِي وَانْتُتْ نَافِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءً مَوْنِهُنِ \* وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعْيِتْ وَمَنْ لَسُنَّهُ لَهُ بِرِنْ قِينَ \* وَإِنَّ مِنْ شَيْعُ إِلَّا عِنْدَنَا حَرَائِنُهُ وَمَا نُسَيِّرُكُ إِلَّا بِعَدَ رَمَعْلُومٍ \* وَأَرْسَلْنَا الرّيخ قِ ۚ فَا نَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهِ فَاسْقَنْكُمُ وُهُ وَمَا النَّرُ لَهُ بِينِ نِينَ ۗ وَاتَّ بِحُيْ وَعُدُدُ وَتَحُو الْإِرِثُونَ لَهُ وَلَقَدُ عَلَيَ الْسُتَ تَقُلُهُ مِينَ مِنْ كُمُ فَلْقَدْ عَلَىٰ ٱلْمُسْتَخْرِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَكِحُشُ هُمَّالِيَّهُ

Districted by GOOGLE

وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْاِيْسُ مِنْ صَلْصَلِ مِنْ حَكِمَ مَسَنُونَ \* وَالْجَانَ خَلَقْنُهُ إِ نْأُمِنْ فَارِالْسِّيمُ مُرْ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْكَذِ إِنَّى خِلْقٌ بَسَرَّا مِنْ صَلَّا نْ حَمَامِسَ مُونِ \* فَايَزَاسَوَّ بِتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَحُوالْهُ لِي ه فَيَكُولُلُكُوكُهُ كُلُّهُ وَأَجْعَوُنَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ آيِنَانَ يَكُونَ مَعَ السِّيدِيُّ هُ قَالَ يَا بْلِيسُ مَالِكَ الْآتِكُونَ مَعَ السِّيدِينَ \* قَالَ وَآكُنُ لِا سَيْحَدَلِيسَا خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْطُلِ مِنْ حَمَا مِسْنَوُنِ إِنَّهِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِعُمُ أَ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ أَوَا لِي لَوْ مِرِ الدِّينُّ ۞ قَالَ رَبِّ فَا نَظِرْنِيٓ الْي وَمِرْبِيع " قَالَ فَا نَّكَ مِزَا لْمُنْظُرِينَ « إِني وَمُ الْوَقِينَ لْمَعْلُو ثُمِّ » قَالَ رَبِّ بَيِّتَا غُوَّيْتِيَ لَازَيِّينَ لَهُمْ فِي لِأَرْضِ وَلَا غُوْيَتُهُ فَأَجْمَعِينَ ﴿ الْأَعِيادَ لَـُمْنِهُ لْخَلْصَ مَنْ \* قَالَ هٰذَا صِرَاظُ عَلَىٰ مُسْتَبَقِيمٌ \* إِنَّ عِبَادِي لِمِينَ لِكَ عَلِيثَ سُلُطَنُ ۚ إِلاَّ مِنَا تَبْعَكَ مِنَّ الْعَا فِينَ ﴿ وَإِنَّ جَمَا ۖ ذِهُو عُدُهُمْ آجْمَعِينَ ۗ ﴿ \* ادْ خُلُوهَا بِسَالًا لِمِنِينَ \* وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُورِهِ مِنْ عَلَى خُونًا عَلِيهُ مُتَقَتِّلِينَ لَهُ لَا يَمَتُدُهُمْ فِيهَا نَصِبٌ وَمَا هُرْمِنْهَا يُحَرِّجِينَ \* يَتَى عِبَا دِحَ لَيْ أَنَا الْغُفَوْ وَالرَّجِيمُ وَأَنَّ عَنَا فِهُوَالْعَدَ الْإِلْهُمُ ۗ وَنَبِّيعُهُمْ يُفِ بْرُهِيمَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَا لُو اسَهِما ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾ قَالُو تُوْجُلُ آنَا نُعِيثُوكَ بِغُلِيمًا عَلَيْهُ قَالَ الْسَثْرَ تَمُونِي عَلَيْنَ مُسَيِّنَيَ الْكِبِرُ فِي بَسَيْتُرُونَ لَهُ قَالُوابَسُنَّ بِنَكَ بِالْحُقِّ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقَيْطِينَ ۗ قَالَ وَمَرْيَقً تَحْمَةِ رَبِّهِ لِكُو ٱلصِّيالَةِ أَن لَهُ قَالَهَا خَطْبُكُوا يَهُا الْمُرْسُلُونَ أَهُ قَالُوا

ربع

الم نوالة العمية

109

نَاارُسُلْنَآ الْ فَوْمِ عِجْرِمِهِنَ ﴿ إِلَّالْ لُوطِ إِنَّا لَمُجْوَهُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا مُرَا قَلَّانْ مَا آيَّهَا لَمَنَ الْغَيْرِ بَنَّ لَهُ فَإِيَّاءَ اللَّهُ عِلَا لَمُ مِنْ الْوَرِي الْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمَ نْكُرُ وَكَنَّ ۚ قَا لُوامَلُ جِنْنَكَ بَمَاكَا نُوا فِيهِ يَمْثَرُ وَنَ ۗ وَٱ مَيْنَكَ بِالْحِقِّ وَإِنَّ صَّدِ قُوْنَ ﴾ فَأَسْرُ بَأَهْ لَكُ بِقُطِعِ مِنَ لَيْنَا وَابْتِعْ آدْ بْرَهُمْ ۚ وَلَا يَلْتَفَيْتُ مِنْ مُضُولِحَيْثُ وَمُرَفُلَ \* وَقَضَيْنَا آلَنه ذِلْكَ لَامْرَانٌ دَابِرَهُو لَاءِ بِحِينَ \* وَجَاءَا هُمُ الْمُدَينَةِ لَيْتَ يُشْتُمُ وِلَهُ \* قَالَانٌ هُو أَثْرَةِ نَفْضَهُ أِن ﴿ وَاتَّقَوُّا ٱللَّهُ وَلَا يَحْزُونِ ۗ قَالُوْ ٱوَلَمْ نَسْهَا عَلَىنَ \* قَالَ هُؤُلاَءِ بَنَا تِمَانُ كُنْنُمْ فِعَلَىنَ " لَعَمُّ لِدَانَّهُمْ لَغَ سِكُمْ تِهِ مَهُونَ \* فَأَخَذَهُمُ الصَّحَةُ مُشِرِقِينَ \* فِعَلْنَا عِلْيَهَا مِنَا فِلَهَا وَأَمْطَوْا رَّةُ مِنْ سِجِيلٌ ﴿ إِنَّ فِي لِلْ لِيَالِمِنُوسِمِينَ \* وَإِنَّمَا لِمِسَ الله وانَّ فِي ذِلْكَ لَا يَهُ وَالْمُورُ مِنِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحِي لَا يُكُونُ لَظَا مِنْ الْمِنْهُ وَلِنَّهُ مَا لَيَا مِمَا مِمْ بِين \* وَلَقَنَّ كُنْ بِ أَصْلُ لِحُوالُمُ مُنْ تَنْفُوْ الْمُنَا فَكَا نُواعَنُهَا مُعْرَضِينَ ﴿ كَا نُوَالِيحَةُ لَ مِنَ الْحُيَالِيهُو أنَّ فَأَخِذُ مِنْ أَصْنِيَةُ مُصْنِينَ \* فِمَا أَغَنْ عَنْهُ مَا كَا نُوا بِكِيبُ نشيم يت والأرض مابينه ما آلا بالحق وإنّ السّاعة مِنْ الصَّنْعُ الْمُسَارُةِ وَإِنَّ رَبِّكُ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ \* وَلَقَالَاتَيْنَكُ سَبْعً مَدُّ لَا مُكَدُّنَّ عَنْنَكُ إِنْهَا مَتَّعْنَا بِهِ أَنْفِطًا تَحْزِينْ عَلَيْهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْهُ مِنْ مَنْ وَقَالِتَيْ أَمَا الدَّذِيرُ الْمُ ارَبْنُ مَا كُلُقُلْتُ مِن أَهِ الدِّينَ جَعَلُوا الْقُو انْ عِضِينَ \* فَهُ رَبِّهِ

نَسْتَكَنَّهُمُ أَجْمِهِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوايَعْ لُونَ ﴿ فَأَصْدُعْ كِيا تُومِّرُ وَأَعَيْضُ الْمُشْدَكِينَ \* إِنَّا كَفَنْ إِنَّ كُلْمُتُ مُنْ إِنَّ الْدَينَ يَجْعِلُونَ مَعَ اللَّهِ الْحِيَّا احْد فَسَوْ فِي بَعِلْمُ فَن ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَهُ مَا نَكَ يَضِينُ وَصَدْرُكُ مِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَيَجَ وْدُرِيْكُ وَكُنُّ مِنَ السِّيدِينَ ﴿ وَاعْدُدُرَتَهِكَ حَتَّى مَا يُسَلِّكُ الْيَعْيِنُ \* الله ألم تتحفر الرجيب نَيْ المَرُ لِللهِ فَلَا تَسْبَتَ عِبْلُوهُ سَبِيْنَهُ وَتَعْلِيَّمَمَّ الْيُشِرْلُونَ \* يَنْزِلَا لْلَلْكِكَا بِالرُّوعِ مِنْ آمِرُهِ عَلَىٰ ثَيَتَاءُ مِنْ عَبَادِهِ آنْ أَنْذِ رُوَاأَنَهُ لَا لَهُ الْأَلْهُ الْأَلْ فَاتَّمْتُونَ ۚ وَخَلَقَ السَّمَرُ ثِي وَالْأَصْنَ بِالْحِثِّيُّ تَعَالَعَ أَيُشِّرُكُونَ \* خَلَقَ لَانَ مِنْ نَظْفَةِ فَأَذَاهُو خَصَيْرُ مُبِينٌ \* وَالْأَنْعُمَ خَلَقْهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَّ وَمُنْفِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَاجَمَا لَجَن بَرْيَحُونِ وَجَبِنَ سُرَحُونَ \* وَعُ الْفُتَاكُونِ لِلْهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللهُ وَالْحَيْمَ وَالْمِعَالَ وَالْحَيْرَ لِتَرْجُونُ هَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَيْنَ \* وَعَ الله قَصْدُ السَّبُ وَهُنَّهَا جَآئِرٌ وَلَوْ بَشَّاءً لَمَا كُوْ آبِمُ عِينَ \* هُوَالَّذِي مُرَلِّهِنَ السَّمَاءِ مَآءً لَكُرُوتُهُ شَرَاكِ وَوْنُهُ شِيحُ فِيهِ تَسِيمُ لَنَّ فُسِينًا بهِ الرَّيْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالْمُنْيَ وَالْمُنْيُ وَمِنْ كُلِّ الشَّمِرِيِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَةُ مُ يَتِفَكِّرُ وَنَ لَهُ وَسَنَّحَ لَكُوالْيُنْ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْدَ وَالْقَرِّ وَالْغُومُ مُتَّذَّذُ بَآمِرُ وانَّ فِي ذَاكَ لَا يَتِ لِقُو مِ يَعْقَلُونَ \* وَمَاذَرًا لَكُو فَي الأَنْ فَخُتَلَقًا لِقَوْ مُرِيدً كُرُونَ \* وَهُوَالَّذِي سَخْرًا لِمُحْوِلِنَا كُلُوامِنا

طِّرَةً وَتَسْتَغُ جُوامِنْهُ حِلْيَةً تَكَنْسُهُ ثَمَّاً وَتَرَى الْفُلْكُ فِصَيْلِهِ وَلِعَكَّدٌ ، تَشَكُرُ وَنَ الْهُ وَأَنْهِ شِيفًا الْأَرْضُ رَواسِحَكَانُ بَيَكَ إِ لْعَلَكُوهُ تَمْنَتُدُونَ ﴿ وَعَلِي ۚ وَمِالِنِّهِ ۚ هُوْ يَمُنَّدُونَ ۗ ﴿ أَفَنَّهُ فَكَرَ تَدَكَّرٌ وُنَ \* وَإِنْ تَعُدُّ وَانِعْهَا وَاللَّهِ لَا تَحَصُوهَ آاِنَّ اللَّهَ يَكُمْ \* وَاللَّهُ يَعْكُمُ السِّيرُونَ وَكَاتَعُلنُونَ لَّهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ فُ يُلُقُونَ سَنْيًا وَهُمْ يُخِلَقُ لَ \* أَمُوا كُتْ غَيْدُ أَحْيَا إِوْ مَا لِيَشْعُرُ وِلَا أَيَّا فَنَ \* إِلَيْكُمُ إِلَهُ وَحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ قَلُوبُهُمْ مُنَّا كَبُرُونَ \* لَاجَهَانَ اللَّهَ يَعْكُمُ أَلِيدٌ وَكَالُعِلْهُ وَلَا أَعِلْهُ وَلَا أَيْكُ سُتَكِيْرِينَ ﴿ وَإِذَا فِي كُلُمُ مَا ذَا أَنْ لَنَكُمْ ۚ قَا لُوٓ ٱلسَّطِيرُ الْأَ لَوْآاوَزَا رَهُمَّ كَامِلَةً يَوْمُ الْقِيمَةُ وُوَمِنْ أَوْزَا رِالْدَيْنَ يُصِيلُونُ اءَ مَا يَزِرُ وَنَّ ﴿ قَدْ مَكُمَّ الدُّنَّنِ مِنْ قَبْلِهِ فِيهِ فَا نَتَى اللَّهُ مَلِيا فَيَ تَعَلَيْهِمُ الْسَقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَمَنَّهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ وَيَوْمُ الْفِيمَةِ يُعْذِيهِ وَيَقُولُ أَمِنَ شَرَكَا فَيَ الْذَمَنَ عَوْنَ فِيهِمْ قَالَ لَذِينَ أُونُوا لِعُدُارِانَّ الْخُرْيَ الْمُوْمُ وَالْسُهُ ءَعَلَا الْكِفْرُ الَّذَينَ تَسَوَ وَنَّهُمُ الْمُلَاِّكُمُ وَظَالِمَ إِنَّهُ مُنْكِيمٌ فَا لَقُواا لِسَكُمُ مَاكُنَّ ءِ بَلِيَانَ اللهَ عَلَيْهُ بَمِاكَتْ مُوتَعَلُّونَ ۗ فَا ذُخُلُوٓ الْبُوْرُ فَلْمَنْدَ مَنْهُ كَيْ لَمُتَكَكِّرَ بَنَّ ﴿ وَعَا لِلْأَسَ اتَّفَةُ ا لُوانَعِيزً ٱللَّذَينَ آحْسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنْسَاحَسَنَهُ وَلَكُ تَنْ عَلَٰ لَا نَحْلُونَهَا

بلام ارباع حرب متوكة النحاء

يْتِهَا الْأَنْ نُرَلِهُمْ فِيهَا مَاكِيتُ آوَنَ كَنَاكِئَ يَجْنِي اللَّهُ الْمُنْقَتِينَ ﴿ الَّذِينَ سَوَفَةُ لَئِكُهُ طَيِّيانَ بِعَوْلُونَ سَالِمُعَلَّنُكُ ادْخُلُوا الْمُنَّاءُ يَمَا كَنْتُ مَعْمَلُونَ \* هَ ينْظُرُ وِنَ الْآنَ تَا يُسْتَهُمُ الْمَلْكَكُواْ آوْيَا يْعَامْ رُبِّكَ كَذَاكَ فَعَا الَّذِيمَ مِنْ قَبْلِهُ عِهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلِكِنْ كَا نُوَا اَنْفُسَتُهُمْ يَظِيلُونَ \* فَأَصَابَهُ يِّيًا تُ مَاعِمُ لُواُ وَكَاقَ بِهِمْ مَا كَا نُوا بِهِ لَيَسْتَهْ زِوُنَ ۚ وَقَالَ الذِّينَ سُثْرَكُواُ لَوْسَيَاءَ اللهُ مَاعَيَدُ نَامِنْ دُونِهِ مِنْشَيْءٍ نِحَوْرُ وَلِآ آيَآ وُيَا تَوْكَ حَكَمْنَامِ ۚ ذُونِهِ مِنْ شَيْحٌ كُرُلِكَ فَعَا الدِّبَرَ مِنْ قَيْلِهُ مْ فَهَالْ عَلَى الرُّسُ ݣَالْبِتِلْغُ الْمُبُدُنَّ ﴿ وَلَقَدْ بِعَنْنَا فِ كُلَّا مُّنَا وَكُلَّا مُّنَا وَكُلَّا مُنَاعُبُ وَاحْتِذَ طِّغُونَ ۖ فِي مَنْ هَدَى لِللَّهُ وَجَنْ هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَىٰ والصَّلْلَةُ فَيَكُمْ فِي لَارْضِ فَا نَظُرُ وَاكِمْفَ كَانَ عَقَتُهُ أَلَّكُنَ بِينَ مِانْ تَحْرَضَ عَلَى هُ فَانَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِيلُ فَمَا لَهُ مِنْ نَصِينَ فَ وَأَفْتُمَ مُ إِمَا لِللَّهِ جَمْنَك بمنيهم لايبغت الله من يمويت بأوعنا عليَّه وحقًّا وَلِا عَرْكُ النَّا لَا يَعْلَوُنَ ۚ وَلِيُتِينَ لَهُمُ الَّذِي يَغِيَّا لَهُ وَكِيْ فَيْ وَلِيعَكُمُ الَّذِينَ لَهُزَ وَآامَتُ كَانُوْلَكِذْ بِبَنَّ ﴿ لِكُنَّا قَوْلُنَا لِشَّيْ ۚ إِذَا ٱرَّدْ نَهُ أَنْ نَفَوُلَ لَهُ كُنَّ فَيَكُولُ وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي لِلَّهِ مِنْ هَعْدِ مَا نِكُلُمُ النَّبَةِ أَنَّهُ مُ فِي النُّن كَحَسَبَنا وَلَاجْ رُالْاخِرَةِ آكِبُ تُولُوْكَا لُوْايِعْلَ أَنَّ الَّذَينَ صَيَرُواوَعَلِيْجَ يَتُوكُّلُونَ \* وَمَآآرَ سُلْنَامِرْ قَبْلِكَ لَكُرْ رَجَالًا نُوجِيَّ لَيْقِمْ فَنْتَ لُوآاهُ إِ لذُكُرُانُ كُنْتُهُ لَا تَعْلَمُ وَنَ \* بِالْبِيّنَاتِ وَالرَّبُرُ وَٱمْرَالْمَا آلِنَاكَ الدِّيرُ عَهُ يَنْفَكُرُ وَنَ ﴿ أَفَا مِنَ اللَّهُ مِنْ مَكُمْ

استياتان يحسف الله بمها الأرض أو تايته مُه الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ مَاْ خُدَهُمْ فِي تَقَلِيهُمْ فَيَا هُمْ يُمَعْ بِينَ \* أَوْمَاْ خُدَهُمْ عَلَى تَخَوَّفِ فَالَّ وَفُ رَجِيعٌ ۚ أَوَلَهُ مِرُواالِهِ إِلَاهِ الْحَلَوَّ اللَّهُ مِنْ شَيْ عَبَّ مَتَفَدَّ اللَّهِ مِن يُلْسَعَدًا لِلهِ وَهُمْ دُرْخُرُونَ \* وَلِلَّهُ لِسُعُالُمَا فِي اللَّهِ لَسُعُالُمَا فِي اللَّهِ لَسُعُالُمَا فِي اللَّهِ لَيْسُعُالُمَا فِي اللَّهِ لَيْسُعُوالُمَا فِي اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ الْفِي اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ الْفِي اللَّهِ لِيسْعُوالُمُ الْفِي اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُوالُمُ الْفِي اللَّهِ لِيسْعُوالُمِ اللَّهِ لَهُ وَلِي اللَّهُ لِيسْعُوالُمِ اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ اللَّهِ لَيْسُعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُواللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُواللَّهُ اللَّهِ لِيسْعُواللَّهُ اللَّهِ لِيسْعُواللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ لَهُ لِللَّهُ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ وَلَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِيسْعُوالُمُ اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لللَّهِ لِلللَّهِ لللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِللللْمُ لللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللْمُ لِلْمِلْلِمِ لِلللْمُ لِلْمُ لِلللَّه ا فِي الْارْضِ مِنْ دَآيَّةِ وَالْمَلِئِكُهُ ۗ وَهُمْ لَائِتَ مُنْ كُنِّرُ وَنَّ ۗ فَيَكَا مُرِينْ فَوْقِهِ \* وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا نَيْخَذُ وَاللَّهُمْ يُّمَاهُوَالِهُ وُحِدُفَاتِي فَارْهِمَهُ نَ \* وَلَهُ مَا فِي لَسَّمَا بِ وَالْأَنْ وَلَهُ الدِّينَ وَاحِبُ الْفَعَنْرُ اللَّهِ تَنْقُونَ \* وَمَا بِكُرُمِنْ نَعِمَة فِيرَ اللَّهُ مُ مَسَتَكُمُ الضَّهُ فَالنَّهِ تَحْثُ وَنَ أَهُ ثُمَّ إِذَا كُمَتْ فَإِلْحَتْ عَنْكُمُ اذَا فَيُومُ مْ كَيَتْ كُوْنَ ﴿ لِتَكُفُّ وَا بِمَا أَيِّنْ هُنَّمْ فَهُمَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لمَا لَا يَعْلَيْهِ إِنْ فَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنْهُمْ تَاللَّهُ لَتُنْتَلُدُ عَمَّا كُنْتُ بَرُونَ \* وَيَحْعِلُونَ لِلهِ الْمَنْتِ سُنْحَ لَهُ وَلَفُحْ مَا لَيَشْتَهُونَ لا \* لْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بَشْرَيهِ آئمْ شَكَهُ عَلَمْ هُونِ آمْ مَدُسْتُهُ فِي لِلرِّأَ ستاءَ مَا يَحْكُونَ \* للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا لَا خِرَةِ مَثَا السَّهُ وَوَلِكُ وَعَلَوْهُ وَالْعَزِيزِ الْكَكِيمِ مِنْ وَلَوْيُوَّا خِدُاللَّهُ النَّاسَ بِظِّلْمِ تَّةُ وَلِكُنْ ثُوَّجَتْ وُهُ الْأَجَلُ مُسَمَّ فَأَذَاجَ السُتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَتَ عَدْمُونَ \* وَيَعْدُلُونَ لِلهِ المات المات

Digitizan by

لَئِي لِنَا رَوَانَهُمْ مُفْرَطُونَ \* تَاللَّهُ كَقَدْاً رْسَكُنَا إِلَى مُجَمِيز يُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُ عُذَا كَاللَّهُ \* وَ لقَهُ مِ يَوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْبَابِهِ الْأَرْضَرِيعَ ﴿ يَهُ لِلْقُوْ مِلْسِمْ عُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَا نَعْزِلُهُ وَنِهِ مِنْ مَنْ يَنْ فَرْثِ وَدَ مِرْلَبَنَّا خَالِصًا مَنَّا تُعَاٰ لِلسَّا لِمِهُ وَعَنْ تَتَيَّغَذُ وَنَ مِنْ نُهُ سَكُمُ أُورَ زُوقًا حَسَّنًا إِنَّ الكَلَايَّة لِقَوْمِ يَعِيْقِلُونَ \* وَأَوْخِيَ تُكَالِّي لَيْحًا إِن الْحَدْدِي يُومًا وَمِنَ الشِّيحِ وَعِمَّا يَعَرْسُونَ \* ثُمَّ كَلِّمِنْ كُلِّ المُّرَّالِ المُّرَّاتِ فَأَسْ نَعْلَ مَعْدُ عِلْمِ شَيْئًا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدِيُّهُ مَامَلَكَتُ أَكْنَهُ مُ فَهُمُ فَهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ بِحَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَيَعْنُدُونَ مِزْدُ وِنَالِلْهِ مَا لَا تَمْلُكُ لَمْ عُرْزِقًا مِنَ السَّمْ إِيَّ وَالْهِ معُولَ أَهُ فَلَا تَصْمُ بُوالِيَّةِ الْأَمْثَ أَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْتُ تَعْلَمُ إِنَّ ﴿ حَبْرَ بِياللَّهُ مَتَلًا عَنْدًا مُلُوكًا لَا يَقَدُرُكُ

الجزءالرابععش

متَّا وزْقاً حَسَناً فَهُو يَنْفُورُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمْرًاهَ إِنْ يَتُولَ الْحَسَدُ لِلَّهِ بَلْأَكْتُرُهُ وَلا يَعْلَوُنَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَنَالًا رَجُلَيْنِ آحَدُهُمَ آاَبَكُمُ لاَ يَقِنْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٌ وَهُوكَلُ عَلَى مَوْ لَنْهُ أَيْمَا يُوجِّهُ لَا يَأْ يَتِ بَغِيرُ هَلِّيسُ هُوومن تأمرُ بالْعَدُ ل وَهُوعَا إِجراطِ مُسْتَقَدُ ولِيَّهِ عَدْ السَّمَا وَالْأَرْضِنْ وَمَا آمْرُ السَّاعَةِ أَيَّهُ كُلَّهُ جِ الْبَصَرَاوُهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَشِيعُ قَدِيرٌ \* وَاللهُ أَحْرَجُكُمْ مِنْ يُطِونُ أَمَّ لَهُ بِيكُ لا تَعْلَى نَ شَنْ ٱلتَّنْعَعُ وَالْأَنْصُرُ وَالْآفِئَدَةَ لَعَلَّكُمْ ثَتْ كُرُونَ ۚ ٱلدَّيْرَوْالِلَالِكِيْ خَنْ فَيْجُوَّالسَّمَاءِ مَا يُسْكُهُرُ لِكَاللَّهُ أِنَّ فِي لَكَ لَامْتِ لِقَوْمِ لَوْمِنُو الفاعق لكومن بوكرسكا وجعا لكومن علودا لانعاء ببوت مستخفونها يؤمظعنية وتوعراقامك وويناهواونها وأورارها فَاشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتْعًا إلى حِينَ \* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرْمِيًّا خَلَقَ ظِلاًّ وَجَعَلَ كُوْمِنَا الْحُنَّالِ كَنْنَا وَجَعَلَ كُنْ سَرْسِلَ نِفْتَكُمَّ الْمُرْ وَسَرْسِلَ نِفْتَ كُمْ السَكُوكُولِكُ يَنْدُنِعُمَتَهُ عَلَىكُو لَعَكَدُ تَعَلَيْكُمُ فَأَنْ تُولُوْا فَا يَتَ عَلَيْكَ الْبِلْغُ الْمِينُ ﴿ يَعَيْرُفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمُ يَثْكُرُ فِي مَا قُوا كُتْ رُهُمُ الكفرُونَ \* وَيُوْمَ نَبِعْتُ مِنْ كُلُ مَّةٍ شَهِيدًا ثُرُّكِ يُودْنُ لِلَّذِينَ لَقَدْ بِرَلْفَرُو وَلَاهُ فِينُ مُنْ يَعُنْ فَيُؤَونُهُ وَإِذَا رَاالْذِينَ ظَلَمُواالْعَذَابَ فَلَا يُخِفَّفُ عُنْهُم وَلاَهُ مِينَظِّرُونَ أَهُ وَإِذَا رَا الَّذِينَ آسُرُ كُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَا لُوا رَبَّنَا هُوُلاَء سُرِكًا قُهُا الَّذَيْنَ كُمَّا مَدْعُوا مِنْ دُوْمِنِكَ فَالْقَوْ اللَّهُ عَالَمَةُ لَكُذُنُوكُ وَ الْقُوْ الِأَلِ اللهِ يَوْمَتُ ذِالْتَ لَرُ وَصَرْعَنْهُمْ مَأَكَانُوا يَفْتَرُونَ \*

سورة النح

يْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَيِلَ لِلَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَا بِالْفَوْقَ الْعَذَابِ بَمِ كَا نُوَا يُفِينُ لَهُ وَكَ \* وَكُوهُ رَبَّعْتُ فِي كُلِّلُ مَّةً بِتَهْدِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْلَ نَفْيُهُ وَجُنَّا بِكِ شَهَدِيدًا عَلِيهُ وَ لَا يَوْ تَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِيتُ يَبْسِنًا لِكُلِّسِيًّا صِيا وَهُدِّي وَرُحْمَة وَ كَبْشُرْ عِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُمِا لِعُدْلِ وَالْحِيْمِ وَا يِتَآتِي ﴿ كِي الْفُرُنُ وَيَنْهُ هِي الْفُنْ يَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغْ يُعِظُكُمُ لُعَلَّكُ تَذَكَّرُ وَنَ ﴿ وَأَوْ وَوَا بِعِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلِا نَنْقُصُوا الْإِيمْنَ بَعِثْ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَانْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُو كُفَّ لِآلِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالِّمَ يَنْقَضَتْ عَرْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّهُ أَكُمًّا يَعِثَّوُونَ أَيْمُلِنَكُ دَخَارَ بَيْتَكُوْانَ مُكُونَا مَّةُ هِيَ إِنْ عُنْ أَمَّةِ إِنَّمَا يَشِلُوكُو اللَّهُ بُهُ وَلَيْكِ لَكُوْنُومُ الْفَتِيَّةِ مِنَاكُنْتُ فِيهِ تَحَنَّكِهُ وَنَ \* وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُواْتُ وَحِدَةً وَلِيكِنْ يُصِلِّمَنْ مُنْكَالَةً وَيَهْدِي مَنْ سَتَاتٌ وَلَتَنْعَالُ إَعَمَّا كُنْدُ تَعْمَلُونَ \* وَلاَ تَيْخَذُوااَ عِنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَ زَلَّ قَدَمٌ بَعْدَشُوجٌ وَنَدُ وَقُوا الشُّوعَ يَمَا صَدَدُ تُمْ عَنْ سَبِيل لللهِ وَكُمُ عُذَا بُ عَظِيُّمٌ \* وَلَا نَتَثْ ثَرُوا بِعَيْدِ لِنَهِ ثُمَنَّا قَلْ لِلَّا آيَا عِنْدَ اللهُ هُوَجَيْ كُولًا إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنَّ \* مَاعِنْدَكُو يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَا للهِ بَاقِ وَلَيْجُرِينَ ٱلدِّنَ صَبَرُقُ ٱجْرَهُمْ إِحْسَازُ مَا كَانُوايَعْنُهُ نَ \* مَنْ عَمَا صِلْحًا مِنْ ذَكِرًا وَ انْنُ وَهُوَ مَوْ مُنَ فَلَحْ وَيَ يُحَيِّوْ وَطَيِّيَّةً وَلَنَوْ. يَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَا نُوا يَعْلُونَ ﴿ فَأَذِ افْرَاتَ الْقُوانَ فَاسْتَعِدْ بِلِّلَّهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيلِمُ ﴿ نَّهُ لَيَسْرَلَهُ مُسُلُطِنُّ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَعَلِيبٌمْ يَتُوكَّلُونَ قُواتُمَّا سُلُطْنُ

لَالْذِينَ يَسَتُولُوْنَهُ وَالْذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّ لَنَا ايَهُ مَكَانَا لِيَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ كِيَا يُنَيِّزُكُ قَالُوآ إِنَّهَا آنَتُ مُفْتِرَ بِلْ كُنَّ هُمُ لَا يَعْلَمُ نَ \* فَأَلْ مَتَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُ يُسِرِ مِنْ رَبِّكِ بِإِلْكِيِّ لِيُنْتِتَ الَّذِينَ الْمَنْوا وَهِمْ كَدى فَهُنْرُى لِلْمُسْئِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمَا مُهَمَّ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِكِّهُ مُشَرِّ لِيسَانُ لَّذِي كَيْ لِمُدُونَ الَّذِيهِ آعْجَيْ وَهٰذَا لِسَانُ عَرَيْ مُبُدِّينٌ ۚ إِنَّ الَّذِيرَ لَيْ بُؤمِّنُونَ بِأَيْتِ اللهِ لَا يَهُدِيهُ إِللهُ وَلَمْ عَذَا كِأَلِكُمْ مِا يَمَا يَفْتَرَكِ نْكُذِ بَالْلَاَينَ لَا يُومِينُونَ بِإِينِ لِلَّهِ وَأَوْلِيثَكَ هُمُ الْحُكَادِ بُونَ \* مَزْكُفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِا بِمِنْهِ إِلَّا مَنْ أَكُرْ هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِإِلَّا يَكِ وَلِكِنْ مَنْ شَرَحَ بِإِنَّكُهُمْ صَدْرًا فَعَلَيْ هِمْ عَصَبُ مِنَا لِلَّهِ وَلَهُمْ عَذَابًا بَطْيَحُ ۗ ذَٰ لِكَ لَا يَهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخْرَةِ وَأَنَّا لِلَّهُ لَا يَهُ لِذِي لَقَوْمُ الْكِفِرِينَ \* أُولِيَّكَ الدِّبَنَ طَبَعَ اللهُ عَلِم فَتَلُوبِهِ تمع منه وكيطرهم وأوليَّك هُمُ الْعُلْقِلُونَ \* لَاجْرَمَ أَنْهَكُمْ فِي خِرَةِ هُوُ الْخُنْسُهُ وَكَ \* تُوَّانَّ كَيْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعِبْ لِيَ التُنُوانُتُ رَجَهُ وَاوَصَهُرُ وَآلِانَ رَبَّكِمِ إِنَّا يَحُدُهَا لَعَهُو يُرْجَبُهُ وْمَرَّنَا فِي كُلِّ مُفَيِّدِ رَجِيُ دِلْعَنْ مَعْنِيهِ كَاوَيُو فِي كُلِّ تُتَعْيِسُ مَا عَيَمِكَيْنَ ﴿ يُظْلَمُ أَنَّ \* وَصَرَبُ اللَّهُ مَنْكُمَّ فَتَرْبَهُ كَانَتُ إِمِنَّةُ مُطْمَتُ لَهُ مَّيْهُ إِرِنْ قُهُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مِكَا نِ فَكُونَ رَبِي نِعْسُدِ لِللَّهِ فَا ذَا فَسَهُا نَاسَلُ بُحُرِعِ وَالْخُوْفِ بَمِاكًا نُوايَصَنَعُونَ \* وَلَقَدْجَاءَ هُ يْمِنْهُ مُونَكَدَّ بَوْهُ فَأَحَدَهُمُ الْعَلَابُ وَهُ إِظْلَهُ نَ ﴿ فَنَكُلُ

man Goode

وسوكة النحا

مَا رَزَقَكُمُ اللهُ بَحِل لِأَطِيبًا وَاشْكُمُ وَانِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُمْ إِيَّاهُ نَعْمُ وَ انْهَا حَرَّمَ عَلَيْكُ مُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَوْمَ الْخِنْ بِرُومَا أَهِلَ لِعَنْ يِرَالله بِنَّهِ وَسُمَرَ أَصْطُرَ عَنْ رَبَاغٍ وَلَاعْتَ إِذَا اللهُ عَنْ فُورُ رَجِكُمْ \* وَلاَ تَقَةُ لُو لِلاَ تَصَفَّىٰ لَيْبَ نُتُكُمُ الْكَذَبُ هِذَا حَلْ وَهٰذَا حَرَا مُرْلِيَفُ تَدُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ بَفِ تَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلَّه لَا يُفْتُ لِلْهُ إِنَّ \* مَنْعٌ قَلِيلٌ وَلَمْتُمْ عَنَا بُلِيلًا يَ وَعَلِيَ لِذَنَّ هَادُ وَلَحَرُمُ مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمُنْهُ مُولِكُمْ : كَا نُوْآا نَفْسُ هُ يَظِيهُ وَنَ \* وَثُوَّانَ رَبَّكِ لِلَّذَ مِنْ عَكُوا السُّوَّةِ بِجَهْلَةُ فُرْتُمْ كَابُوامِنْ بَعُ ذُلِكَ وَأَصْلَحُ آاِنَ رَبِّكِ مِنْ مَعِدِ هَا لَعَنَ عَوْرُرَجَتُ مُ الْهَ الْرَاهِ كَانَ أَمَّاةً فَا نِيتًا بِلَّهِ جَنَّيْفًا وَلَوْ يَكُ مِنَالْمُسْرَكِينَ \* شَأَكِرُ الْإِنْعُهُ أَ وَهَذُهُ وَالْحَيِرَاطِ مُسْتَهَيْمٌ \* وَأَتَدِنْهُ كُوالدُّنْيَا حَسَنَلَةٌ تُواتِنَّهُ فِي الْأَخْرَةِ لِمَنَ الصَّلْحِينَ \* ثُمَّ آوْ حَيْنَا ٓ اللَّهِ كَانِ اتَّبِيعٌ مِلْهُ أِبْرُاهِيمَ حَبْشَيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشِرُكِنَ \* إِنَّمَا جُعِلَ السَّنْتُ عَلَى الذَّنَ الْحَتَلَفَ افْ وَالْكَ رَمَّكَ لَيْحَكُّمُ بُنِّي مُهُمُ وَمُوالْفِتْهَةِ فِهَاكِ انْوافِ وَيَخْتَلِفُونَ ﴿ أَذْعَ بهيل دبك إلي كمته والمه عظة الحسكة وحدالمك سَنُزَانَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَابِي صَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْكُ مِلْلِّ وَإِنْ عَا قِيْتُمْ فِعَا قِبُوا بِمِنْ الْمَاعُدُونُ ذُبِّهِ وَلَيْنٌ صَرَّ مُرْلَهُو صَابِرِينَ \* وَاصْبُرُومَاصُنْرُكُ أِلَّا مَالِلَّهُ وَلَا يَحْتُ أَنْ عُ فَيْنَقُ مِتِّمَا يَنْكُمُ وَنَ \* وَإِنَّا للهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ أَوَالَّهَ فِينَ هُمْرُجُ

اکر:

سُحِ الَّهِ كَيَا مُنْرَى بَعِبُدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الْيَالْمُسْجِدِ الْاقْصَا الَّذِي مُرَّكًا حُوْلَهُ لِنِزُيّهُ مِنْ لِينِ آلِنَّهُ هُوَ السِّمِيعُ الْبَصِّيرُ \* وَانْيَنَا مُوسَىٰ كِي لْمُنْهُ هُدَّى لِلِبَآ اِينْزَا بُلَ لَا لَنَّا تَنَيَّانُوا مِنْدُ وِنِي وَكِيْلًا ۗ ذُرَبَيَّةَ مُ مَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُو رًا ﴿ وَقَصَيْنَاۤ الْحَبِّجَ اِسْرَا يُلْفِيٰ لِيَ مَسْ كُنَّ فِي الْأَرْضِ مُرَّتِينٌ وَكَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كِبَرَّا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعِنْ للهُمَا يَعَنُّنَا عَكِنَكُمْ عِمَادًا لَنَا اوُلِيَ أُسِ سُلَّا يِدِيْفَا سُواخِلِ لِلدِّيَارُوكَ وَعْدًا مَفْعُولاً \* نُشَمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكُرَّةِ وَعَلَيْهِمْ وَامْدَدْ نَكُمْ بِإِمْول وَيَهَا وَجَعَلْنَكُمْ آكُنْ أَنْفِيرًا ﴿ إِنْ آحُسُ نَتُوا حَسَنَتُمُ لِإِنْفَشِكُمْ وَإِنْ اسَا نَمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُا لَا حَرَةَ لِيَسَّءُ اوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْ خُلُوا ٱلمنْهَدِ وَكَا وَخُلُو زِلَ مَنَّ وَلِيُنَا بِرُوامَا عَلَوْا مَنْ بِيرًا ﴿ عَسْيَ كُبُّكُمُ أَنْ بِرُجَكُمْ وَانْ عُدْ ثُمْ نَأُ وَجَعَلْنَا جَهَنَّهُ لِلْكِفْرِ بَنَ حَصِّيرًا \* إِنَّ هٰذَا الْفَرْانَ يَهَذِي إِلَىٰ هِي قُوَّمُ وَيَبُسِينُ الْمُؤَمِّمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلُونَ الصِّلْ الْمَالَكَ لَكُمُ اجْرًا كِيكِرًا ﴿ وَانَّ لَّهُ يَنَ لَا يُومِّمُنُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَدُنَا كُمْمُ عَنَا بَا إِلِيمًا \* وَلَدْءُ الْإِنْدُ وَالْشَرَ دُعَاءَهُ بِالْخِيرُ وَكَانَ الْإِنْلُ نُعِيلًا \* وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا رَايْنَيْنِ فَيَ يَةَ الْيُن وَجَعَلْنَا آيَهُ ٱلنَّهَا رِمُبْصِرَّةَ لِتَبْتَعَوُ افَضْلاً مِنْ رَبَحُ وَلِيَعْ لِمُ لَدُوَّ ٱلْمِسْنِينَ وَالْحُسَابَ وَكُلِّ شَيْءً فَصَيَلْنَهُ تَفَصُّيْلًا \* وَكُلِّ إِنْكُ مُرَّهُ وَعُنْفُهُ وَنَحْجُ لَهُ ثَوْمُ الْقَبَّةِ كَتَاكَالِقَلْهُ مَنْشُورًا \* وَالْقَبَّةُ كَالْمُ

مورة الاست

كَ لَيْوَ مَ عَلَيْكُ حَسِيبًا \* مَن اهْتَدْ يَفَا يَمُنْدُ كَ أَعَكَ عَا وَلا يَزَّرُوازِرَةً وِزِرَاخِرِي وَمَاكِ مِنْ يَحِينُ نَبُعَتُ رَسُولًا ﴾ وإذَا أَرَدْ مَا أَنْ نَهُ لَكُ قُوْ بَدًّا مَوْ فَا مُثَّرًّا افعافية عَلَيْهَا القَوْلُ وَدُمِّيهَا تَدُ مِيرًا \* وَكُوآهُ بَعَدِ نَوْجٌ وَكُوْ بِرَيْكَ بِدُنُو بِعِبَادِهِ جَبِيرًا بِصَيرًا \* مَرْكَانَ مُرْهِ لْعَاجِلَةً عَجَلْنَا لَهُ فِي مَا مَالَنَتَاءُ لِمَنْ نُرِيدُهُ يَحَكُنَا لَهُ جَمَّنَ مِي مُومًا مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ آرَا دَا لَاحْرَةَ وَسَعْ لِمَا سَعْمَهَا وَهُومُ وَلِيْكَ كَانَ سَعْنَهُمْ مَشْكُولًا ﴿ كَالَّهِ عَدَّهُ وَلَا وَهُو لَاءِ مِنْ عَمْ كَ وَهَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا \* انْظُرُ كَيْفُ فَصَلْنَا بَعْضَاهُمْ خِرَةُ آكْرَ دُرَجِي وَآكَرُ تَفْضِي لا ﴿ لَا بَعْمَا مُعَالِلُهِ الْإِلْكِ مُومًّا عَنْدُولًا \* وَقَضْ رَبُكَ لَا تَعْنُدُ وَآلِكُ [تَاهُ وَعِالُو حْسَنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكُ الْكِرَا حَدُهُمَا أَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُا لَمُنَاآ فِنَ وَ كَ بِيًّا \* وَاخْفِضْ لَهُمَّا جَنَاحُ الذِّلَّهِ مَنَا لرَّهُم أَكِمَا رَبِّينِ صَهْمَارًا \* رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَالِكُ نَفُولِسِ كَانَ لِلْاَوْ بِبَنَ عَقَوْ رُكَّ ﴿ وَأَيْدَا الْفُتُ فِي حَقَّهُ وَا التُتُذِرْتَيْدُ بَرًا ﴿ إِنَّ الْكُتَدِّرِينَ كَا نُوْآ إِخُوانَ السَّسَطَ وَكَانَ السِّيطِ مُ اربِّهِ كَفَوُّ رَّا \* وَإِمَّا نَعْرَضَ نَ عَنْهُمُ ابْنِغَاءَ رَحْمَةٍ مَرْجُوهَ أَفْقُرْ لِهُمْ قَوْلًا مَنْسُورًا \* وَلَا يَجْعَزُ لِيَدَكُ مَعْلُولَةً ۗ الْعُنْفِكَ لدَّ مَا وَمَا مَحْدُولًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَدُ كُلُّ اللَّهِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ مُلَّا لَا يَكُ يَدُ كُلًّا

Digitized by Google

الجنء الخامية شرية

نَقْدُرُلُنَّهُ كَانَ بِعِيادِ وَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقَتَكُواْ آوْلُا كُرْحَتَ يُعَالِمُ نُنْقَهُمْ وَلِيَا كُوْانَ قَتْلَهُمْ كَانَخِطاً كَمَرًا \* وَلاَ نَقْرَ بَوُاالِرَ فِيٰ إِنَّهُ كَانَ بَمَّاءَسَيْلًا ﴿ وَلَا نَقَنْكُوا النَّفَسُ الْجَ حَرَّمَ اللَّهُ الْآيا لِحُقَّ وَمَنْ قِنَامَ ظَاكُو عَدْ جَعَلْنَا لُوَلِيَّهُ سُلْطُناً فَلاَ يُسْرُفْ فِي لْقَتَا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلاَ فَرْبُواْ مَا لَا لِيَتِ مِلاَّ وَالْيَهِ هِي ٱحْتُ حَتَّى يَبِلُغَ الشُّدَّ وُوَا وْفُواْ يِالْعَهْ دِا مَهُدِّكًا نَ مَسْتُولًا لَهُ وَآوْ قُوْا الْكَيْ لَإِذَا كِلْتُ وَزَيْوًا مِا لَفْتِ طَالِكُمْ للهُ ذَلِكَ حَمْ وَآحْتُ وَأَوْ مِلاًّ \* وَلا تَقَفْ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْ إِنَّ المَتَّمَةِ وَ الْفُؤَادَكُا اُولَيْكَ كَانَ عَنْ مُسْعُولًا \* وَلا تَمَيَّةٌ فِي الْارْضِ مَرَّهًا إِنَّكَ لَهُ يَحْقَ الْأَدْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِيَالُطُولًا ﴿ كُلَّ ذِلْكُ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدُرْتَاكُمَ \* ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْخَمَّا لِنَيْكَ رُبُّكَ مِنَ الْخِلْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ الْمُأَانَحُ فَتُلْف تَنَمَ مَلُومًا مَدْحُولًا \* أَفَاصْفِكُمْ زُبِّكُمْ بِالْيَنِينَ وَاتَّخَذَهُ إِلْكَكُوانِيُّ لْنَعَوُلُونَ قَوْلاً عَظِيماً \* وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِهِ ذَا لَقُرُانِ لِيَذَكِّرُوْا وَمَا فَوْرًا ﴿ قُا لُوْكَانَ مَعَهُ الْمُدَّةُ كَأَيْفَوْلُونَ إِذًا لَا بَتَغَوْ الْإِذِي لَعْرَشِ مِيب عْنَهُ وَتَعَاعَتُمَا يَعَوُلُونَ عَلُوّاً كِيراً \* نُسِّيِّوُلُهُ السَّمْ إِنَّ السَّيْمُواْ نْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيَّ لِمَا يُسَبِّدُ بِحَيْدِهِ وَلِكِنْ لَا تَفْتَ قَهُونَ مَسْبِيحَهُ وَا كَانَ جَلِيًّا عَفُورًا \* وَإِذَا قَرَاتًا لَفْ إِنْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَنْ الْفِرْسُ لَامُورُ احرة حجابًا مستنولًا وجَعَلْنَا عَافِتُلُو بِهُمُ أَكِنَّهُ أَنْ يَقَفَّهُوهُ وَفِي نَامَهُ وَقُوًّا أَهُ وَإِذَا ذَكُنَّ تَرَبُّكَ فِي لَقُتُوْ إِن وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى دُبْرِهِ ه نحو أَعَلَى كُما يَسْتَهُونَ بِهِ إِذْ يَسَتْتُ وَمِنَا لَيْكُ وَإِذْهُ فَكُوكُمْ أَوْرَ

معرى ذيق

IVY

لْظِلْمُونَ اِنْ تَسْبَعُونَ الْأَرْجُلا مَسْءُ رِكَّهِ انْظُرْكَ فِنَ صَرَبُواَ الْعَالْاَمْنَا لَم قَضِلُوا فَلاَيَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا \* وَقَالُواۤ اءَ ذَاكُنَّا عِظماً وَرُفْتاً اءَنَّا لَمَعْوُو اَخَلْقاً جَذْبِيًا \* قُاكُو نُواجِهِ إِنَّهُ آوْجَهِ بِيًّا \* آوْخَلْقاً ثَمَّا يَكْبُرُ فَيْصُدُورُكُ فَسَنَيْقُولُونَ مَنْ يُعِبِدِيناً قِالِلْذَى فَطَرَكُوا وَّلْمَرَّةَ فِسَبُنْغِضُونِ الَّيْكُ دُوُّ وَيَقِوَلُونَ مَنِي هُوَ فَلُ عَسَنَى إِنْ يَكُونَ فِرَبِيًا ﴿ يَوْمَرَيْدِ عُوَكُمْ فَتَسْتَحَمِنَ عَمَادٌ وَتَظُيُّونَ اِنْ لَبَيْتُ مُ إِنَّا قَالَ لَا ۚ وَقَالِعِيَا دِي قَوْلُوا الَّذِي هِ أَجْسَرُنَانَ الشَّيْطُ نْزَغُ بِينْهَ وُانَّ الشَّيْطِلَ كَانَ الْدِينْتِنَ عَلَقًا مُبِينًا ۗ تَ رُبُّكُواْ عَلَوُ بِكُوْلِ شَا يَرْجَنُكُواْ وَإِنْ لِيَتَا يُعَيِّنَ بَكُوْ وَكُمَا آنْ سَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِلاً \* وَرَثُمْكِ عَلَمُ عِنَ فِي السَّمَوٰ تِي وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَدْنَ كَعْضَ النِّبْعِينَ عَلَى بَعْضُ فَانَيْدُ دَاوُدَ زَبُورًا \* فَلَ دْعُوا لَلْذَينَ زَعَمْتُمْ مِنْدُ ونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَتَشْفَا ضَيَّرً مِنْ أَمْ وَلَا يَجُو مِلَّاذٌ ﴿ أُولِمُكَالَّذَ مَنْ مَدْعُونَ يَنْبَعَنُونَ الْيُرَبِّهِ عِلْوَسَ سِكَةً هُمْ كُوْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَكِيمًا فَوْنَ عَنَا بَهُ أُنَّ عَنَابَ كَاتَ عَذُوكًا ﴿ وَإِنْ مِنْ فَتَدْرِيَّهِ إِلَّا نَحِيْ مُمْ لِلِكُوهَا قَيْنَا بِوَوْ الْفِتَهَ وَأَوْمُعَدَّنُوهُ عَنْ مَا سَنَدٌ بَيًّا كَانَ ذٰ لِكَ فِي لَكِينِكَ سَطُورًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنَ شُرُمِهِ بِالْإِنِيالِاَانَ كَذَبِّت بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَبَيْنَا ثَمَوُدَا لِنَا قَدَّ مُرْجِمَةً فَظَلَ جَآوَمَا نُرُسِلُ الْايْتِ لِيَ تَجَوْمِهَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ وَتَلِكَ إِلَا مِالِنَّا مِ وَمَاجَعَلْنَا الْثُءْ مِا الْبَيَّ [ زَيْنِكَ إِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ وَالشِّيَّحَ وَالْمُلْعُونَ كَهُ فِي لْقُرْانْ وَنِحَوِّ فَهُ مُ هَا يَزَمُدُهُمُ الْآطَغْيِنَا كِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْتَكُمُ الْمُحُدُّ وَمُوْسَبِعِدُ وَالِكُا يُلِيسَ قَالَ السِّحُدُ لِمَنْ خَلَقَتْ طِينًا \* قَالَ أَرَايْتَكُ

Digitized by GIOOOLS

الجوة والخاميص والمتعاشر

144

هٰذَا الَّذَى كَتَرَمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَنْ قَ الْيَوْمِ الْقِيمَةِ لِأَحْتَيْكُمْ قَلَلًا ﴿ قَالَاذِ هَا فَيْنَ بَيَعَكَ مِنْهُمْ فَانَّ جَهَنَّمْ جَرَّآؤُ كُوْجَرَآءً مَوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفِرْ زُمَنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بَصَوْتِكَ وَأَجْلِنَ كَلَّهُمْ يَصَوْتِكُ وَأَجْلِنَ كَلَّ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمُ فِي لَا مُوْلِ وَالْأَوْلِدِ وَعَدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشُّهُ إِنَّا غُورًا \* إِنَّ عِنَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطًا ؛ وَكُوْ بَرِيْكِ وَكِيلًا \* تَبَكُمُ الَّذِي مُنْ رَجِي كُمُوا لْفَلْكَ فِي الْبَعْ لِيَتَنْبَتَغُوا مِنْ فَصْبِالِهُ إِنَّهُ كَأَنَ رِهُمْ رَجْمًا \* وَإِذَا مَسِتَكُمُ الْضُرُفِي الْحَرْضَ لَكُمَ نَدْعُونَ الْإِدَاتَا هُ فَلَمَّا نَجَتْكُ لِكَانْبِيِّ وَعُرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسُ نَ كَعَنُورًا ﴿ آفَا مِنْدُ أَنْ يَحِنْبِكَ بَمُ جَائِم لْرَّاوَهُرُسْا عَلَنُكُمْ حَاصِكًا ثُمَّ لَا يَحَدُواْ كُمْ وَكِلًا ثَوَا مَامِنتُهُ آكْ مِيدَكُوْ فِيهِ مَا رَبُّهُ أَخْرِي فَيَرَمِّيكُمْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَا إِرْبِيحَ فَيُغْرِفَكُمْ بِمَا كَفَرْفُ ئةَ لَا بَيِّدُ وَالْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِّيعًا ﴿ وَلَقَدَ ۚ كُرِّمْنَا بَيَّا ۚ دَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فَإِ الْمِهَ وَكَاذُونَاهُمُ مِنَ لِطِيِّيتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَكِتُهِمْ : حَلَقْنَا تَفَضَّي بَوْمَ مَدَعُواكُلُّ نَاسٍ ما مِنْ هِمْ فَمَنْ الْوَقِي كَيْتَابِهُ بِمَيْنِهِ وَأَوْلَيْكَ يَقْرُوكَ لَبُهُمْ وَلَا يُظْلَمُ نَ فِتَلَّا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِهِ إِنَّهُ آعُهُ فِي فَا لَا خِرَةٍ أَعْمُ إَضَا إِسَيِّيكُ \* وَإِنْ كَا دُوا نَيقَيْنُو اَلْكَعَنِ لاَ تَكَا وْحَيْنَا الْيُكَ لِنُفْلِحُ لَيْنَ غَيْرَةُ وَإِذًا لَا تَغَذَوُكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلاَ آنَ شُتَنْنِكَ لَقَذَكِمْتَ تَرْكُنَ يْهُ مُنْتَا قَلَلًا ﴿ إِذَا لَا ذَقَنْكَ ضِعْفَنَا كُمَّوْةٍ وَضِعْفَا لَمَّا يَتُّمُ أَنَاكَ عَلَنَنَا نَصَيَرًا ۚ وَإِنْ كَا دُوالْكِسَتْ يَفِيزُونَاكَ مِنَا لَا رَضِ لِهُوْجُولَتُ ا وَإِذًا لِا يَلْيَتُهُ نَ خِلْفَكَ لَا فَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَنْ فَذَا رَسُلْنَا قَيْلِكُ مِنْ زُ

المركبة

وَلَا يَحَدُلُسُنَكُ أَيُحُومِكُ ﴿ وَقِرَالصَّلُو ةَ لِدُلُوكُ الشَّمْسِ لِإِغْسَقِ لَيُزَلُّ وَفَ لْفَحُ إِنَّ قُوْإِنَ الْفِي كَانَ مَسْهُوكًا ﴿ وَمِنَ لِينَلِ فَهَرَجَّدُ بِهِ مَا فِلَةً النَّ عَسَم أَن ؠؘؠۼؾۧ*ڬٙۯؙؾڮ*ػڡٙڡٙٵ؉ؙڰۼ؞ؙڎٵ۫؞ٝۊڰڶۯؾٳۧۮڿڵ۪ؽؙۿۮڂۘڷڝۣۮڡۣۛۊۘٲڿٝڿڿؘڿ*ڿ* وَاجْعَاْ لِجِينِ لَهُ مُنْكَ سُلْطِنَّا نَصِيًّا ﴿ وَقُلْحَآ ءَ الْحَوْةَ وَزَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوفًا \* وَكُنَيزُ لُمِنَ الْقَرْإِن مَا هُوَيتِفَا } وَرَحْمَةُ لِلْوُمُ مِناتُنَ وَلَا يَهْزِيكِ ٱلظَّارَ : إِلَّا حَسَارًا مَّ وَإِذَا ٱنعَمَّنَا عَلَى الْدِنْدِنَ آعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَيَّ الَشِّرُكَانَ يَونُكُأْ » قُوْزُكُلِّ بِيَنْ مَا رَعَلِي مَا كِلِّيهِ فَرَيِّكُمْ أَعْلَمْ بِمِنْ هُوَا هُذِي م \* وَهَيْئَا لُونَاكُ عَنِ لِرَوْحُ قِلَ لِرُوحُ مِنْ آمِرِ رَبِّي وَمَا أُونَا بِينَدُمُ مِنَ لِعِلْم اللَّه فَكِ ُّهُ وَلَيْنُ شِينَمَا لَنَدُ هَيَنَّ بِالَّذِي لَوْحَيْنَا آلَيْكَ ثَمَّلًا بِعَدُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِبَلًا « لَّارَهْمَاتُهُ مِنْ مَرَّبُكِ إِنَّ فَصْمَاكُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبَرًّا ٥ قَالِ لِمَنْ اجْتَمَعَتَ الْمُرْنِسُ كُجْرُ عَلَّا أِنْ يَا تِوَاعِينُ لِهِذَا الْقُرَّانِ لَا بَا تُونَ بِمِينًا وَلَوْكَانَ بَعِصْمُ هُ مُلِيعَةً ظَهِيَّرآ ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّا سِ فِي هٰذَا الْقُرُ إِن مِنْ كُلِّ مَشَلُوا فَيْ كُنْ رَالنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ وَقَالُوالَنْ نُوثِينَ لَكَ حَتَّى يَغْرُكِيا مِنَ لَا رَضِيَ نَبُوعًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ جَنَةُ مِنْ بَيْلِ وَعِنَبِ فَتَعِيَّ الْأُنْإِرَ خِلِكُمَا تَفْعِيرًا ﴿ وَأَوْقِفَهُ قِطَا لَسَّمَاءً كَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْمَا تِهَا لِللَّهِ وَالْمُلْكَىٰ فَيَكُّو لَا ۚ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَنْكُمُ زُخُوفَ أَوْتَرُفَي فِي الْمَتَمَاءَ وَلَنْ نُومِينَ لِرُفِيتِكَ حَنَّى ثَفِرْلُ عَلَيْنَا كِتَنِياً نَقَرُفَهُ فَلْسَبْحَانَ رَبِّي هَلَكَنْ لِلَا بَسَرُ السَولَا ۚ وَكَمَا مَنَعَ النَّاسَ لَنْ يُوفِينُ فِالْأَفْجَا الْهُدُ كَا يَا أَنْ قَالُواْ آبِعَتَ اللهُ بَبِشَرَا رَسُولًا \* قُوْلُوكًا نَسِفِ الْأَرْضِ مَلْكِكُهُ يَّهُ وَهُ مُظْمَتُ يَانَ لَنَزَكُنَا عَكَ هُ مِنْ لَسَّمَاءً مَلَكًا رَسُولًا \* قُلْ كُونِي م

للخ عاليًا مستسر

140

بهيدًا بنني وَيْنَكُو أَنَّهُ كَانَ بِعَمَادِهِ وَجَبِيرًا بَصِيرًا \* وَمَنْ بَهُذَا لِللَّهُ فَهُو وَمِنْ يُضِيلُا فِكُنْ يَجِدُ لَمُ أَوْلِمَاءَ مِنْ دُونِهُ وَتَحْشُرُ هُمُ يُومَ الْقِيمَةِ عَلَيْ جُو مْيًا وَبُكَّا وَصُمَّا مَا فَهُمْ جَهَنَّهُ كُلُّ جَنْتُ زِدْ بُهُمْ سَعِيرًا \* ذَلِكَ جَرَّافُكُم عَانَّهُمْ كُفُرَهُ إِما نَيْنَا وَقَالُوآآءَ ذَاكُمَّا عِطْلِمَّا وَرُفْئًا آءِ نَّالْمَبَعُونُونَ ضَلْقاً جَهِ يَكَّالُهُ وَلَهُ يَرَوْاانَّا اللهَ الَّذِي حَلَقَ السَّم إِن وَالْأَرْضُ فَأَدِرْ مُكَااِّلٌ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ وَجِمَلُهُ ۚ إِنَّا لَارْتُ مِنْ فَأَقِلُ لِظُلُّو لَا الْأَكُونُ أَوْ أَنْ مُمَّاكُونَ نَعَرَاعَ وَحُمَّة رَمَّا ذَا لَامْتَكُتُ حَشَّهُ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْكَ قِتُورًا \* وَلْقَدُالْيَنَا مُولِينَ مِنْ الْتِيدِينَ فَمُعَلَى كَيَّ الْمُرَالِيلَ ذَجَاءَ هُوْفَقا لَلْهُ فِرْعُولُ ا ذِلْأَظُنَّكَ يُمُولِينَ عَوْرًا \* قَالَ لَقَادُ عَلَيْ مَا ٱخْرَلَ هُوَٰلاَ عِلاَّ رَبُّ السَّمَ وَيَ وَالْأَرْضِ بَصِيانِ وَإِنْ لَا ظُنُّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْنُورًا ۗ فَأَرَادَانُ لَيْتَ فِمُّ مُزَالًا وَاعْرُهُنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعِدْهِ لِيَنَّ السِّمَا لِيَلْ اسْكُنُوا الْأَرْضُلُ فَاذَا تَجَاءَ وَعُلُا لَا خِرَةٍ جِينَا بِكُو لَهَيفًا ﴿ وَبَا كُوَّ آنَ لَنْهُ ۗ وَبَاكِنَةٌ مَرْلًا وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ لأُمْسَيِّرًا قَنَلْ يَرًا \* وَوَانًا فَوَقْنُهُ كُلِفَتْرًا \* كَالِنَّا مِنْ كَلِيْ كَثْنُ وَنَزَّلِنَهُ تَهْزِيلًا لِلْاذْ قَانِ سُجَّنًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبِيْكَ وَسَنَّا إِنْ كَانَ وَعُدُرَيْنَا لَعَنْوُلًا ۗ وَجَزُونَ لِلْرِدُ قَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُسُوكًا ﴿ قُالْدُعُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّهُنَّ المَّانَافُو افَلَهُ الْإِسْمَاءً الْمُنْتَ وَلَا تَجْهُ وَبِهِ لَا يُكُ وَلَا تَعَافِقُ مِا وَاسْتَغِ بَيْنَ وَلِكَ سَبِيلًا \* وَقُلْ لَكُدُ يِنْهِ الَّذِي لَوْ يَسَيِّفَذُ وَلَدًا وَلَ يَكُنُّ لَكُ ﴿ شَرَهُكَ فِي لَكُلْكَ وَلَيْ يَحِنُ لِنُهُ وَلَيْ مِنَ الذُّلِّ وَكِيَتِيرُهُ كَيِسْكِيًّا ﴿

كُوْدُنَةُ الدِّيْ كَانْزَلَ عَلَيْ عَبْدِهِ وَالْكِيْتِ وَلَوْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَكُو مَتُ لِنُنْذِرَ بَاْسِيًا شَكِدِيًا مِنْ لَهُ ثُنهُ وَبَهِيثِرًا لِمُؤْمِنِينِ الَّذِينَ بَعَلُونَ الصَّلِط نَّ لَهُ ثُمُّ آجْرًا حَسَنًا \* مَكِنْ مِنْ فِيهِ آبِدًا ﴿ وَيُنْذِرَا لِلَّذَيْنَ قَا لُوْ النَّحَيَ اللهُ وَلَدًا ۚ ﴿ مَا لَهُ إِن مِهِ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِإِبَا يَمْ مِكْبَرَتْ كَابَةٌ تَخْرُجُ مِنْ افْوهِ إِنْ يَمْتُولُونَ إِلَّا كُذِيًّا ۗ فَلَقَالَتَ بَغِيمٌ نَفَنْسَكَ عَلَّا بِزُهِمْ إِنْ لَهُ يُومِنُوا بِم كَدِينَا اسَفَا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلِ الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبَلُوهُمُ أَرْبُهُمُ أَحْسَنُ عَ ا وَإِنَّا يَحْفِلُونَ مَاعَلِيْهَا صَعِيلًا جُرُزًا أَمْ الْمُحَدِثَا تَا مُعْتِلًا كَلَهُ فِي وَالرَّ جِيْرِكَا نُوامِنْ الْبِيْنَا عَجِيًّا ۞ إِذْا وَكَا لِفِنْتَ تُرَاكِيا لَكُهَفِ فَقَا لُوا رَبِّنَا تِنَامِزْلَدُ نُكَ رَحُّمُهُ وَهَبِي ْ لَنَا مِنْ لَمِي إِنَّا مِنْ لَا أَنْ فَضَرَّبْنَا عَلَّا (ذَا نِهِ أَلْكُمْ فِي سِنِينَ عَدَدًا ﴾ تُوَيَّعَتْنِهُ وَلِنَعْلَ آيُّ الْمُزْنَانِ أَحْصَ لِمَا لِبَ مَدًا ﴿ نَحُ : نَفَحُ مُكَنَكَ مَدَاهُ وَ مِا كُوَّةً إِنَّهُ مُ فِئْتُ ٱلْمَنُوا مِنْ أَمِيمُ وَذِ هُدَّى ﴿ وَرَبَطْنَاعَ إِلَهُ إِلَهُ مِهِ إِذْ قَامُوا فَقَا لُوْ رَبُّنَا رَبِّ السَّمَ ﴿ يِسَوَا لَارْضَ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ وُنِهِ إِلِمَّا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًّا ۚ ﴿ لَٰ فَكُلَا عِ قَوْمُنَا آتَحَنَّكُ يِنْ دُونِهِ الْمِكَةُ لَوْلِا يَا مُونَ عَلِيْهِ بِيسُلْطِ رَبِينَ قِنِسَ أَظُلُمُ مِمَّ افْرَى عَ اللهِ كُنُهُ • وَإِذَا عُتَرَكُمُ وَهُ وَمِمَا يَعُمُ لُهُ وَلِيالُا لِللَّهُ فَأُوْلَا لِكَا لَكُنْ عِنْ اللّ لَكُوْرُتِكُومِنْ رَحْيَةِ وَهُمَتِيعُ لَكُوْمِنْ كَمْرِكُرُمِ فَقًا ۚ وَتَرَى لَشَّمُنَ إِذَ

ربع حرب الجزءالخاميتيش

VV

هُ ذَلِكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَهُدُ اللَّهُ فَهُوا لَوْ يَحِمَلُهُ وَلِتَّا مُرْسَتِدًا \* وَتَحْسَبُهُ وَالْقَاظَا وَهُـ هُ رُفُودٌ وَنَقِلْنُهُمْ ذَ لِمُهِنَ وَذَا تَا لِنَهُمَالُ وَكُلُهُمْ بِلِينُطِ ذِرَاعَيْهِ مِالْوَصِلِيدِ لَوَاطَّلَعْتُ وَلنْتَ مِنْهُمُ وَارًا وَلِكُلْتُ مِنْهُمُ رُعْيًا لَهُ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَهُمُ لِيَسَتَآءَ لُوا يَنَهُمْ قَالَقَاتِ ﴿ مِنْهُمْ كَوَلِيكُ مَنَّ قَالُوا لِيثَنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ بَوَمِّ قَالُوا رُبُّكُم عَلَيْكِمَا لِيَسْتُمْ فَابْعَنُوْ آِ اَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هٰذِهِ الْحَالْمُدَينَةِ فَلْمَنْظُ أَيْمَا أَذْكُ طَعَامًا فَلْيَا يَكُمْ بِرِدْقِ مِنْ وَلْيَتَلطَفْ وَلَا يُشْعِرَ نَ بِكُوْ اَحَدًا ﴿ انْهُمُ إِنْ يَظْهَرُواعَلِينُ يَرْمُوكُوا وَيُعِبُدُ وَكَرْفُ فِلْتَهِيمْ وَلَنْ يَفَلِي ٓ الزَّا أَبَدُّا لِيُ وَكَذَلَكَ عَنَةُ مَا عَلِيْهِمُ لِيَعْلَيْ آلَنَّ وَعْرَا لللهِ حَيٌّ وَانَّ السَاعَةُ لَارَبَبُ مْرَهُمُ فَقَا لُوا ابْنُواعَلِيهُ مُرْبُنْكِنَّا رَبَّكُ أَعْلَا قَالَ لَذَ مَنَ عَلَيْهِ عَلَا مَرْ يَهُمْ لَنَتِغَذَنَّ عَلَيْهُ مَسْعِدًا ﴿ سَكِيقُولُونَ مُلْكُهُ رَا بِعَهُ وَكَلْ يُوْرُونَ وَكَانُ مُسْتُهُ سَادِسُهُ وَكَلْ هُرُونُ مُا مِا لْغَنْكُ فِي قَالِمَ مِنْهُ مَكَالِهُمُ قَا رَدْيَا عَلَمُ بِعِيدًة مِهُ مَا يَعْلَمُ هُمْ الْآفَلِيلُ \* فَلاَ مَّارِفِيهِ عِبْ لِآمِرَةً طِهْرًا وَلَا سَنْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ آحَدًا لَهُ وَلَا تَقُولَنَّ إِنْ أَيْ إِنَّ فَا عَلَ ذِيكَ عَمًّا ﴿ لِكَّانَ بِمِثَاءَ اللَّهُ وَاذَكُو رَبُّكَ إِذَا المُسَيِّكُ عَسَىٰ نَهُدِينِ رَبِي لِأَوْبَ مِنْ هَذَا رَسَنَا ، وَلَبْتُوا فِي لَهُ فِهِمْ ثَلْكَ مِأْتُهُ بَيَنَ وَازْ دَا دُوايِتَ عُلَا مِنْ قُلِ لِللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَتُواللهُ غَيْثُ السَّمَا تِ وَالْأَرْضِ وَأَشِمُ مِمَا لَمُ مُنْدُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا يُنْزُلُّ فَحْكِمه احَدًا ﴿ وَأَتَّلُ چى كِنكِ مِن كِيتُ دَيْكَ لَامُتِدُ لَلْكِلْمَتِهِ وَكُنْ عَدَمِنْ وُ وَنِهُ مُلْتَمَا وْ

مُبِيرٌ نَفَسَ لَكُمَعَ الَّذِينَ مَدْعُونَ رَبِّهُ مُرْمِا لِغَدَا وَهِ وَالْعَيشَةِ بُرِمَادِ وَنَ وَجُمَّا وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ جَهُدُ ذِينَهُ الْحَيَوْةِ الدُّبْنَا وَلَا تَظِعْ مَنْ آغَفَلْنَاقَلَبَأ عَنْ ذَكْرَنَا وَاتَّبَعَ هِوَاللَّهُ وَكَانَ آمْرُهُ فَرُطًّا ۚ وَقُولِ الْحُوجُ مِنْ رَبِّكُمْ فَنَ سَتَ فَلْيُومِنْ وَكُمْنُ مِثَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلظَّلِينَ نَارًا آحَاطَ بَهُمْ سَرَادُ وَإِنْ يَسْتَغِيتُواُ يَعَا تُواْ بِمَاءِكَالْمُهُ لِكِيثِوْ عَالْوَجُورَةُ بِيَسُ لِشَرَابٌ وَسَاءَتُ مُرْبَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِّينَ الْمَنُوا وَعَلْمُوا الصِّلْ لِحِيتا إِنَّا لِإِنْضِيعُ آجُرَ مَنْ آحْسَ عَلَا ۚ أُولَٰ لِكَ لَهُ مَهٰ جَنَّتُ عَدْنِ جَرْى مِنْ تَحْيِنِ لِلْأَمْ لِآنُهُ لَرَيْحَ لَوْنَ فِيهَا مِرْ سَاوَرَمِنْ ذَهِكَ يَلْبِسُونَ شِيَابًا حُضْرًا مِنْ سُنْدُسِوقَ اسْتَنْبَرِقِ مُسَكِّبَيُّ ئِيهَا عَكِي الْأَرْبَائِلِيِّ يَعِمُ الشَّوَّا بُنُّ وَيَجِسُنَتَ عُرْبَقَنَقاً " وَاخِيرِ بِهُمْ مُسَتُ رَجُلَينَ جَعَلْنَا لِأَحَدِ هِمَا بَقَنَا ثَنْ مِنْ أَعْنَا وَحَفَقَ مَٰذِيمًا يَخُوا وَجَعَلْتُ بَذْنَهُ مَا ذَرْعًا فَ كِلْتَا الْجُنَّذِينَ اتَتَ أَكُلَكَا وَلَمْ تَظَلَّهُ مِنْهُ شَيًّا فَهِيْسَ لْلَهُمَا بَهُوَا لِهُ وَكَانَ لَهُ ثَبُ فَقَا لَاصِيهِ وَهُوَ يَعَا وُرُهُ أَنَا ٱلْتَرْمِينَكَ مَا لَا وَاعَرَ يُنْفَرَأُ لَا وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَ ظِلَ لِكُم لِنِقَيْدِتُهِ قَالَمَا أَظُنُّ أَنَّ تَبَسَدَهٰذِهِ آيَدًا ﴿ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَيْنُ رُدِدْ دُيَّ إِلَىٰ رَجِيِّ لَا جِدَلَّ نَحِيزًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوْمَا وَرُهُ اَكُفَّ إِنَّا لَهُ عَلَقَكَ مِنْ تُرَايِثُمُ مِنْ نُطْفَة يَشَوَّ سَوْ مِكَ رَجُلًا لَهُ الْحِيكِينَا هُوَاللَّهُ زَلِج وَلَاا مُثْرَ لُ بَرَقِياً حَدًا لَهُ وَلَوْ لِآ إِذْ دَجَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ كَاشَأَءَ اللَّهُ لِاقْوَ لِكَا بِاللَّهُ انْ تَرَيْهَ مَا أَقَا مِنْكَ مَا لَا وَوَلْدًا ﴿ فَعَنَكَ رَبِّي أَنْ يُوْ يَنْ خَيْرًا مِنْ و المامز المتراء قصف صعداً زَلْعَتا مِ أَوْلاً

الجزء الخاعيس

149

مَا وُهَا عَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَّيًا لَهُ وَأَحِطَ بِنُدَهُ فَأَصْرَ لُقَلَّ النفنق فيها وهي خاوية عاعم وشها وَيقوُ لهاينتي آثر الشرك بسرة لَمَدًا " وَلَمْ تَكُنُ لَهُ فِكَةٌ بِنَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مُنْتَصِرًا " هُــَا الْوَلْيَةُ لِلَّهِ الْحُقِّ مُوَكِّنِينُ رَبُّوا بَا وَجَيْرُعُ فَبًّا \* وَاخْدِرْبِهُمْ مَثْلَ الْحُدُو اللّ كَمَاءِ آيْزَ إِنْهُ مِنَ التَهَمَّاءِ فَاخْذَلُطَ بِهِ نَبَا ثُنَا لَكُ رُضِ فَاصْبُحَ هَبِشُمَّا لَذَرْوُهُ الرِيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِكُلِّ شَيْعٌ مُقْنَدِرًا \* الْمَالُ وَالْبِنَوُنَ زَيْنَةُ الْحَتَوْةِ الدُّنَّا وَالْبِقِينِيُ لَصِيلِ يَعَدُّعُ مُن كَانِكُ ثُوامًا وَخَرُّا مَلاَ \* وَتَوْمَرُ مُن تُرَالْمَا ا وَسَرَى الأرْفَرِ بِارِزَةً وَحَشَرْنِهُمْ فَلَمْ نُعَادِ رُبِينَهُمْ أَحَدًا اللَّهِ وَعُرِضُوا عَلا رَيِّكَ صَعَّا لَقَدَ حِنْتُمُهُ مَا كَمَا عَلَقْنُكُمْ أَوْلَهُمْ فِي بِلْ زَعَمَنُو ۚ ٱلْنِ نَجِعَ السَكُمُ مَوْيُمَا ﴿ وَوْضِعَ الْهُمْ فَيَ وَكُلُّمُ مُمِينَ مُسْفِقَةً وَيَعْفُولُونَ لُوَيْلَتُنَّا مَالِهٰذَا النَّكِتُ لَا يُعَادِرُ رَصَعَهُ قَ وَلَا كُنَّرَةً لِكَالْحُصْمَ الْوَقِحُدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِمًا وَلَا يَظُلُ مُرَّبِكَ احَدًا \* وَاذْ قُلْنَا لَلْكُوا اللَّهُ وَالْادَمُ فَيَحُلُّ واللهيركان من الجن ففسر عن مرتبه افتيَّان فه وَدُريَّتُه أولياء من وا وَهُمِ لَكُمْ عَدُقٌ بِشَوْ لِلطِّلْمَ مَا لَا يُسَارَثُمُ مُنَاقًا لَسَمْ مِنْ وَالْأَنْ فَوَلَا خَا هِ وَمَا كَنْتُ مُتَّذِرًا لَمُصِلِّلَ عَصَيْلًا • وَقُومٌ يَعُولُ نَا دُواْشِرَكَاءَى لِلَّذِينَ رَكَّ مَلَيْعُوهُمْ فَأَوْلِيَّةُ مِنْ أَلَمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَمُوْيِقًا فَ وَرَالِكُوْمُ وَلَا لِنَّا رَفَظَتُوالَّةً مُوافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ واعْنُهَا مَصْفًا \* وَلَقَدْصَرُفَنَا فِي هَذَا الْقُرْانِ لِلنَّاسِ فَكُلُّ صَلَّاك يْنُذُ إِلَيْ مِنْ عُرَدَكُ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ إِنْ نُومْ نُوا إِنْ عِلْا مَا مُعَالَمُكُ كَا يفرُوارَبُ وْالْكُوالْ مَا تَيْهُ مُ مُسَنَّهُ الْأَوْلِينَ وْمَانِيْ

مُدَيِّنَ يَنَ وَمُنْذِرَينَ وَيُحَادِلُ لَذِينَ هُوَ وَابِالْبِطِ لِيُدْجِضُوا بِهِ أَ-وَاغْدُرُوا لِنِي وَمَاا نُدِرُوا هُزُوا \* وَمَنْ اَطْلَمَمِنَّ ذَكِرٌ بالِتِ رَبِّهِ فَاعْرَضُ عَنْها مَاقَدَّ مَتْ بَدُهُ أَيْنَا جَعَلْنَا عَلَقِهُ فِي مِنْ أَكِنَّةً أَنْ يَغْفَهُوهُ وَفَيْ ذَانِهِ مُ فَوَّا وَإِلْ نَدْعُهُمُ الْالْفُلِي عَلَنْ مَهُ مَدُ وَالإِذَا آيَدًا ﴿ وَرَبُكَ الْغَفُورُدُ وَالرَّحْمَةِ لَوْكُونِكُ بِمَاكَتُ بُوالِعِيمَ إِلَيْمَ الْعَذَابُ بَلْهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُ وامِنْ دُونِهِ مَوْمُلاً • وَسِلْكَ لعَرَىٰ هَلَكُذَهُ مُلَا ظَلَوُ وَجَعَلْنَا لِمَهْ لِكِهِمْ مَوْعِدًا \* وَإِذْ قَالَمُوسَٰ فِهَا لَا بْرْحُ حَيَّ اَبْلَغُ جَحْمَةً الْمَحْ يَنْ أَوْا مْضِي حُمُّهُمًّا \* فَلَمَّا بَلْفَا جَمْعً بَيْنِهَا الْسِسَيَا حُوَّهُ مَا فَا خَلْدَ سَهِ لِيهُ فِي لِيُحْرِسِكَ لِمَا مِ فَلَمَّا جَا وَزَا قَا لَ لَفِينَ لَهُ الْتَا غُدَّاءً نَا لَقَدْ لَهَيْنَا مِنْ سَفِينَا هٰ لَمَا نَصَبَا ۚ ۚ قَالَا زَايْتَا ذِ الْوَيْبَاۤ إِلَىٰ لَصَّغُ وَفَا بِي لَهُ سِيتُ الْيُهُ بَى وَمَا آسَنُ بِيهُ لِكَا ٱلشَّيْطِنُ ٱنْ آذَكُو ُهُ وَاتَّخَذَ سَبَيكَهُ فِي الْيَحْ بَحَيّاً قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا بَيْعِ فَارْتَدًا عَلِّي أَثَارِهِمَا فَصَصًّا ﴿ فَوَجَعَا عَبْدًا مِنْعِمًا نَيْنُهُ رَحْمَةً مِنْعِنْدِ نَا وَعَلَمْنُهُ مِنْ لَذَ نَاعِلًا \* قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَا بَتَعَكَ عَلَى كَا تُعَلِّمَ وَيَا غِلْنَتَ رُشْدًا ۚ قَالَا يَكَ لَنَ شَنْتَظِيعَ مَعَى صَبْراً \* وَكَيْفَ تَصْبُرُعَ مَا لَهُ يَحُطُ بِهِ نَحِيْرًا \* قَالَ سَبَيَدُ بَيْ إِنْ سَكَآءً اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيَ لِكَ أَمْرًا \* قَالَ فِإِن تَبْعَنبُهُ فَكُرْ تَنْكُلُهُ عَنْ شَيْ الْحَيْرَاكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَهُ وَكُنَّاكُ الْ فَانْطَلَقَا حَيَّا ذِا زَكِياسِ فِي السَّفِينَةِ نَحَ فَهَا قَالَ خَرَفَنْهَا لِتُعُبُّرُوا هُلَهَا لَعَنَّهُ حِنْ شَيْءً إِمْرًا \* قَالَ السَامَةُ إِنَّا كُلُ لَنْ مَنْ تَطَيَّمُ مِعَى صَبْرًا \* فَ السَّالَا تُوَاخِذ بني المِسَيْتُ لَا تُرَهِ عَني مِنَ أَمْرِي عُسْرًا ۚ فَا نَطَلَقَا حَيَّ اذَا لَقِيَا عُلْ فَقَتَلَهُ ۚ قَالَا قَتَلَتَ نَفَسُ الْكَتَهُ بِغِيرُ هَيْ لِهَ لَهُ حَدْثَ مُنْ أَنْكُ عُلَّا اللَّهِ

الح الماسية

IXI

قَالَ أَهُ آقُلُكَ إِنَّكَ أَنْ مَسْتَطَهِمَ مَعِي مَعْرَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَا تُصِينَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُ فِي عُدْ رَامُ فَانْطَلْقَا حَيْ إِذَا آتِياً آهُلُ فَكُرْدَة بتنطعاً أهْلَهَا فَابُواْ انْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَا زَّأَيْرِهُ كَأَنَّ يُنْقَصْرَ فَأَقَ أُمَّهُ قَالَ لَوْشِتْ لَغَنَّدُ ثَاعَكَ وَاجْرًا ۗ قَالَ هَذَا فِلَ قُرِينَةِ وَيَدْنِكُ مَنَانَبَتَ كُ بِنَا وَمَلْهَا كُوْنِسَنَظِمْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴿ آمَّا الْسَنْفِينَ أَهُ فَكُمَّ نَتَ لِيسَلَّكُمْ إِ يَعْمَلُونَ فِي لِيَمْ فَأَرَدُ ثَانَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلِّسَعْبَ ا عَصْبًا أُوا مَا الْعُلَمُ فَكَانَ أَبَوْ أُمُونِمِنَيْنِ فَيَنْ الْأَنْ يُرْهِمَ فَهُمَا طُغْيْنًا وَهُنَّا ﴿ فَارَدُ كَا أَنْ يُبِدُّ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُونًا وَأَوْبَ رُحْمًا ﴿ وَآمَا الجِدَّارُ فَكَانَ لِغِلْمُنْ يَنِيمَ فِي الْلِهِ يَنِهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَزُكُمُ أَوَكَانَ آبُوهُ مَ صليحًا فَا رَادَ رَبُكِ أَنْ يَسْلُعُنَا آسُنَدُ هُمَا وَيَسْتَحَرْجًا كُنْ هُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴿ إِنَّ مَا وِيلُ مَا أَرْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَيْرًا وَ وَكَيْنَالُونَكُ عَنْ ذِي لْفَرْنَيْنْ فَتُلْسَاتُلُو أَعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا فَي إِنَّا مَتَكَأَلَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمِنْهُ مُ كُلِّشَيْءٌ سَبَيًا ﴿ فَأَتْبُعَ سَبَبًا ﴿ حَتِّيٓ إِذَا بَلَغَ مَغِرْبَ لِشَّمْ مِ وَجَدَ هَا تَغْرُ فِيَنْ جَيَّةِ وَوَجَدَعِنْدَهَا قَوْمًا ﴿ قُلْنَائِذَا الْقُرْنِينَ إِمَّا آنْ تُعَدِّبَ وَاعْالَنْ تَتِغَا بَهِن مُعْدَى مُنْ عَالَ مَا مَنْ ظَلَّمَ وَسَعُودٌ يُهُ تُرَّبُرَدُ الحارِّيِّهِ فَيْعَدِّي بُهُ عَذَابًا نَكُرًا \* وَامَّا مَنْ امْنَ وَعَيَلَ صِلِيًّا فَلَهُ جَزُوًّا الْحُتُ وَسَنَقُولُلَهُ مِنْ أَمِرٌ لَا يُسْرًا ﴾ ثُمَّ أَمُّعُ سَبِيًّا ﴿ حَيِّ [ذَا بَلَغَ مَطْلِعُ الشَّ وَحَدِ هَا نَطْلُعُ عَلِي فَوْ مُ لِمُ بَعْعَ لِلْهُ مِنْ وَبِهَا سِتْرًا هَ كَذَلْكَ وَعَنَا آحطنًا بِمَالَدَ مُه خُرًا مُ ثَرَّا تَتْبَعَ سَلِيًّا \* حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَانَ السَّدُّمْ وَ

دُونِهَمَا نَوْمًا لَا يَكَا دُوَنَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً هُ قَالُوا لِذَا الْقَرْنَيْنَ إِنَّا كَا جُو<del>َ</del> حُرَجُ مُفَيْدُ وَلَنَ فِي لَا رَضِ فَهَلْ نَجْعَلُكَ خَرْجًا عَلَى إِنْ بَجْعَمَ بَدْ المنهاد المامك ومرتب والمناور والمناور المناور المناور والمناور وا مًا لَهُ اللَّهِ فَن رَبِّرًا لِمُدَدِد مِن حَيْ آرًا مِمَا فِي مِنْ الصَّدَ فَنْ قَالَ الْفَخُوا تَح جَعَلَهُ تَا تَاقَالُا تُونَّا فَنْ عَ عَلَيْهِ قِطْرًا لَهُ فَأَ ٱسْطِعُوْ آنَ يَظَعُمُ فُ الشيتطلغة الله تفتالة قال هذائحة مِنْ رَفّ فَإِذَا حَاءَ وَعُدُرَة عَنْ يَعْدُونُ وَعُلَامِ عَنْ ذَرَى وَكُولُوا لَا خدواعادى وفاولتاء انااعتك مروزيا وذال حراوه حيي مُرَوَّاتُ إِنَّالَدُ نَ لِمَتُوَّلُوعَ لِمُوالْصَلِحْتِ كَانْتُ لَمُرْجَنَّتُ الْفِنْ دُوَّ و خار رَفِي الْأَسِعُونَ عَنْهَا حَوَلاً \* قَالُوْكَانَ الْحَدِيدَ الْمُأْلِكُمْ لِي نَانَهَ يَالِيُّهُ فَعُلَانٌ تَنْفَدَكُمُ لِتُ رَبِّي وَلَوْجِنُّنَا عِنْلِهِ مَدَدًا وْ قُولًا تَمَا شَلِكُ وَهُ وَ إِنَّ آتَ مَا الْهُ كُو الْهُ وَحُدُ فَنَ كَانَ بِحِوْ الْقَاءَ لَا وَلاَئِمَ لِهُ مِعَادَةً رَبِّهِ آحَدًا ه

الشَّقَا ﴿ وَانْ حِفْ الْمُولَ مِنْ وَرَاىُ وَكَانَتَ عُرَايِ عَاقِراً فَهَا أنى عاقراً وقد بلغت من الكالاهاروحافي تالما كَانْ كُنْكَ تَفْتًا \* قَالَا عَنَا تك هو على هين وليخاله الله الما لَتْهُ فَانْتَيَادُ تُ بِهِ مَكُمْ نَا قِصَيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْحَا

النَّخَلَةُ قَالَتْ لِلَيْنَةَ مِيُّ قَبْلُهٰ ذَا وَكُنْتُ لَسْيًا مَنْسِتًا \* فَنَا لَهُ ا نَجْيَتِهَا الْآتَحْزَنِي قَدْجَعَلَ مَرَّبِكُ تَحْتَكُ سَرَيًّا ﴿ وَهُرِّكَ لَكُ بِحِدْعِ التَّخِلَةِ مَنْ يَعِظُ عَلَيْكِ رُطَبًّا جَيِنيًّا » فَكَا وَاشْرَبِي وَقَرَى عَيْنًا " فَامِيَّ نَرَيْنَ مِنَ لَلْبِينَمَ إَحَدًا فَقُولَ لِي نَدَ رُبُ لِلرَّحْمُ وَصَوْمًا فَلَهُ مِ أَكُمُ الْيَوْ اِنسِيًّا ۚ فَا تَتَ بِهِ قَوْمُهَا تَجَدُلُهُ فَا لُوا يَمْرُهُمُ لَقَدَ جِئْتِ شَنَّا فَرَبًّا ۗ فَإ هرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهُ امْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا \* فَاسْنَا رَبْ إِنْ قَالُواكُمْ فُنَ يَكِيرُ مَنْ كَا لَهُ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ لِيهِ عَبْدُا لِيهِ الْمُعَالِ لِنَ هَبًّا ﴿ وَجَعَلَنَ مُهٰرِكًا أَيْنَ مَاكُنُتُ وَأَوْصِبِنِي الْصَلَوْةِ وَالزَّكُوةِ دُمْنُ حَيّاً \* وَبَرِّ إِبُولَدَيْ وَلَوْ يَعْعِلْنِ جَنّا رَّاشَقِتاً \* وَالسَّارُ عَلَىّ تُوْمَرُولِدُ تُ وَيَوْ مِرَا مُونُ وَتُوْمَ أَنْعِتُ حَيًّا ۚ ﴿ ذَٰلِكَ عَلِيهِ أَنْ مُرَيَّمَ قَوْكُ اكْتَوِيَّ الَّذِي فِيهِ مِيْتُرُونَ وْمَاكَانَ لِلْهِ إِنْ يَتِيْقَدَ مِنْ وَلِلَّهُ سُبِعْتُ هُ أَذَا فَضَحُ فَايَّنَا يَعَوْلُ لَهُ كُنْ فَكُولُ \* وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَكَبُّرُ فَاعْدُ وَهُ هَٰ لَا حِمَاطًا تَعَدُّهُ فَانْعَلَقَ لَاحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُ وَفَوْلِلْلَهَ بِنَ كَفَرَ وَامِنْ مَنْ عَظِيمٌ \* أَشْمِعْ مِرْمُووَا بَصْرَيَوْمَ مَا تُونِنَا الْكِينِ الظَّلِمُونَ الْيُوْمِرُ فِيضَا مُبِيِّنِ \* وَأَنْدِ نَهُمْ لَوْ مَا لَحَسْمٌ إِذِ قَضِي الْكَمْرُ وَهُمْ فَعَقَلَةِ وَهُمُ لَاَنُومُ اً إِنَّا نَحُونُ بُرِّتُ الْأَرْضَ مَ مَنْ قَلَيْهِا وَإِلَيْنَا مُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْ كُرُفِيا لَكِن إِنْ هِيمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا بَيِتًا مُ إِذْ قَالَ إِسِهِ يَأْبِتِ لِمَ تَعَنُدُ مَا لَالْيَسْ وَلَا يُبْصُرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ مَنْ عَيَّا \* يَا تَتِيا نِي فَلْجَاءَ بِمِنَ الْعِلْمِ مَا لَرُمَا نَاكِ فَ آهُ إِنَّ السَّمْ عَالَاتُ السَّمْ عَالَى السَّيْطِيِّ إِنَّ السَّيْطِيِّ إِنَّ السَّيْطِ

رَّحْنِ عَصِيًّا ﴿ نَا بِيَا يَنَا خَا فَأَنْ بَمَسَّ لَكُ عَنَا كِمِنَ لِنَّعِنْ فَتَكُونَ لِلِثَّ وَلِنَّا \* قَالَارَاعِكَ انْتَعَنْ الْمَهَ إِنَّا بْرَهِيمُ لِينْ لَرْ تَنْتَهُ لِلْأَرْجُمَنَّكَ وَاهِرَ مَلِتًا \* قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ سَاسْتَغْفِرُ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ كَأَنْ يَحِفِيًّا \* وَأَعْتَرُكُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ لِللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى إِنْ لَأَاكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَتَااعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُ وَنَامِنْ وَنِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ السَّحَ وَبَعْقُوبَ وَكَ جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ وَوَهَ نِيَا لَكُمْ مِنْ مَرْهَيْنَا وَجَعَلْنَا لَكُمُ لِيسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۗ وَلَذْكُ فِي الْكِينَ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَماً وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ۗ وَٰ لِذَيْنَهُ مِنْ جَانِكِطُفَ الْآيَرَ وَقَرَّبَنْهُ بَحِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِزْبَحْمَتِيَّا آخَاهُ هُرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَادْكُوفِ ٱلكتابِ سُمُعِيمَ إِنَّهُ كَانَصَادِ قَالُوعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نِبَتًّا ۗ وَكَانَ مَا مُ ٱۿؙڮؠٳۧڷڝۜٙڵۅۼۅۘٵڵڗٞٛٷۼۅٙػٲڹۘۼؽ۫ۮڒؠۜ؋؆ۻؾؖٳۨ؞ٞۅٙٲڎۘڴۯڣۣڷڰؚڝڹڮ۠ۮڔڰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْتًا ﴿ وَيَفَعْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۚ الْوَلْئِكَ لَلَّهُ مَنَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنَالَيْكِينَ مِنْ أُرِيَّاهِ إِذَمَ وَعَنَ حَمَلْنَامَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَاسْرَاعًا وَحَمْنُ حَدَيْنَا وَاجْتَدِنْنَآ إِذَا مَنْ لَمْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ٱلرَّحَمُّ خَرُّوا سُيِّحَدًّا وَجُمَّا يُفَاعَ مِنْ وَيْدِهِ مِحْلَفًا صَاعُوا الصَّلَامَ وَانتَّعُوا الشَّهَوْيَتُ فَسَوْقَ عَلَقُونَ غَيْناً ﴿ لْأَمَرْتَا بِوَامَرُ وَعَ أَصِلِكًا فَأُو لِنْكَ مَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلِّمُهُ نَصْعًا ﴿ عَدْنِا بِي وَصَالِكُمْ نُعِيادَهُ مِا نُغِينًا لِنَّهُ كَانَ وَعُرُهُ مَا يُتَّا لَهُ كَانَ وَعُرُهُ مَا يُتَّا لَغُوالِهُ سَلِمًا وَلَهُ وُرِنْقِهُ مُ فِيهَا بُكُرَةً وَعَيْشِيًّا " يَلْكَ الْجُنَّةُ الْتَيْ وُرِثُهُنِ عِيَادِنَامَزُكُ نَ يَفِيًّا ﴿ وَمَمَانَنَهُ لِلْأَيْهِ إِلَّهِ رَيِّكَ لَهُ مَا بِسْنَ أَيْدِ مِنَا وَمَا خُلْفَنَا وَمُ ان لك وماكان ريك سيئا ورت الشموت والدر صروما بنها فاعبده

كَمْ لِلْأُوَارِدُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ حَمْاً مَقْضِيًّا ۚ ۚ ثُبُّ تَغُيَّ الَّذَينَ اتَّفْتُواْ وَمَذَ لْلْهَ مَنْ فِيهَاجِنْيّاً ۗ وَإِذَا تُسْاعِلْنِهِمْ الْمُنَا بِمِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ مَنُواا يُمَّا لَفَرَّبِقَيْنَ خَيْرُهُ هَا مَا وَأَهْبَ أَبِدِيًّا ﴿ وَكَرْ آهْلُكُمَّا فَجُلَّهُمْ قَنْ هُوْآخَتُ ۚ إِنْنَا وَرَءً يَا ۚ قُلْ مِنْ كَانَ فِي الضَّالَةِ فَالْمَدُ دُلُّهُ الرَّحْمَٰ ل مَنَّا ﴿ حَيْمًا إِذَا رَآوُ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَلَنَاتِ وَلِمَّا الْسَاعَةُ فَسَكُمْ هُوَشَرُّهَ كَمَا نَا وَأَضْعَفُ جُنْكًا \* وَكَيْرِنُهُ اللهُ الْذَينَ أَهْتَدُواهُدُّى فِتِكُ الصِّدَ لِحْتُ خَيْرِ عِنْدَ رَبِّكَ نُوَا يَا وَخَيْرُ مَرَدًا ﴿ أَوْ كَيْتَ الَّذِي بالتناوقا للأوتينهما لأوولئاة أظلع الغئت أمرا تنيذ عندالره عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَتَكُنْ يُكُمَّ الْمَقُولُ وَكَنْدُلُهُ مِزَالْعَذَا بِهِمَدًّا ﴿ وَنَرَبُّهُ مَ وَمَا نَبِينَا فَوْدًا ۚ وَا تَغَذَ وَالِّهِ ذُولَ لِللَّهِ الْمِنَّةُ لِكُونُوا لَهُوْ عِرًّا ۚ كَ سَكُوْ وُ وَ بِعِيَادَ بِمِيمُو بِكُونُونَ عَلْنَهِمْ ضِدّاً وَٱلْوَ تُرَانّاً رَسَلْنَا لشَّيْطِينَ عَلِ الْكِفِرِينَ تَوْزُهُمُ أَنَّا ﴿ فَلا تَعْجَا عَلَنَهُمْ لِمُنَا نَعُدُ كُمْ عَلَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتُقِّينَ إِلَى لِرَّحْنِ وَفَلًا \* وَنَسُوقُ الْحِ مِينَ الْحَجَهَنَّمُ وَرُدًا \* بَيْلِكُونَ الشَّفَعَةُ لِلَّا مَنْ اتَّخِذَ عِنْدَالْأَحْمِنْ عَهْدًا " وَقَالُواْ اتَّخَذَالْ ﴿

ويخر

الخونوالت دعويم

وَالْجِمَالُهَدَّا هِ أَنْ دَعَوْ اللَّهِ مِنْ وَلَدَّا أَنَّ وَمَا يَنْبَعِهِ الرَّحْنَ أَنْ يَتِّنذَوَا فِي السَّمَرُ لِيَّ وَالْإِرْضِ لِإِلَّا إِنَّ الرَّحْمِلِ عَنْدًا لَا الدِّيلِ اللَّهِ مُعَدًّا أَعْ ته يوم لفية في كان الذين امنه وعملو الصلاب وَقَالُهُ فَا يَمَا يَتُمُ نُهُ بِلِيسَا يِلْعَاتِ بَيْسَ بِهِ لِلْتُقْتَى وَتُنْذِرَبِهِ فَيْ مَا لَذًا \* وَك طه ه مَا أَذِ لِنَا عَلَىٰ لِالْقُوا أَنْ لِسَنْقُ ۚ لِكُو تَذْكُرُ مَا لَهُ عَنْ فَيْ فَانْ الكرزة والتقيل والغراة أرهمن عكرا لغرين استوى وكه تما في الشمر وما في لا رض وما بينه عاوما تحت الذي والنجمة القول قائمة يع المترواحي والله لااله الاهوله الاسماء المستع وهرات وإذرانا وافقال لإهله امكنوا والتاكني المناكا لفالنيك منها بقيسا وابيد عَلِ النَّا يِهُدِّي فِلَّ النَّهَا فَوَدِي غِنُوسَى إِنَّ انَا رَبُّكَ قَاخُلُمْ نَعَلَيْكَ أَيُّكَ الْوَادِ لَلْقَدَ سِرْطُورَيْ \* وَإِنَّا انْحَدِّ ثُلَكَ وَاسْتِمْعُ لِنَا يُوحِيُّ إِنْهِ } قَالَتِهُ لَا إِ لْأَنَّا فَاعِيلُ فِي قُلْقِ الصَّلْوةِ لِذَكْبِي ۚ إِنَّ الْسَّاعَةُ اِنْيَةُ آكَادُ أَجْفِيمَا لِيُع نَسْفِي قَالَ مَصِدُ نَكَ عَدْمِا مِنْ لَا أَوْمِرْ بَهِمَا وَاسْعَ هُولُهُ وَمَا نِلْكَ بِيَمِينَ كُنْ مُوسِيٌّ قَالَ هِي عَصَرا كَأَ تَوَكُو اعْلَىْهَا وَاهْتَهُ بِيهَا عَلَيْهِمَا بَهَامَا بِنِهَا خُرْيُ ۚ قَالَ لِقَهَا يُمُوسَيْفًا لَقُتُهَا فَإِذَا هِيَحَيُّهُ تَسْفَى ۚ قَالَ خُلَّ ولا تخف سنعك هاسية تها الأوال والفي مكاليا لحنا

نْ غَرْسُو عِلْيَةً أُخْرِي لِنْرَبِكِ مِنْ أَيْتِنَا ٱلْكَذِيَّ اذْ هَيْ لِكِ فُرْعُونَ أَيَّهُ قَالَ رَبِياشَحْ لِي مَدْرِي وَيَسْرُلَلَ مْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسِكَا فَيَقْهُوا وَاجْعَا لِي وَبِرِ أَمِنْ لَهُلِي هُرُونَ آجَيُّ اشْدُ دِيهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْ كَيْ نَسَيْتِ مِنْ كَنْ يُورُكُ كُنِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْ يَنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْاً وَبَيْتَ مُنْوَلِكَ يُوسِيعُ وَلَقِلَمَتَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَى ۚ إِذَا وَحَنْا إِلَّهُ مِلْكُ مَا يُوحِ إِن اقَدْ فِيهِ فِي لِتَا بُحِيِّ فَا قَدْ فِيهِ فِي لِيْمَ فَلْهُ لِقَهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلَ إِنْ خُدْهُ عَلَ فَ لِقَعَدُ قُلُهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبُهُ لِمِنْ \* وَلِيَصُنَعَ عَلَيْعِينَ \* الْذِيمُشْ لَهُ فَا فَقَةُ لِهِ لَا ذَلَكُ عَلَامَنْ عِكُ فُلُهُ وَتَجَعَنْكَ إِنَّا مِلْكَ فَوَعَيْنُهُ عُزَنَّ \* وَقَالَتَ نَفْسًا فَعِينًا كَمَلُ لَغُمُّ وَفَيْنًاكَ فَنُونًا لَهُ فَلَيْتُ إِسِبَانَ فِي ويرتفتحث علقد رغوسي واصطنعتك نفشه إذهات وآخوكم يالِيْ وَلاَ تَيْنَا فِي ذَكِيُّ ادْهَا إلى فَرْعُونَ اللَّهُ طَغَيٌّ فَعَهُ لاَلَهُ قُولاً لَيْتَ لَعَلَيْدَيَتَذَكُرْاً وَيَخْشَىٰ اللَّهُ قَالَادَمَنَا إِنَّنَا لَكَا فَأَنْ يَفْرَظَ عَلَيْنَا أَوْلَ يَطْغَي قَالَ لَا يَخَافَا لَتَهَيْمَ عَكُم السَّمَعُ فَآلَى فَأَيْلُهُ فَعُولَا لَنَّا رَسُولًا تَأْلِكُ فَاتَّ مَعَنَا بِيَ إِيْرَائِلَ وَلا تُعَدِّيْهُ مُ قَدْجِنْكُ فِي لِيهِ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّاهِ عَلَيْ التَّبِعَ الْمُهُ فِي انَّا قَدْا وَجِي لَيْنَا آنَّ الْعَدَاتِ عَلِي مَنْ كُذَّتِ وَتُولِّي \* قَالَ فَمُ رَّيْكُمْ مُوسِعُ وَالْرَبْنَا الَّذِي عَطْحِكُ لِشَيْعُ خَلْقَهُ تُرْهَدَيُّ قَالَ فَمَا مَا لَا لَعْرُونِ الْاوَلَىٰ قَالَ عِلْمُ عَاعِنْدَ رَقِيكَ كُتْ لَا يَضَا رَقِ وَلَا يَسْمُ اللَّهُ حَمَا لَكُوالْأَرْضَ مُهْدًا وَسَلَكُ لَكُوفِهَا مُشَكِّلًا وَانْزَلُمِنَ السُّمَّآءِ مَاءً فَانْدَج بهِ أَرْوَيْهَا مِنْ نَمَا رَشَتَى مُ كُلُوا وَارْ عَوْا ٱنْعُلَمَكُوْ إِنَّ فَحْ النَّا لَا يُسْتِحُ وَلِي لنّه

ربع

الجنعالت اسعشر

119

مِنْهَا حَلَقْ نَكُرُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمَنْهَا نَحْ حُكُمْ مَا رَدُّ أَخْرَى ﴿ وَلَقَدْا رَبْنَهُ أَيْمَا كُلَّكَ فَكَدَ بَ وَأَبِي ۚ قَالَ كِنْدَا لِتُوْجِا مِنْ أَرْضِنَا لِسِي لِهُ يَمُولُكُ فَكَا أَيْتِكَ لِسِي مِنْ لِلّ فَاجْعَلْ مِيْنَا وَبَيْنَاكُمُونِ عِلَّا لَانْغِلْفُهُ نَعْزُ وَلَا آمَنْ مَكَاناً سُوِّي هُ قَالَ مُوعِدُ كُم يَوْمُ الزِّيدَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ النَّاسُ صَحَّى فَتَوَكَّنِ فَرَعُونَ فِمُعَرِّكُ لَهُ فَرَأَتُنَ فَ قَالَ لَكُ مُوسِيقِ يُلِكُو لِأَنْفُ مَرَ وُاعَلَى اللهِ كَذِيًّا فَيُسْعِيَّكُمْ بِعِلَا بِوَقَادُ حَاسَةِ إِنْ اعْرَى ﴿ مَتَازَعُواْ مَرْهُمُ بَينِهُمْ وَاسْرُوا الْبَوْيُ فَالْوَاآنِ هٰذَانِ لَسِيمِ نِي يُربِكِ إِنَا نَجْمُ ف مِنْ رَضِي كُرُ سِيمُ هِي إِوَيَدُهُمَا بِطِرِيقِي كُمُ الْمُثْلِي فَاحْمِعُوا لَيْدَكُونُمُ التَّوْاصَفَنَا وَقَدْا فَلَحَ انْيُوْمِ مَنَ اسْتَعْلِيهِ قَالُوا يُمُولِنِي إِنَّا أَنْ نُكُونِ وَامْا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ الوع قَالَ بِإِلَا لَقُوا فَا ذِا حِالْمُ وَعَصِيبُهُمْ يُخِتَلُ النَّهِ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنَّهَا السَّعْلَ ا فَا وْجَسَهُ نَفْسِه جِيفَةً مُولِيَّ قُلْنَا لَا يَخَفُّ إِنَّا لَا عَلَى الْأَعْلَى وَالْنَ مَا فَي يمينك تلقف استنعوا تناصنع وكند سخرة لأيفار السيريث أفي فألف لسَّعَرَةُ سُيِّرًا قَالُوا مَنَا مَرْتِيهِ رُولَ وَمُوسِي ﴿ قَالَ مَنْ مُ لَهُ قَبْلُ إِنَّ اذَلَ لَكُوْ إِنَّهُ لِكُذِيرُ كُوالِّذِي عَلَّمَ كُوالِسِّيمُ فَالَّهُ فَطَعَنَ آيْدَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مُنْ خَلَفِ وَلاُوصَلِّيتَكُونِ بُدُوعِ النَّا وَلَنْعَلَمُ الَّيْ اللَّهِ النَّا وَلَنْعَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَوْشِرَكِ عَلِيمًا جَاءَنَا مِنَ لَبَيِّنْ قَوَالْذَى فَطَرَنَّا فَا قَضِرَمَا ٱسْتَقَاضِ مَا ٱسْقَاضِ هذه الحيوة الدُّنيَّا إِنَّا امتَّا بِرَيْنَالِكُفُهُ لِنَاخَطَلْنَا وَمَا آكُرُهُ تَنَاعَكُ مِنَ السَّحْ وَاللَّهُ خُدُواَ بِينَ ۚ إِنَّهُ مَنْ مَا مَا مَنْ مَا مَا مَا فَا فَا إِنَّا لَهُ جَمَّتُمَ لَا يُمُونُ فِي الْوَلَا يَحُ هُ وَمَنْ مَا يُهُمُومِيًّا قَدْعَلَ الصَّلِيهِ فَا وَلَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَ الْعُلْ ﴿ حَنَّتُ مَكُن يْدِي مِنْ تَحْيِيا الْأَهْرُ خِلْدِ مَن فِيهَا وَذَلِكُ مَرْقًا مَنْ مَرْكُمْ ﴿ وَلَقَدَّا وَحُمْنَا الْح

opensor by Google

يَنْ إِنْ أَسْرِبِعِيَا دِي فَاضِ فِهُمْ لِمِنْ فَيْ لِمَ مِنْكُ الْمَا لَا يَعْفُ } زَكَا وَلَا وْعَوْنُ بَجُنُودِهِ فَعَيَتَكُهُمْ مَنَ الْيَوْمَاعَيْنَ مُمْهُ وَأَصَافِ يَ يْبَيْ اِسْرَائِلُوْدَ أَنْجُتْ نَكُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ وَوْعَدْ نَكُمْ حَاسَالِطُ المُمَرَّةُ وَيَرَّلْنَا عَلَيْكُوالْلَهُ وَالسَّلُويْ هَكُوامِنْ طَيِّدِتِ مَا رَبُّولِكُولُانَظُغُ ڒؖۼڵؿؘڮۜۄ۠ۼۻٙؠؖ؋ؠؘڽؘٛڲؚڷڵۼڷؽ؋ۼۻٙ؞ٛڣۼۘٙۮۿۅػٞ؞ٛۅٙٳؾٛڮۼڡٚٲڒؙڶڗ۫ؠؙٙڶۥٚ وَالْمَرْوَعَهَلَ صِلْمًا مُثُمَّ اهْتَدَى وَمَّا آعْلَكَ عَنْ قَوْمِكَ عُوسَى \* قَالَهُمُ أُوا عَلِيْ تَرَى وَعَلِيُ إِنْ يَكَ رَبِّ لِتَرْضِي ۗ قَالَفَا يَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْ مَكَ مُزْهَدِ لَكُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ آمِينُفاً ﴿ قَالَ لِقَوْمِ الْمُ نِعَدُا وَعْلَاحَسَنًا ﴿ أَوْطَا لَعَلَنُكُمُ الْعَهُدُ أَوْ أَرَدْتُمُ أَنْ يُعَلِّ عَلَى كُمْ عَضَكُ رَبِّحُ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِلِكُ ۗ قَالُوامَا الْخَلَفْنَا مَوْعَدَكَ عَلَكُمْ وَلِكُمَّا حَيْلُنَا أَوْزَارً نَ رَيِنَةِ الْقُوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكُذَٰ لِكَا لَقِي السَّامِرِي ﴿ فَأَخْرَجَ لَمْ يُحْلِحُ جَسَدً خَارُفَعًا لُوا هٰذَا الْمُكُونُ وَالْهُ مُوسَةٌ فِيسَةً ﴿ اَ فَلَا يَرُونَ ٱلْأَيْحِوُ النَّاهِ قَوْلًا ﴿ وَلاَ يَمْلُكُ لَهُمْ مَهَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَهُمْ هُرُونَ مِنْ فَعُلُ لِفَوْمِ لِكُنّ فَيْنُتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ لِرَّهُنَّ فَا بَيِّعُونِ فَاطِيعُوۤ إَمْرِيُّ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْ كَفَيْنَ حَيِّةٌ مِرْجِعَ إِنْهُمَا مُولِينُ عَقَالَ بِلْرُونُ مَا مَنْعَاتَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا ﴿ نيِّعَ الْفَعَصِدْتَ أَجْرِي \* قَالَ مِلْبَوْمُ لَا مَا خُدُ الْحِيَّةُ وَلَا بِرَاسِي لِي فَهُدُيّ اسْمَا كَا وَلَهُ مَرْوَتُ قُولِي \* قَالَ عَمَا خَطْيُكُ لِسِيمْ يَ قَالَ لَهُ سِصْرُوا بِهِ فَعَدَ حَدْثُ مَ عَنَا مِزَالِ سَوُلِ فَبَكْنُهُ وَكَا لِكُ لِي نَفْسِتُمْ ۚ قَالَ فَاذْ هَ فَ فَا تَا لَكَ فِي أَخْيَوْمَ أَنْ نَقَوْلُ لَا مِسْمَا سَرِقِ إِنَّ لَكَ

نصف

الجخرة السياسي شر

191

مَوْعِدًا لَنْ تُعَلْقَنَّهُ وَإِنْظُو لِلَّا لِمِيكَ لَذَي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالَمَّا لَذَرُ وَيَدُنّ فِالْيَيِّةِ نَسْفًا هَا لِمُنْكُولِللهُ الذِي كَالْهُ الذِي كَالْهُ الدِّي هُوَ وَسِنَعُ كُلَّ شُعْءً عِلْماً وَكُ هَصُنَّ عَلَيْكُ مِنْ أَنِياءَ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ الْيَنْكُ مِنْ لَدُ نَا ذِكُمَّ \* مَنْ آعُرَ فَانَّهُ يَحِيْلُ عَوْمَا لِقِيمَةِ وَذِيًّا ﴿ خِلدَ مَنْ فِيهٌ وَسَاءَكُمُ مُومُ الْفِيمَةِ هُ فِي الصُّورِ وَنَحَنُهُ الْحُرُ مُينَ يَوْمِينُهُ وَيُدِّزُرُواً \* يَتَخَفَّتُهُ كَ بَنْهُمُ وَانْ لَينَةُ ٢ شراء عَنْ أَعْلَمْ عَلَا عَلَوْ لَوْ لَا نَعِمُولُ أَمْتَلُهُ مُطَرِيقَةً إِنْ لَيْنَتُمُ اللَّا يَوْمًا وَيَنْ عَلُو لَكُ عَنَا نِجْمَا لِفَقُلْ يَنْسِفُهَا رَقِيْ شَفًّا \* فَيَذَرُهُمَّا قَاعًا صَفْصَفًا \* لَا كِيْهَاعِوَجًا وَلَا أَمْنَا ﴿ يَوْمَيْ لَذِيَتِبَعُونَ الذَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَحَسَّعَتِكُ الْ الرَّحْنِ فَلاَ نَسْمَعُ لِ لاَ هَـُسْتًا ۚ وَيُومَ إِذِلاَ نَفْعُ الشَّفَعُ لَهُ إِلاَّمَنْ أَذِ لَهُ الْحَمْ وَرَضِي لَهُ فَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بِينَ آيُدِيمُ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحِيظُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَيْ لْوُجُوهُ لِلْحِيِّ الْقِيَّةُ مِرْوَقَادْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلًّا ۗ هُ وَمَنْ يَعْلَ مِنَ الصَّالِ فَهُوَهُ فَلاَ كَنَا فَنُظَلِّمًا وَلاَ هَضْمًا ﴿ وَكَنْ لِكَا نُزَلْنَهُ ۚ قُولًا نَاعَزَ بِيَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِزَالَةِ لَعَلَّهُمْ تَيْعَوُنَ أَوْ يُحْدِئُ كُمْ خِكْرًا ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحُقُّ وَلاَ تَعِنَلُ الْفُوا إِنْفُوا اللَّهُ وَلَيْفُوا إِنْفُوا اللَّهُ الْفُوا لِمُوا أَنْفُوا لِنُوا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُوا اللَّهُ الْفُوا الللَّقِيلِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلِيلِيلِكُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِيلِكُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلِكُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْفِلْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعُلِيلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْفُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللل فَوْلِ أَنْ يُقْضَى لَيْكُ وَحْمِيلُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي لِمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ مَنْ أَإِلَّا دُمَ مِنْ قَبْلُولَ وَلَوْ خِوْلُهُ تَعْزِمًا \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَانِكُو ۚ الْسِيدُ وَالْإِدِ مَفْسَحِدُ وَالْآلَا بَلِيسَ آجِ فَقُلْنَا لَمَا دَهُ لِنَّ هَٰذَاعَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْفِي جَنَّكُمَا مِنَا لَجُنَّهِ ﴿إِنَّ لَكَ لَا يَجُوءُ فِي هَا وَلَا تَفَ يَ قَائِكَ لَا نَظْمَوُ افِيهَا وَلَا تَضِ فَى سُوسَ إِنَّهِ الشِّنْ طُرُ وَاللَّهِ الدِّيرُ مُولَا ذُلِّكَ عَلَيْتُمْ وَالْخُلُدُ وَمُلْكِ إلى فَاكَارُ مِنْهَا فَرَدُ تُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَاوَظُونَا وَعُنْ وَالْحَدُ

ارباع

نْ وَدُوا لِمُنَّةَ وَعَصَمَا إِذَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ﴿ يُسْمَ أَجْلَكُ رَبُّهُ فَتَ الْمُ عَلَيْهِ وَهَدَدَىٰ \* قَالَ هُيطَا مِنْهَا جَمَعًا بَعَضَ كُ عَلُوْفَ عَا مِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ مَدَى اللَّهِ مَدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا الله وَمَنْ آغَ صَعَنْ ذِكْ رِي اللَّهِ مَعِيدَ لَهُ صَالْحًا وَنَحْنُدُ يَوْمَ الْفِيْتِ وَآعْمُ فَالَ رَبِي لِمُحَسَّنَ بَيْ عَنْمِ وَقَدْ كُنْتُ صِمَّا لَهُ قَالَ كَذَاكَ التَّاكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ يَتَهَا وَكَالْمُوْمَ تَسْنَيْ إِنْ وَكَذَاكِ بَحَنَ رَكُمْنَ أَسْرَفَ وَلَوْ يُوْمِنْ بِأَيْتِ رَبِّمْ وَلَعَالَكُ الإخرة استَدُوا بنقي ما فَلَهُ يَهُدِ لَحَتُمْ كَنَ اهْلَكُما قَبْلَهُمْ مِنَ الفترون بمشورة فسنحي فهم إدة ف ذيك لايت لأولي لنْهَايَّ \* وَلَوْلَا كَلِمْنُهُ سَلَقَتْ مِنْ رَبِّكَ كَانَ لِزَا مَّا وَآجِكُمْ سَمَّى \* فَاصْبِرْعَا مَا يَعْوُلُونَ وَسِيِّعْ بِمَدْدِرَبِّكِ فَبْلَطْلُوعِ الشَّمَةِ وَقَبْلَعْرُوبِهَا وَمِنْ الْمَاقِي لِينَ وَسَتَنْغُ وَاطْرًا فَالنَّهَا رِلْعَلَّكَ تَيْرَضَي أُولا تَمُكُذُنَّ عَيْنَتَ كَالْمُ صَامَتَعْنَا بِهِ آرُولِجًا مِنْهُمُ زَهْ عَزَةً الْحَيْدُ وَالدُّنْيَا وَلِنَوْنَ هُمْ فِيهِ وَرِذْقُ رَبِّكَ خَبْرٌ وَآبُولَى وَلَمْ هَلَكَ إِلْصَالُوةِ وَأَصْطَبِرْعَلَنْهَا لَانْعَكُلُكَ رْزَقَا نَخَ يُزَزُقُكَ وَالْعُقْتُ لِلنَّقَوْيُ \* وَقَالُوالَوْلاَ يَا تَبْنَا مِأْ يَهِ مِنْ رَبِّهُ أُولَوْ تَا يْتِهِيْمُ بَيْنَهُ مَا فِي لصَيُعُنُ الْأُولِي \* وَلَوْ إَنَا آهُ لَكُنْهُمْ بَعِنَا بِمِنْ قَبْلِهِ لَقَا لُوَارَبُّنَ لَوْلِآ آرْسَانْتَا لِيَنَا رَسُولًا فَنَتْبَعَ الْيَكِ مِنْ قِنِلْ أَنْ نَاذِلْ وَنَحَرْنَى \* قَالَمُلْ فَهَرَيْضُواْ فُسَتَعَالُمُونَ مَنْ أَصَالِطِهِ الصِّرَاطِ السَّوِيُّ وَمَنَاهُمُ

للزء ۱۷

يُهُ وَهُ إِنْ غَفَلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْبِيهِمْ مِنْ ذِكَ عَالِاً اسْتَمَعُهُ أَوْهُمْ مَلْعَبُولَ \* لَاهِيَّةً قُلُو بُحْمُ وَاسْتُوا لَغُوَى الِّذَينَ طَكَمُ إِهَا هِ كَذَالَةً بَشَرٌ مِثْلُكُو الْفَتَا تُوْنَ الْسِيَّةِ وَانْكُمَ مُصْرُونَ \* وَيُلِدَقِهُ عِنْكُمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالسَّمَ لْعَالِثُ مُ بَلْقًا لُوَّا أَضْ غُنَّا حُدْ لِمُ بَلِّ فَتَكُمْ بَلْهُ وَسَنَّا يُعِرُّفَكُ يُأْمِي يَةِ كُمَّا ارْسِكَ لَا قَالُونَ \* مَمَّا الْمَنتَ قَبْلَهُ مُونَ قُرْيَةٍ آهُ لَكُ ذُ فَهُ مُ نُونِمِنُونَ \* وَمَا ارْسَلْنَا قَنِلَكَ لِآدِ رَجَالًا نُوجَى لِنَهُم فَسُكُو هَالِلِذَكِ إِنْ كُنُهُ وَلَا تَعْلَمُونَ \* وَمَاجَعَلْنَاهُمُ مَسَدًا لَا يَكُمُونَ لطَّعَامَ وُكَمَاكًا نُولِحِيْلِهِ مِنْ اللهِ تُرْصَدَقَيْهُ مُالْوَعْدَفَا نَجَمُ نَهُمْ وَمَنْ نَسَاءَ وَاهْلَكُا الْمُسْرِفِينَ ﴿ لَقَادًا مُرَلِنَا آلِكُمُ خِيكُمُ الْمُعْرِفِ مُلَّا الْمُعْرِفِ وَكُنْكُمُ فَهَرَ تَعْقِلُونَ \* وَكُوْ قَصَمْنَا مِنْ فَرْيَةٍ كَأَنَتْ ظَالِمَةً وَٱنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَجْرِينَ \* فَإِيَّا أَحَسُّو إِمَاسَتَ نَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَأَتْرُكُمْ وَارْجِعُوا إِلَى الْمِرْفُ مُنْ فِيهِ وَمَسْحِيْكُ وَلَعَلْكُ تَشْتَكُونَ \* قَالُوا يُوتَكِنَا آِنَّا كُمَّا ظِلْمِينَ " \* فَنَازَا لَتْ مِلْكَ دَعُومُ حَيْ جَعَلْنَاهُمُ وْحَصِياً إِنْهِ لِمَا مَنْ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِينَ \* وَلَوْ إِرَدْ كَاآنَ نَيْخَذَ كَفُوا لَا تَحْتَدُ نَهُ مِن لَدُكَّ نْ كُمَّا فِعِلَانَ هِ بَلْ نَعَتْ ذِ فُ الْحُقِّ عَلَى الْبِطِلِ فَيَدْ مَعُنُهُ فَا ذِا هِمُو

زَاهِ وَأَوْكُو كُو الْوَيْلُ مِيتَمَا تَصِيفُونَ \* وَلَهُ مَنْ فِي اسْتَمَا فِيتَ وَالْاَرْضُ وَمَر عِنْكَهُ لَا يَسْتَكَبُّ رُونَ عَنْ عِيَا دَيْهِ وَلَا يَسْتَحَيْدُونَ لَهُ يُسُبِيِّهُ لَنَّ الَّيْهَ وَالنَّهَارَ لَا يَقِنْتُرُونَ ﴾ آمِ اتْخَذُّ وُ آلِلْتُهُ مِنَ الأَرْضِ هُو يُنشِرُ وَلَا وَ لَوْكَانَ فِي هِيكَا الْمُتُهُ لِآكُوا لِلهُ لَفِيتَ لَمَا هَنَبُ عِيَّ اللَّهِ رَبِّ لَعُرْضَ عَتَ يَصِمُونَ وَ لَا لَهُ عَلَى مَا يَهُ عَلَى وَهُمْ لَيْتَ كُونَ لَيْ آمِرا تَخَذَ وَلِمِنْ دُونِ إِ لِمَةً قُتُلُهَا تُوَابُرُهُ مَكْتُكُمُ هَٰذَا ذِكُمُنَ شَمِعَ وَذِكْرَمَنْ فَبِلِي بَكْ كُنَّدُهُ لَا يَعْلَمُ نَا لِحَقَّ فَنَهُ وُمُعْ ضُولَ \* وَمَا آرُسَلْنَا مِزْقَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِذَّا لُوجِي إِنْهِ إِنَّهُ لِإِلَّهُ آيَّ أَنَّا فَاعْيُدُ فَيْنِ • وَقَالُوا آخَانًا الرَّهْنُ وَلَدًا سُبِيْنَهُ بَلْعَيَادٌ مُكْرَمُونَ ۖ لَا يَسَبِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمِرُهِ يَعْمَلُونَ فَيَعْلَمُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُوكَمَا خَلْفَهُمْ وَكَالِيَشْفَعُونَ إلاين ارتضا وهُ ون حَشيته مُشْفِقُ كَا وَمَوْ بَعَثُلُ مِنْ هُمُ الْجُ الهُ مِنْ دُونِهِ فَدَلِكَ بَجُنْ بِعِجَمَّتُ مَنَ لَكَ بَخَبِرِي لَظِلْهِ مَنْ \* أَوَلَهُ برَالَّهَ يَنَ كَعَرُواَ اَنَ السَّهُ إِنَّ وَالْإِرْضَكَا نَتَا رَبْقًا فَفَتَقُنْهُ وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءَ كُلِسَّنِيْءً حِيُّا فَلَا يُومِّنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْجُ رَوْسَى إِنْ بُيَدِيمُ وْجَعَلْنَافِهَا فَاحِسَّاسُ لِهُ لَعَلَّهُمْ يَهْدُهُ وَأَ لُهُ وَجَعَلْنَا النَّمَآءَ سَفْتُ عَالِمَحِفُ خِلًّا وَهُرْعَنْ الْيِنَهَا مُعَدَّ صُولَ ٥ وَهُوَالدِّنَى خَلَقَ اليُّ لَوَالنَّهَارُوَالشَّمَةِ وَالْفَتَ مَرْكُلُّ فِي فَلَاّتِ لَيَسْنِهُونَ \* وَمَاجَعَلْنَا لِلبَشْرِمِنْ قِتَلِكَ الْخُلْدَا فَاسِنْ مِتَكَ فَهُمُ لْدُونَ \* كَلَّ نَفَيْسُ ذِلَّ فِينَ الْمَدِّينَ لُونَيْنَا وَكَذِيا اللَّيْرَةِ وَالْخَذَ فِتْ أَ

مند

الجزءالت المتعام عصر

اِلنِّنَارُ جَعُونَ \* وَإِذَارَاكَ الَّذَيْنَ هَتَ وَآاِنْ يَعِينَهُ وَبَلَّكِ لِا هُزُوَّا آهَادَ لَّذِي نِكُ الْمِنَكُمُ وَهُمُ بِدِكْرِ النَّمْنِ هُ وَكُفْرُونَ \* حَالُونَ لْإنسْنُهُ بِمِنْ عِجَالُهُ سَأُورِيكُمُ الْبِيْحَ فَلَا لَسَنَعَعْلُونِ \* وَيَعْوَلُونَ مَيْ مُسَلَّا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وْصَادِ فِينَ مَّ لَوْ يَعْلَمُ الذَّيْنَ كَفَتَرُوا حِينَ لَا كَفُوْلُ عَنْ وُجُوهِ هِيمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظَهُوُ رَهِمْ وَلاَهُمْ مُنْفِصَرُ وَلَا ه بَلْ تَأْسِيهُ مُغْنَهُ عَنْهُ عَنْهُمُ هُ فَلَا يَسَنْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنْظَى ُونَ \* وَلَقَدَ اسْتُهُ إِنَّ بَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ مِنْ فَيَلِكُ فَأَقَ بَا لِهَ يَرَ يَحُوُ وَامِنْهُ مُمَاكًا نُوْايِهِ لَيَسْتَهُ فِيزُوْلَ مُقَلِّمِنْ بِكَا وَكُمْ بِإِذَا وَالنَّهَارِينَ ٱلرِّحِيْزِبَ لِهُ يُرْعَنُ ذِكْرُ رَبِّهِ يُعِرْمُعُ يُرْضُونَ \* أَهُ لَمُ نَّة تَمْنَعُهُ وَفِي ذُونِنَا لَايَتْ تَطِيعُونَ نَصْرَ الْفَيْدِ هِ وَلَاهِ مُ تَّا يُضِيُّ أَنَّ لَهُ بِهِ إِمَّ تَعْنَا هُوُلا ءَوَ أَبَّاءً هُرْحَتِي طَا لَعَلَيْهِمُ مُسُمُرًا فَلاَ يَرَفَنَا نَا سَافِيا لاَرْضَ نَنْفَصُهَا مِنْ اَطْرَافِ عَا اَفَهُ لغُسْكِيهُ وَالْمِنْ مَا أَنْذَرَكُو مِا لُوَحْي وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُّ الدُّعَاءَا ذَا مَا يُنْدَرُونَ \* وَلَيْنُ مَسَنَتْهُمْ آهَةً مُنْ عَذَابِ رَيْكِ لَيْعَوُ لِنَّ يَكُولِيَا تَاكَنَّا خَلِلْهِ مِنْ \* وَنَصْمَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْسَكِ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْكُرُ نَفْشُرُ تَشَيْئًا وَانْكَانَ مِنْفَالَحَتَةِ مِنْ حَرْدَ لِأَيِّنَا بِهِمَّا وَكُوْ إِيَا خِيتَبِهِمَ وَلَقَذَا تَيْنَامُوسَى وَهِ مُرونَا لَفُ يَكَانَ وَصِيكَا يُحَوِدُ كُرَّا لِلْمَتُقَانَ ﴿ أُنْ يَحَنْتُونَ رَبُّهُ مُرْمِالِغَيْبِ وَهُرُمِنَ المِتَاعَةِ مُسْتَفِعَوُنَ أَوَهَا ا مُسُارَكُ أَنْزَلْنَهُ آفَانَتُ كُهُ مُنْكِرُونَ \* وَلَقَدْ أَنَدْنَا إِبْرُهِيَ

نصف حرب

رُسْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَا إِنْ التَّمَا ثِلَ إِنْ الْمُتَاعَلِيفُونَ أَهُ قَالُوا وَجَذْنَا الْمَآءَ مَا لَمَا عَيدَ بَنُّ ﴿ قَالَاقَدُ كُنْ ثُنُوا نَسُدُوا بَآوَ كُنْ فِي ضَلَامُ بِينِن ﴿ قَالُواۤ اجِنُّتُ اللَّهِ عُقَّامُ آنْتَهُ مَنَ الْعِلْبِيَنُ \* قَالَ جَلْ رُبُحُ أَرَبُ السَّمَ ﴿ يَ وَالْإِرْضِ لَتَّهُ عَ فَطَرُّهُ وَكَا يَا عَلَا ذِ لِكُوْمِنَ ٱلشَّهِدِ بَنَ لَهُ وَتَا لِلَّهِ لَا كِيدَنَ آصْنَكُو تَجْدَآنُ تُوَاوُا مُذِبِرِينَ \* جَعَلَهُمْ جُذِذًا لِأَلَاكِكُ الْمَتْ مُعَلَّهُ مُالِيَّةٍ يرْجِعُونَ \* قَالُوامَنْ فَعَلَ هِ لَذَا بِالْمِينَا آلِنَّهُ كُنَّ الظِّلِينَ \* قَالُواسِمْعَنَا اَفَيَّ مَذْكُوهُ وُيُونَ لَلَهُ إِبْرُهِ لَيْهُ \* قَالُواْ فَا نُوَايِهِ عَلَيْ عَيْنَ النسَّاسِ لَعَلَهُمْ فِيشَهُ لُونَ • قَالُوآءَ أَنْتُ فَعَلْتُ هٰذَا مِالْمُتَنَا لَآنِ إِهِلِيْمُ قَالَ بَالْفَعِثَلَهُ كَبِيرُهُمُ هُذَهِ لَا فَنَسَكُوهُمُ النَّكَا نُوْلَيَنْطِ قُونَ أَوْ فَرَجَعَوْ إِلَى آنِفُنِيُ عِنْ وَقَتَ الْوَالِيَكُو آنْتُ مِ ٱلظَّلَّهُ وَتُو تُرَكِّينُوا عَلَى وَيُسِجِمِ لَقَادُ عَلَيْتَ مَا هَوُ لَاءَ يَنْظِفُونَ لَهُ قَالَ أَفَعَنُدُ وَهَ مِنْدُ وِيا لِلَّهِ مَا لَا يَنْفَعَكُمُ شَنْيًّا وَلَا يَضُرُّكُونُ ۗ ﴿ أَفِيكُمُ وَلِمَا تَعَيْدُ وَنَ مِنْ وَإِلَّهُ إِنَّا لَلْوَافَا التَصْفِلُونَ لَهُ قَالُو الْحِرْقَ وُوانْصُرُوا الْمُتَكَاكُ مُلْأَنْكُمُ فَعِلْمِنَ أَ إِقَلْنَا يِنَا زَكُونِ بَرِدًا وَسَلِما عَلِ إِرْهِ يَرَهُ وَآرَادُ وابِهِ كَيْدًا فِعَالَهُمْ الْآخْبِينَ \* وَجَيَّنِنهُ وَلُوطاً إِلَىٰ لاَرْضِ لَيَّ بِرَكَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ أَنَّ وَوَهَيْنَالَهُ الْسِيْحَ وَيَصْفُونَ نَافِلَةً وَكُلاَّ جَعَلْنَا صِلْحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ إِنْهُ أَيَّهُ دُونَ بِإِمْرِهَا وَآوْجَيْنَا ٓ النَّهِ فِي فِيلَ الْحَيْرُيَّةَ وَإِقَامَ الصَّالُو وَإِينَاءَ الرَّكُونِهِ وَكَا يُؤَالْنَا عِيدِينَ \* وَلُوطًا الْمُنْهُ حُكُمًا وَعِلَّا فَكَا

كَانَتْ تَعَمَّلُ الْخُنَثَ إِنَّهُمْ كَانُوا فَيْ مُسَوَّعِ فَلِيقِينَ ا وَادْخَلْنَهُ فِي رَحْمَيْنَا إِنَّهُ مُنَ ٱلصِّلِيَّ ﴿ وَكُوحًا إِذْ نَا دُى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجِينَا لَهُ فَيْتَ إِنْهُ وَأَهْلَهُ مِنَ إِنْكِرَ بِالْعَظِيلِ \* وَنَصَرْنُهُ مِنَ الْقُومِ لَّذَ مَنْ كُنَّهُ الْمَا يَتَنَا إِنَّهُ مُ كَانُوا قُو مُرسَوْءٍ فَاغْرُقْنَهُمْ أَهْمَ مِنْ \* وَدَا فَمَ وَسُكِمْنَ إِذْ يَحْكُمُ إِنَّ لَكُرُبُ إِذْ نَفَشَتُ فِ وَغَنَّمَ الْقُوْمُ وَكُمَّا لِحَكُمْ هُ شْهِدِينَ ﴿ فَفَهَ مُنْهَا سُلَيْمِ ﴿ وَكُلَّا أَيْنَاكُمْ ۚ وَعِلَّا وَسَغَوْنَا مُعَ دَا وُدَ الْحِبَالَالْيَبِيعْ وَالطَّيْرَ وَكُمَّا فَلَعْلَمَنَّ \* وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكِ، عُصْنَكُمْ مِنْ بَالِيكُ فَهَا لَنْتُمْ شَكِرُولَ \* وَلِسُكِمْ الرِّيحَ عَاصِفًا رى أعره إلى الأرض لتي باركا فيها وكا بكل شيخ علم من " ومِن سَيْطِينَ مَنْ يَغِوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُو نَعَمَلُو دُونَ ذَلِكَ وَكُمَّا لَمْ مُحفظً وَ الوِّرُبِّاذْ نَا دْيَهُ إِنَّ مَسَّنِي لَضَّرُ وَالَنْ الْحُمُ الرِّحِينَ وَأَسْتَعْنَا كَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّوا لَدُنْ هُ آهُلُهُ وَمِثْلَهُ مُعَهُمُ مُعَهُمْ رُحْمًا مِنْ عِنْدِينًا وَدَرِّكُ يَالْعُيدِ مِنَّ مُوالِسُمْ عِي أُوادْ رِيسَ وَذَا الْسِي غُلِّ أَيِّنَ ٱلصِّدِينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْيَتُ ٱلنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلَحِينَ \* وَّذَا ٱلنَّوُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَيْضَيًا فَطَنَ ٓ أَنْ لَنْ نَقَدْ رَعَا بَهِ فَنَا ذِي لِـ فَ لظَّلُهُ عَانَ لَآ لِهُ إِلَّا أَنْتَ شَبِيعُنَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظِّلِيرَ ﴿ فَأَسْتِعْنَا لِظَّلِيرَ الْمُ بَعْيَنْهُ مِنَ الْغُمِّ وَكُنْ الْكَنْبِحِي الْمُؤْمِنِينَ \* وَزَكَرَا إَذْ نَا دَى رَبُّ رَبْلِا تَكَدُرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ نَجِيرًا لُوارِبْيِنَ أَنْ فَأَسْتِحَنَا لَهُ وَوَهَبْنَا عَ وَأَصِلَحَ اللَّهُ زَوْجَهُ أِنَّهُ مُكَا تُوايُسُمْ عُونَ فِي الْحَيْثُ إِنَّ وَمَدْ عُ

المدية

رَعَبًا وَرَهَا وَكَا نُوا لَنَا خَيْتُ جَانَ \* وَٱلِيِّجَ آخْصَنَتْ فَ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَانُهَا وَأَبْنَهَا أَيَةً لِلْعَلِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ وَانَا رُكُمْ فَأَعْبُ لُوْنِ \* وَتَقَطَّعُوا آمْرَهُمْ بَيْنِهُ مُكَالِّنَا فَيَ بِعِنْمَا مِنَ الصِّلِيا- قِهُ وَمُؤْمِنُ فَكَلَّا كُوْ أَنَ لِسَعْكُ وَإِنَّا لَا أَجُوجُ وَهُ مِنْ كُلِّ حَدِّي نَيْسِلُونَ ﴿ وَاقْرَبُ لِ يَّقُ فَأَذَا هِيَ شِيْخُصُنُهُ أَيْصُرُ الْذَينَ كَفَّ وَالْوَيْلِينَا فَدُ كُنَا فِي عَفَيْلَةٍ رُهِانَا بِلْ كِنَا طَلَّمُهُ مِنْ أَنْكُرُ وَ مَا تَعَنَّدُ وَنِ مِزْ دُونِ اللَّهِ حَصَبْحُهُمْ نَتُمْ لَمَا وردُونَ \* لَوْكَانَ هُوْ لَا إِلَيَّةُ مَا وَرَدُوْهِا وَكُلَّ اخلدُونْ \* لَحَدْ فِهَا زَفِرُوهُمْ فِيَا لَا يَسْمَعُونَ \* إِنَّا عَتْ لَمْ وَيَا الْحُسَنَةِ إِوْلِنَاكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ \* لايستمعونَ اوهُ و في الشَّيَّةُ الفَّرِيمُ خلدُونَ ﴿ لا يُحْرَبُ كُرُ وَتَنْلَقُ عُنُ الْمُلْكِينَ هِذَا لَوْ مُكَرِ الَّذِي فَ تُوْعَدُوكَ \* يَوْمُ نَطْوِي لَسَّمَاعَ كَطْبِ السِّيعِ لِللَّكُثُ كَأَيْدَ أَمَّا أَوْلَهُ وَ نِعُدُدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كَمَا فَعِلْمِنَ \* وَلَقَدْ كَتِنَّا فِي لِزِّبُورِمِنْ الذِّكُوْ أَنَّ الْأَرْضَ بَيِرْمُهَاعِمَادِ كَالصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلْغَا لِقَوْ عِلَدُّينَ \* وَمَا ازْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ \* قُلْ سَّمَا يُوحَى لِحَامَّا اللُّهُ وَكُولُو فَهُلِّ الْمُسْتُرُّ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُرُّ أَذَ نُنْكُرُ عَلَمُ سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْرَى أَوْ سُامْ بِعِيْدُمَا تُوَعَدُ وَلَ ﴿ إِنَّهُ بِعِثْ إِلَّا

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنَّمُونَ لَهُ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَنَّةٌ لَكُمْ وَمَثْغٌ الله بين و فل رَبِّ إِحْكُم بِالْحِقِّ وَرَبُّهَا الزَّهُنَّ الْمُسْتَعَانُ عَلَيمًا تَصِعُونَ يَانُهُ النَّا سُلِ تَعَوُّارَ تَكُوْأُنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيُّما لَا يَوْمَ تَكُوفَ تَذْهَلُكُلُّ مُرْضِعَةِ عَسَمَا ارْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُذَا بِهَ مُلْحَسُلُهَا وَتَرَكَ النَّاسَ سُكُونِ فَهُمَاهُمُ بِيمُكُنِّ فَالْكُنَّ عَذَا بِمَاللَّهِ شَدِيْدٌ ﴿ وَمِنَ النَّامِ مَنْ يُجِدِ لَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِنْ مِرَمِيْدٌ \* كُتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُ تَوَلَّاهُ وَاَنَّهُ يُصِيلُهُ وَيَهْدِ يِعِ إلى عَنَا بِالسَّعِيْرِ ﴿ فَإِيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنَّهُ في رَبْبِ مِنَ الْبَعْيْثُ فَإِنَّا خَلَقَنْ كُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ مِنْ نُطْفَةٍ نُشَرِّمِنْ عَلَقَةِ نُشَرِّمِنْ مُضْغَةٍ عَخَلَقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلَقَةٍ لِيُنْدِينَ لَكُو ۚ وَيُقِرُّ فِي لَارْج مَانَشَا الْإِلَجَامُسَكُ وَهُ مَعَانُ وَكُورُ كُوطِفُلًا نُتَعَلَّا وَالسُّلَّاكُ وَمُنَّا مَنْ يُتَوَفِّي وَمِنْ كُونُ مُنْ بُرَدُّ إِلَّا أَرْذَلِ لَعُهُمُ لِكُثْلَا يَعْلَمَ مِنْ يَعْدِ عِلْمُ شَتًّا وَتُمَ لْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذَآ أَنْ نُنَاعَلَيْهَا الْمَآءَا هُنَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُتْ مِنْكُلِّ زَوْجٍ بَهِ بِيْحِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَانَ اللَّهَ هُوَا كُونَّ وَاَنَّهُ يُحُىٰ لُوْنِي وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحَ عَدِيْرِ « وَآنَ السَّاعَة الِيَّةُ لَارَيْتِ فِيهَا وَآنَ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورُ وَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِدُلُ فِي اللهِ بَغَيْرِعِلْمُ وَلَاهُدَّى وَلَا يَعْتُ مُنِيرٍ ۚ ثَا فِيَ

عِطْفِهِ إِيْضِكُ عَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ لَهُ فِي الدُّنيَّا خِرْيٌ وَ نَذِيقُهُ لَوْمَ الْقَيَّمَةُ

عَنَا بِأَكْمُ لِيُقِ وَذِلِكَ بَمَا قَدَّمَتْ مَذَكَ وَإِنَّ اللَّهُ لَيْسُرِيظُكُمْ لَلْعَكَمَّةِ

Digitized by GGQSIG

سُورة المحتج

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْدُدُ اللَّهُ عَلْ حَرْفٌ فَكَانُ اصَابَهُ خَيْرٌ اصْمَانَ بَهُ وَا بَنْهُ فِنْنَهُ انْقَلَتِ عَلَى وَجْمَة حَيِيرً إِلدُّ نِيَا وَالْاَجْرَةُ ذَٰ لِكَ هُوَلِخُنَّمُ لْلُينُنْ \* يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَكَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰ لِكَ هُوَاكُمُّ لْهَارَ \* تَدْعُوالْمَنْ ضَرَّهُ أَوْرُنُ مِنْ نَفَعْهُ لِكُنْكَ الْمُولِي وَلَكُمْنَا الْعَبَيْدِ إِنَّاللَّهُ يُدْخِلُ لَّذَ مَنَ الْمَنَّهُ اوَعَهَٰ لُواْ الْصَّالَ لَحِيَّ جَنِّيتُجْرِي مِنْ تَحْشِيَّهُ الْأَنْهُرُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُهَا يُرْمَاءُ مَنْكَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي للَّذِ وَالْإِخِرَةِ فَلْمَدُ دُسِبَ عَلَيْهِ النَّهَمَاءِ مُنَّهَ لْيَقْطُعْ فَلْنَظُ ۚ هَلْ مُذْ هِبَ رّ كَيْثُدُ وَمَا يَغِيُظُونُ وَكُذَٰ لِكَ أَنْزُلْنَهُ الْمِيْ بَيِّنْتِ وَآنَّ اللَّهَ بَهُ بِمِهِ يَ مُركِياً نَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالصَّيثِينَ وَالنَّصْرِي وَالْحِيُّ مِرَوَالَّذِينَ شُرَكُوْ أَنَّ اللهَ يَعْضِلُ بَيْنَهُ مُ يُومَا لِقَلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيَّعٌ شَهَا يُلَّهُ آلَهُ تَرَأَنَّ اللَّهَ لَيُسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الشَّمُونِ وَمَنْ فِي الْارْضِ وَالشَّيْنَ مُ وَالْعَتَمَرُ وَالْبِيْنُ مُوالِيْمَالُ وَالشَّيْءُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ لِتَابِرُ وَكِئِيرُ حَقَّ عَلَيْ الْعَيْدَاتِ وَمَنْ بَهِنَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكِرْ مِإِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا لَيْثَاءَ \* هَا ذ نضي اختصم إفي رجي فالبزين كفر وافطيعت له ويا بي ناري نْ فَوْق رُ قُيسِهِ عَالَجَ مُنْ يُصْهَرُنِهِ مَا فَي طُونِهِ هُ وَالْجُلُودُ لَهُ وَلَيْمُمْ عُنَّ مِنْ حَدِيدٍ كُلِّمَا أَرَادُ وَالَّنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَنِمَا عُدُوا فِي الْوَدُ وُقُو يُرِيِّقِ ﴿ إِنَّاللَّهُ مُدْخِلُ لَذِينَ الْمَنُوا وَعَيْمِلُوا الصَّالِحْتِ بَعِينَا عَجْرِي مِنْ نْهُلُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ لَسَاوِرَمِنْ فَهِيُّ وَكُونُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا جَرُّكُ

opposition by Google

الجزالها عشر وَيَصِدُ وَنَ عَنْ سَبِيلَ للهِ وَالْمَيْمِ لِأَجْرَامِ الْذَى جَعَلْنُهُ لِلنَّا سِّرَسَكَا اللَّهِ بِهِ وَالْبِيَادِ وَمَنْ بُرَدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلْمُ نَذِقَهُ مِنْ عَنَا لِلْهِدِ \* وَإِذْ بَوَا فَا لِإِبْرُهِهِمَ مَكَانَ الْبَيْسَ كَانَ الْبَيْسَ فَا لَا تَشَمُّ لِذُ فِي ثَنَيًّا وَطَهِّرْ بَيَثِي الِلطَّا يَفِينَ وَالْقَايَمُ مَنَ وَالرَّكِعُ السِّيءُ لِدُّ \* وَاذِّنْ سِفِ النَّاسِ الْحَجْ مَا يُوَلَّكُ رِجَالًا وَعَلِيَكُلُّ ضَامِرِ مَا بِنَ مْنَكُلِّ فِجْ عَجَمَيْقٌ ولِيَشْهَادُ وَالْمَنْفِعَ لَفَ وَيَذِكُواالنِهِ إِلَيْهِ فِي يَا مِرَمَعْلُومِ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةُ الْأَنْغِلْ فَكُاوُامِنْهَا وَاطْعِمُ الْيَا يُسْرَالْفَهْرَةٌ كُنَّةَ لَيْعَضُواْتَهُنَّهُ مُولَيُوفُ َلْدُورَهُمْ وَلْيَطَوَّ فَوُ إِبِا لِبَيْسَالُعَبَيِّنِي ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ مُهُمِياً لِلَّهِ فَهُوَخِيْرًا لَهُ عِنْدَرَتِهِ وَلَحِلْتُ كُورًا لَانْفُ وَلِأَمَا يُتَاعِلَكُمْ فَاجْتَنِيهُ رِجْمَةِ مِنَ الْمُؤْمِنْ وَاجْتَنِهُ وَقُولَ الرُّورُ \* كُنَفَآةً لِلَّهِ عَبُّرْ مُشْرَكِنَ بِيهُ وَمَنْ يُسِيُّرِكُ مِا لِللهِ فَتَكَا مَّنَا مَرِّمَنَ السَّمَآءُ فَتَخَطَّفَهُ ٱلطَّنْرُ أَوْ بَهُوى مِ إلَّهُ يه يَكَانِ سِجِينً \* ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظَمُ شَكَيْرًا للهِ فَارْتَهَامِنْ تَعَوْىَ لَقُالُوبُ إِ فِنِهَا مَنْفِعُ إِلَيْ آجَلِ مُسَمِيٌّ مُنْ يَعَلِمُ آلِ إِلَا لِبَيْتَ الْعِبَيْدُ \* وَلَكِمْ إِلْتُ بَعَلْنَا مَنْسَكَمَ لِنَهُ كُرُوا أَسْسَالِلَّهُ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مُرْمِنَ بَهِ مَهُ الْأَنْعُ فَا لِمُ لة ويُدْفَلَهُ آسْيِلَمُ أُوبَيتُمْ الْمُحَنُّتُ مَنْ \* الْذَيْزِلِذَاذَكُرْ آللهُ وَجَلِتْ قَلُو وَالصِّيرِينَ عَلَيْهَا آصَابَهُ مْ وَالْمُهُمِّ الْصَّالُوةِ وَهِمَا رَزَفْنَهُ مُنْفِغُونَ فَيْ وَالْبُدُ نَجَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَغَيْرًا لِلْهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَا ذَكُرُ وُالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَوَآتَ فَإِذَ أُوجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَآطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُغَتَّرُ كُذَلِكَ

يَّغُ نَهَا لَكُوْ لَعَلَكُوْ مَتَكُو وَنَ \* لَنْ يَكَالَا لِلْهَ كُوْمُهَا وَلَا دِمَا وَهُا وَلِأ

سَنَالُهُ النَّقَوْى مِنِكُونُ اللَّهَ عَلَيْهَا لَكُو لِينَكِبَ رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَ وَلَهُمُّرا لَهُ عُلِبٌ بَانَ وَإِنَّا لِللَّهُ يُدْفِعُ عَنَّا لَذَينَ الْمَنْوَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِيِّكُ عَوَّانِ كَفُورٌ \* أَذِنَ لِلْذَينَ بَعِنْ تَلُونَ بَا نَهُ مُ ظُلِّ أَوَانَ اللهَ عَلِيْضَرِهِ لْقَدِيرٌ ﴾ الذِّنَ أَخِرُجُوامِزْ دِيلِيهِمْ بَعِنْ رِحَقِ الْآانُ يَفِوُ لُو ارَبِيْتَ ا وَلُوْلَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ لَعِضَهُم بَبَعْضِ لَهُ ذِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيَعٌ وَصَلَوْ وَمَسْعِدُدُيْ كُرُفِيهَا ٱسْمُ اللهِ كَنْيِرًا وَلَيْنَصُرُ أَلَاللهُ مُنَّ بِيَصْرُهُ إِنَّ اللهُ لَفَوْ رَبُيْزَ ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُ مُعْ فِي الأَرْضِرَا قَامُواْ الصَّالُوةِ وَإِنَّوْ الْرَكْبُ مَ الْمَرُهُ الْمِلْمُعُرُونِ وَنَهَوْ اعْنِ النَّكُمُ وَلِيْهِ عَلَقْتُهُ الْأُمُورَ \* وَإِنْ كُذَّتُوا فَقُدُكُذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمْوَدُ \* وَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَفَوْمُ لُوطِ " وَأَصْحِبُ مَدْ يَنَ وَكُنْتُ مُوسَى ۖ فَأَمْلَتُ لِلِكُ فِي ثَمْ اَخَذَهُ فَكُمْفَكُا نَبْكُمْ ۚ فَكَا يُنْ مِنْ قِنْ إِهْ لَكُنَا وَهِي ظَالَمَةٌ فِهِي خَاوِمَ عَلْعُرُهُ شِهَا وَيِنْزُمُ عُطَّلَةً وَقَصْرِمَ شَيَّدِ \* أَفَلَةً لِيَسَرُوا فِي لِأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبُ يَعِنْقِلُونَ بِهَا أَوْاذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى بُصُرُ وَلِكِ: تَعْتَمُ الْقُلُوبُ التَّيْبِ فِالصَّدُورِ \* وَلَيَسْتَعْمُ لَوَ لَكَ الْعَدَابُ وَكُنْ يُخِلِفَ اللهُ وَعُلَى وَإِنَّ هُوْمًا عِنْدَرَيْكَ كَالْفِيسَنَةِ مِيّ مُدُّونَ ۗ وَكَايِنَ مِنْ قَرْبِهَ إِلْمُلْيَتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُرُّا أَخَذُ ثَمَّا أَوَالَيَّ المُصِمُر الْ لَمَا يَمُا ٱلنَّاسُ لِمَنَا آنَا لَكُهُ نَذِكُمُ مِنْ لَهُ فَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَلَوْا الصِّ تُ مَغْفِرُ أَهُ وَزِنْ فَرَبُّمُ لَهُ وَالَّذِينَ سَعَوْ الْيَالِمَا لِمِينَآمِهُم بَنِ أُولِيْكَ أَضْمِ بْرْرْسُولُ وَكُلِّيْ عَالْمُ اذَا ثُمَّةً يَ

ته فَكُنْسَةُ حَالِمُهُ مَا يُلْقِ السَّيْطِ ثُمَّرُكُمْ لهُ عَلَيْ حَكِيمَةٌ لِيَعْمَا مَا يُلُوْ إِلْشَيْطُ وَيْنَاةً لِلَّذِينَ فِي قَلُومِهِ له قَلُو بَهُ مَ وَانَّ الظَّلِيلَ لَهُ يَسْقًا وَبَعِبُ ﴿ وَلِيرُ لِّذِينَ الْوَبُوا الْعِيارَ آتَهُ الْحَرِيزُ مِنْ رَبِّكَ فَنْ مُنْ أَمِهُ فَعَيْنَ لَهُ قُلُّهُ مُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وِالْذَرَّ الْمَنُوا إِلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقَدَّ \* وَلَا مِرَّا لَا لَّذِينَ نُهُ بِحَيْنُ مَّا يِسَهُمُ السَّاعَةُ يَغَيَّةً أَوْ مَا يَسَهُمُ عَذَا بُ يُوْمِ بني الْمُلْكُ وَمِينَا لِلَّهِ يَحِكُمُ بَيْنَهُمْ فَاللَّاسَ الْمَنُوا وَعَلُوا الصَّلِيا جَنِّتِ النَّعَيِّمِ \* وَالْذَينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا مِا يُلْتِنَا فَأُوَّ لِنَّكَ لَمْكُ عِيدًا بِسُمُ عِينٌ \* وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ لِلَّهِ ثُرَّ فَيَتُكُواْ أَوْمَا سُو مُ اللهُ رِنْ وَالْحَسَنَّا وَانَّ اللهُ لَهُ وَخَيْثُ الرِّنْ فِينَ لَهُ خَلَّمُهُ رَضَوْ يَهُ ثُوَانَ اللهَ لَعَلَمُ حَلِيهُ مَ ذَيْكَ وَمَنْ عَاقَتْ بَيْتُ ي به سُنَمَّ بَعَيَ عَلَيْهِ لَتَنْصَرَ نَهُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّاللَّهُ لَعَكُوهُ مُعْفَهُ رُّهُ ذَلكَ نَ اللهَ يُولِجُ الْمُنْ إِنِي النَّهَا رِوَيُولِجُ النَّهَارَ فِي لَيْلُ وَانَّ اللهُ سَ وْ ذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَا لَحَ ، وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِزْدُونِهِ هُوَ الْمِطْكَ نَّاللهُ هُوَالْعَالُ الْكَيْرُ ﴿ آلَ قَرِ آنَّاللهُ أَنْ لَكُن لَكُمْنَ الشَّمَاءِ مَنَ بِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً قِيانًا اللهُ لَطَفْ جَبِكُرَّ ﴿ لَهُ مَا فَيَ السَّمَهُ لِهِ يَا فِي لِأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ ضُواً لَغَنَهُ وَالْحُرُدُ \* أَلَوْ مُرَّا بَافِي لِأَرْضَ وَالْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبِحَرْبِ آمِرَةً وَيُسْدُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَعَسَّ رِّضِ لِهُ بِاذِ يَهُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لِرَقُفُّ رَ

بلاند الواع الحرز

سِكُوهُ فَالاَ يُسْفِرُعَنَكَ فِي لاَ مِرْوَادْعُ الْي رَبِّكِ إِنَّكَ لَعَتَا جَيِّم \* وَإِنْ جَلَافُ لَـ فَقُلِ اللهُ أَعَارُ بُكِمَا تَعْلُونَ \* اللهُ يَحْ بَيْنَكُمْ بِوَمْرَا لِقِيمَةِ فِهِمَا كُنْتُ مُفِيهِ تَخْتَلِقُونَ ۗ ﴿ ٱلْوَتَعْلَوْ أَنَّ اللَّهُ كَعْلُمُ و السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِيْكُ إِنَّ ذِلْكَ عَلِي اللَّهِ بَيَبُ يُرَّ \* وَكَفِينُدُونِ \* دُونِ اللَّهِ مَا لَذُ يُبَيِّزُلْ بُهُ سُلُطْنًا وَمَا لَنْ لَكُ بِهُ عِلْ وَمَا لِلظِّلْمِ رَمْ تَضِيَّره وَاذَا تُتِلْ عَلَيْهِ لِلتِّنَا بِيَنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُو ِ الْذَيْنَ كَفَرَ وَاللَّئِ دُونَ بَيْنُطُونَ مِالَّذَ مَنَ يَتْلُونَ كَلِيُّهُمْ الْمِينَا قَالْ آفَا تَبْتَكُوهُ لِيَتِّرِينَ لتَّا دُوَّعَدُهَا ٱللهُ الَّذِينَ كَفَتَرُوّا وَيَثِينُوا لِمُصَيِّرٌ ۚ يَا يَهُمُا النَّا سُرِضِيَ فَاسْتَمْعُوالَهُ آِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ لَنْ يَعْلَقُوا ذَيَا يَا وَلُواجْمَةً يُهُ وَإِنْ تَيَسْ لَيْهُ مُهُ الدِّمَا كُ أَسْعِيًّا لَا لِيَسْتَنْقِدُ وُهُ مِنْ مُ صَعَفَا لَطَّا وَالْمُطَلُّوبُ \* مَأَقَدَ رُوا اللَّهُ حَوَّ فِيكُ يِرَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوَيُّ عَسَ آلله يصْطَبَغِ مِنَا لَمُلَا كُنِّ رُمُسَالًا وَمِنَ النَّايِيرُ إِنَّا اللَّهُ أَسِمِينُ وَجَهُمُو وَ مَا بَنْ آيْدِ بِهِيمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُسْرَحَعُ الْأُمُونُ ۚ يَأْمِيتُ عَاالَّهَ مَنُواْ ازْكُوُوا وَٱسْجُهُ وَاوَاعْبُدُوا رَأَبُكُوْ وَافْعَلُوا الْخَيْزَلَعَلَّكُوْ ثَوْ وَجُهُدُ وَافِي لِللَّهُ حَقَّ جَهَادِهُ هُوَاجْتَبِكُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ لِدِّينِ مِنْ جَرَجَ مِلَةَ ٱبِهِكُوا بِرَهِيمَ هُوَسَمَّتُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

لِيَكُونِ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى لِنَا سِنَّ فَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ

إِنَّوَالَا ۚ كُوٰ وَ وَاعْتُصِهُ إِبِاللَّهِ مُعُومُولِكُمْ فِنَعْيَمُ الْمَوْلِي وَبِعْكُ النَّصَ

الجح النامعيشر ُفْاَحَ الْمُوْمِنُونَ ﴿ الَّذَىٰ هُوْفِكَ الْآَمِهُ ﴿ فَالَّذِيهُمْ خُشِعُونَ ﴿ وَالَّذِ خِهُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّاكُونَ فَعِلُونَ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ عِدْ خَفِظُونَ ۗ عَالَزُوجِهِ مُا وَهَا مَلَكَتُ أَيْنُهُ ۚ وَإِنَّهُ مُعَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَرَابِتُعَ ۗ وَرَآءَ ذَٰكِ اُولَيْكُ هُوالْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُولًا مَنْ فِيهُ وَعَهْدِهِ وَرَعُونَ \* وَالَّذِينَ هُ عَاجِهَكُ إِيَّرِيُكِا فِظُونَ ﴿ أُوَلَئِكَ هُمُ الْوَارِيُّوْنَ ﴿ الْذِينَ يُرِيُّوْنَ الْفِرْدُ وْسَرُهُ فِي ظادُونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْكَ زِمِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِبْنُ \* تُرْتَجَعَلْنَاهُ مُطْفَةً فِحْتَرَا كُرُّ \* ثُرِّخَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَيَّةً فَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضِعَةً فَلَقْنَا الْمُضْفَأَ لمَّا فَكَدَّةُ نَا الْعِظْمَ كُكُّا تُرْتَرَا نَشَا نَهُ خَلْقًا الْحَرُّ فَتِكَرَكَ اللهُ آجِحْسَ كُنْ لِقَانُ \* تُحْمَرُ لِنَكُمُ بِغُدُ ذَلِكَ لَيْتُونَ لَهُ تُرَالِكَ \* يُرَالِنَكُ \* يُومَ الْقَيَة تُبُعُتُونَ \* وَلِقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكِيْ سَنْبِعَطَنَ الثِّيَّ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ عِفْلَينَ \* وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقِدَرِفَا سُحَتُهُ فِي الْأَرْضَ وَإِنَّا عَلِيْ ذَهَابِ بِهِ لَقَدْرُو اللهُ فَأَنْسُنَا نَالَكُمْ بِهِ جَنِّيتِ مِنْ بَحْيًا وَأَعْنَ لَكُو فِيهَا فَوْلِكُ كُتِّيةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَحَ مَا تَحَنُّ بُحُ مِزْطُورِ سَنْنَآ ءَ تَذْبُ بِالْدَهُرْوَ ٩ الْذِكَايِنَ \* وَإِنَّ لَكُونِ فِي الْأَنْفِ لَعِيْرًةٌ لْنُنْفِي كُومِمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُو بِهَا مَنْفِعُ كُنَّيْنُةً وَمِنْهَا أَكُلُونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحُلُونَ \*

وَلَقَدُانَ سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَقَوْمِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ

غَيْرُوْ أَفَلَا نَتَقُولَ لَهُ فَقَالَ لِمُنَاتُؤُا الَّذَينَ كَفَّ وَإِمِنْ فَوَيْمِهِ مَا هَٰلَا إِلَّا

Digitized by GOOGTE

لَتَهُ مِنْكُدُ بُ مُدَانُ سَفَضَّا عَلَىٰكُ وَلَوْسَاءَ اللهُ كَانْزُلَ مَعْنَا بِهِنَا فِيَا بَآئِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ إِنْ هُوَ لِآ رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّ فَيْ جِيْنِ ۚ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَاكَذَّ بُونٍ ۚ ۚ فَا وَجِيْنَآ لِيَهِ آنِ اصْيَعْ لِفَالِ مَا عُيُنِنَا وَ وَحِينًا فَإِذَا جَاءًا مُرْهَا وَ فَا رَآلِتُنَةُ رُفَا سُكُكُ فِسَار زَوْجَيْنِ اثْنَيْنُ وْأَهْلَكُ إِلَّا مَنْ سِسَبَقَ عَلَىٰ بِهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا فِي لَّذِينَ ظَلَمَ وَالنَّهُ مُغَرَّفُونَ لَهُ فَإِذَا آسْتَوَ بِيَا كَثَ وَمِنْ مَعَكَ الْفُلْكِ فَقِلَ لَكُورُ لِلْمُوالَّذِي تِحِينًا مِنَ الْقَوْمُ الطَّكُمِينُ \* وَقُوا رَبُّ أَنْزِلْخ مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَآسْتَ خَيْرًا لْمُيْزَلِينَ لَهُ إِنَّ فِي لِكَ لَا يُتِ وَإِنَّ كَا لَمُتَالِمَنُ تَتَرَانْتُ أَنَا مِنْ بَعِدْ هِمْ قَنْنَا الْجَرِينَ \* فَأَنْسَلْنَا فِي هِيْدِرَسُو لَأَمِنْهُمْ اللهُ مَاكَكُمُ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* وَقَالَ لَلَّهُ مِنْ فَوْمِهِ ا هَزُوْاوَكُذَّ بُوابِلِعَآءَ الْإِحْرَةِ وَآثَرَ فُنْهُمْ فِي الْحُسَامِ وَالدُّنْيَامَا هَذَآ [ لبشر مِنْلِكُو يَاكَامُ عِنَا الْأَكُونَ مِنْهُ وَلَمْتُمَ إِنْ مِنْ وَلَمْ أَطَعْ بَشَّامِشْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّا كُنْ وَنَ ﴿ الْعَادَكُمُ أَتَّكُمُ إِذَا مِنْ وَكُنْتُمْ تُ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا كَمُونُ وَفَحْنَا وَمَا حَنْ مِيعُوثِينَ عَالِنْ هُوَلِكَا رَجَ عَلَى لِلَّهِ كُذِيًّا وَمَا نَحَوْزُ لُهُ يُمُونِمِنِ مِنَ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بَمَا كُذَّ يُونِنْ ﴿ قَا عَمَّا قِلِي لَيْصُبْدُ؟ نِدِمِينَ \* فَأَخَذَ ثُهُمُ الصَّيْعَةُ بِالْكُيِّ فِعَالَ هُمْ غُمَّا } فَهُمُ لِمَا يَلْفَوَ مِرالْطَلِمِينَ أَهُ ثُمَّ ٱنْشَا نَامِنْ بَعْدِهِمْ فِي فَا أَجْرِينَ هُمَا أَشَهُ نْ أُمَّةِ آحَكُمَا وَمَا لَسْتَعْخُ وَنَ لَهُ يُعَانِينَا نُهُلَا يَكُوا كُلَّا حَاءً أُمَّا

سُولِهَ الدَّبُوهُ فَا سَعِنَا بَعِضْ هُمُ مُعَضًّا وَجَعَلْنَاهُ ۗ اَحَادَكَ نُوبَةٌ \* ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُولِيهِ قَاحَاهُ هِبُ وَكَ \* بِالْبِتَنَا وَسُلُطُ مُ لِ فرْعَوْنَ وَمُلاَيْهِ فَأَنْسَتَكُمْرُوا وَكَا نُوا قَوْمًا عَالِينَ \* فَقَا لُوَا انَوْزُ رَبْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَّا لَنَاعِيدُونَ \* فَكَدَّيْوُهُمَا فَكَا يُوامِزَلْلُهُلَّةُ وَلَقَدُ إِنَّيْنَامُوسَى الْكُتُ لَعَلْتُ مُ مَنْدُونَ \* وَجَعَلْنَا ابْرَءَمْ بَرَّوَأَمَّهُ اَوَيْنَهُمَا الْمَابُوَّهُ إِذَاتِ قَرَارِ وَمَعَيْنِ عِلَيْهَا الرُّسُكُ كُلُوامِرَ الْمُ عُمَلُوا طِيلِاً إِنَّ يَمَا نَعْمُلُونَ عَلِبُهُ ۚ وَإِنَّ هٰذِهِ ٱمَّتَكُمُ الْمَهَ وَلِحِدَّهُ وَا نَ بَكُمْ فَا تَفْتُونِ لَهُ فَتَقَطَّعُواۤ مَرْهُمْ بَيْتَهُمْ زُبُراً كُلْ إَجْنُ بِكِمَالُدُيْهُ حُونَ لَهُ فَذَنْهُمُ فِي عَنْرِيهِ عَرِيدًا حَتَّى جِيْنِ ﴿ أَيَحْمَكُ وَنَا كُمَّا غُدُّهُمُ يُو لَ وَبَنِينَ ﴿ مُنْسَارِعُ لَمُنَهُ فِي الْخِيْزِيتُ بَلْ لَا يَسْتُعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ وَرَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ مَا وَالَّذِّينَ هُرِ مِالِيتِ رَبِّهِ مُولِّمِنُونَ ﴿ وَالْ حِمْلَا يُسْتُرْ بُوَنَ ﴿ وَالَّذِينَ نُونُونُ مَا الْوَ الْوَقُلُو بُهُمْ وَجَلَّهُ الْمُ رِبِّهِ مِنْجِيعُونَ ۚ أُولِيَّكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخُبَرِٰتِ وَهُرُكُمَا سُبِقُونَ ۚ وَلَا تَخُو سَّالِلَّا وُسْعَمَا وَلَدَيْنَا كِنتُ يَنْطِقُ بِإِلْحُقِّ وَهُوْ لَا يَظْلَمُ إِنَّ هُ بَأَ قِلُو: عَنْرَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُ وَأَعْمُ أَعْمُ أُمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُوْ لِمَنَا عَيْمِ لُونَ ۚ ﴿ حَيَّا إِذَ يَغِيثِ بِالْعَدَابِ إِذَا هُوْ يَجْنُرُونَ لَهُ لَا يَجْنَ وَالْلِيوْ مِرَاتِكُمْ مِنَّالَانَتُهُ ارَدُ اللَّهِ تُنْتَاعِلُنَكُ فَكُنْتُ عَلَا اعْقَلْكُ أَنْكُوهُ وَمُسْتَدّ يُسِرًا تَهْ بُحُرُونَ \* آفَانَ يَدَّبُ رُوا الْقَوْلِ أَمْجَاءَ هُمْ مَا لَوْنَا بِياءَهُمُ وَ \* أَوْلَوْ نِعِيدُ فَوْ أَرْسُولَهُمْ فَهُ مُلَهُ مُنْكِرُ وَلَ \* أَمْ يَقُولُونَ بِ

لَسَيْ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهُنَّ بَإِلْ اَتَّفَنَّهُ مِلَّا كُرْهِنَّهُ فَهُ مُعْ صَٰهُ إِنَّ هُ أَوْ تَسْئُلُهُ وَهُ حَالَجُ أَحْ رَبِّكَ حَبُّ وَهُوَ خَبْرًا لَا رَقِي ه وَانَّكَ لَتَدْعُوهُمُ الْحِبَرَاطِ مُسْتَبَهِيمٌ ه وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُومْنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَنَّ لِصَرَّاطِ لَنَكِينُونَ \* وَلَوْرَجِينَاهُمْ وَكَشَّفَنَامَا بِهِدُمِنْضِرَ لِلَوَّا فِي طَفِّيا بَعْمَهُونَ \* وَلَقَدْ آخَذُ نَهُمُ الْفِكَ ابِ فِنَا أَسْتَكَا نُوْ الْرَبِّهِ وَمَا يَتَضَرَّعُو الأُحَيَّا أَذَا فَتِنَ عَلِيهِ مِهَا بَا ذَاعَذَابِ سَنديدا ذِاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُ وَنَ \* وَهُ الْذِيَّ اَسْتَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصِرُوالْافِئْدَةَ قُلَـكُمَا تَتَكُرُ وِلَا \* وَهُوَا ذَرَا كُوْفِ الأَرْضِ وَإِلِنَهِ تَحْتُنُهُ وِنَ \* وَهُوَالاّذَى يُحْبُ وَمُمْنِثُ وَلَهُ اخْتِلْفُ الْيُلِوَالنَّهَارِدَّا فَلَرَ تَعَنْقِلُونَ \* بَلْقَالُوا مِثْلَمَا قَالَ لَا وَلُولَ \* قَالُوا ءَذَا مِتْنَاوَكُمَّا نُسَرَايًا وَعِظِلُمَّا آءِ ثَاكَمَتِعُولُوْنَ ﴾ لقَدَ وُعِدْنَا يَحُنُ وَايَآوَنَا هِأ مِنْ قَبْلُ أَنْ هِنِذَا آلاً أَسَطِيرًا لا وَكِينَ \* قُلْ لِمِنَ الاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا انْ كُنْهُ تَعْلَمُ إِنَّ لَهُ سَكَيْقُو لُو أِنْ بِلِيُّهِ فَكُلْ فَلَاكَ تَذَكَّرُ أَوْنَ يَهُ قُلْ مِنْ رَبُّ الشَّمَوٰ لِيالسَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْيْقِ الْعَظِيمَ ﴿ سَكِيقُولُونَ لِلَّهِ قَتُلْ أَفَلَا تَتَّقَوُنَ ﴿ قُلْمِنْ سِكِكِم مِلَكُونُ كُلِّ نِي وَهُو يُجِيرُولا يُجَارُعَكَ وإِنْ كَنْتُ تَعَلَيُونَ \* سَيَقُولُونَ للَّهِ قُلْفًا نَىٰ نَسْجُرُونَ \* عَلْ آيَنَ لَهُ مُ الْحُيِّ وَانَّهُ مُلكَذْ لُونَ \* مَا تَخَلَّا للهُ مَنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَذَ هِتَكُلُ اللَّهِ بِمَا خَلَقٌ وَلَعَارَ بَعْضُ هُمْ عَلِ بَعْضْ سُنْ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَصَفُونَ لَّهُ عِلْمِ الْغَثْ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَا عَمَّا يُشْرُكُونَ ﴿ قُلْ رَبِّهِ مِّا يُرَيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنِ فِي الْقَوْمُ الظَّلْمِ

الجزة الثامزعيني

7.4

وَإِنَّا عَلَىٰ نُرْبَكِ مَا نِعَدُهُ وَلَقَادِ رُونَ \* ادْ فَعْ بِالْهَ هِيَ آحْسُنُ السِّيَّئَةَ فَ عَلَىٰ كِيَا بِصِهُونَ \* وَقُلْ رَبِنَا عُودُ بِكَ مِنْ هَـَمَرْيِتَ الشَّيْطِينُ وَأَعُودُ بِكُ رَبِيْ أَنْ يَحْضُرُونِ \* حَتْى ٓ إِذَاجَاءَ ٱحَدَهُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَ عْسَلُ طِيلِهَا فِيمَا تَرَكْتُ كَالْاً مِنْهَا كِلَيَّةُ هُوَفَا ثِلْهَا وَمِنْ وَرَآيَهُمْ بَرُبَحُ إ وَمْرِيْعِتُونَ لَهِ فَاذَا نَفِحَ فِي الصَّهُ وِيَعْلَا أَمَنْ كَأَبَيْنَاهُمْ يُومِيَّذِولَا يَتَنَاَّءَ مَّ وَيَقَلَتْ مَوْنِينُهُ فَاوُ إِنَّكَ هُوالْمُفَلِّحُونَ ۖ وَمَنْ حَفَيَّتُ مَوْزِينَ وَلَيْكَ لِذَ مَنْ حَيِيمُ وَإِ انْفُنْتُ هُمْ لِيفْجَمَةَ يَخِلْدُونَ لَا تَلْفِ وُجُوهُهُمُ النَّادُ رَهُمْ فِيهَا كِلِيْنَ \* أَلُو تَكُنُ البِي تُمثَّا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُهُ بِهَا تُكَالِّدُ نُونَ \* فَالُوارَيْنَا غَلِيَتْ عَلَيْنَا شِقْوَيُنَا وَكُمَّا فَوْمًا صَنَا لِينَ ﴿ رَبَيْنَا آخِرْجُنَا مِنْ كَ فَانْ عُدْنَا فَإِنَّا ظِلْهُ إِنَّ \* قَالَاخْسَوُ الْبِيهَا وَلَا يَكُلُّونِ \* إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِيَادِيَهِ قُولُونَ رَبَّيَا آمَنَّا فَاغِفِرْ لَنَا وَإِنْ هَنَّا وَأَنْتَ خَيْرًا لِرِّجْ بَيْنَ \* فَا تَخَذَنْ مُوَّهُ إِسِخْ رِيَّا حَتَىٰ اَنْسُوْ لِإِذِكِرْى وَكُنْتُهُ مِنْهُ مُ تَضْعَكُ لَ أَوْ اِنْ حَرِيتُهُ مُالِيَوْمَ عِمَاصَبَرُهُ آمَهُمْ هُمُ الْفَالِيْرُونَ " قَالَ لَا لَيْنِيمُ فَيَالْأَرْضِ عَلَدَسِبَيْنٌ \* قَالُوالْبِيِّنَاكُوْمُ الْوَبْعَضْ بَوْمِ فَسْتِكَ الْعَادِينَ \* قَالَانْلِمْتُمْ يَ عَلِيلًا لَوَا نَكُرُ كُ نِنَهُ تَعَلَمُ نَ \* الْفَكِ نَ الْفَكَ نَدُا ثَمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثًا وَانْكُمُ بَعُونَ \* فَتَعَا إِللهُ الْمَالْمُ لِكُ الْحَقُّ لِآلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ الْعُسَدُ شِرْ وَمَنْ مَذِي مَعَ اللهِ إِلَى الْحَرَكَ ابْرُهُزَلَهُ بِهِ فَا تَمَا حَسَالُهُ عِنْمَا اِتُّهُ لَا يَعْنَارُ مِ الْصَيْفِ وَكَنَّ وَقُلْ رَبَّاغِفِمْ وَارْحَمْ وَ

سُورُة ٱخْرَانُهُا وَفَرَضْنَهَا وَٱخْرَانُنَا فِيكَا الْتِ بَيِّنْتِ اَعَلَكُوْ تَدَكُّرُ وَلَا \* • لَرَّانِيَةُ وَالرَّا يَ فَاجْلِدُ وَكُلُّ وَحِدِمِنْهُ مَا مِاتَّةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُ كُرْمُ رَاْ فَهُ فِي بِإِللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ لَوُمْنُونَ بَانِنْهِ وَالْيَوْ مِالْأَخِرُ وَلْسَنَّهُ لَا عَدَا بَهُمَا طَّا يْفَة يُمْنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ الرَّانِي لَا يَنْكِر إِلَّا زَانِيَّة آوْمُشْرِكَة ۗ وَالرَّانِيَة لَيْنَكُومَا آلَا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَجُرْمِ ذَلِكَ عَلِيالْؤُ مِنِينَ \* وَالَّذِينَ رَمُولَ الْحُصَنْتُ مَ لَوْ يَا يُو إِيا نَبَعَةِ شُهَداءً فَاجْلِدُ وَهُ نُنَبْ يَنَجَلْدَةً وَلا تَقْتِيلُو لَهُ شَهَارَةً أَيَدًا وَأُولِنَكَ هُمُ الْفَلْمِ عُونَ ﴿ لِكَالَّذَ مَنَ مَّا بُولِمِنْ بَعِدُ ذِلِكَ وَاصْ فَإِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ وَجِيدٌ \* وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَجُهُمْ وَلَوْ يَكِنُ لَمُ شَهَّكَ إِ أَنْفُنْتُهُمُ فَشَفْكَ وُلَكِيهِمُ أَرْبَعُ شَهَدْ بِتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَرَّ الصَّادِقِينَ ﴿ وَأَلْخِلْسُهُ أَنَّ لَغَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكِذِبِينَ \* وَيَدْرَؤُ اعْنِهَا الْعَلَا آنْ تَشَغُهُ كَأُرْبَعُ سُنَهُ لَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ كُنَ النَّكُذِ بِيَن \* وَلَكُ مُسَيَّهُ أَنَّ عَضَمَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِزَالِصِّدِ فِينَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْرُ إِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَ تُوَّابِ حَكِيْهِ إِنَّ الْذِينَ جَاوُ مِالْا فَانْ عُصْنُهُ مِنْ كُمْ لَا تَعْتَ مُوهُ شَرًّا لْهُوَجِيزُ لَكُو لِكُمِّ اِمْرِيءً مِنْ مُنْ مُمَا لَيْتَاكِمِ إِلَّا لِمِنْ وَالْإِنْ يَوَلَىٰ كِي وِنْهُمْ لَهُ عَذَاكِ عَظِيمُ لَا لَوْ لَكَآذَ سِمَ فَيْ مُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْكُ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا اقْكُ مِبَيْنَ ۗ لَوْ لِأَجَا قُ عَلَيْهِ مَا رُبَعِتِهِ شُهَدَاءَ فَاذِلَوْمَا يَوَا بالشُّهُدَاء فَأُولِنَكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ النَّذِيونَ \* وَلَوْ لَافْضَمُ لِاللَّهِ عَلَيْكُ وَرْحَتُهُ فِالْدِينَاوَالْحَرَةِ لَتَكَدُ وَمَا افْضُدُ فِهِ عَلَاكِ عَظَا

ُذِيَّلُقَةً نَهُ مَالْكَ نَتِكُمْ وَتَقُولُونَ مِا فُواهِكُمْ مَالَيْنَةِ كُمْ بِهِ عِلْمُ وَحَسَبُ هَيَّنَّا وَهُوَعِنْدَا للهِ عَظِبُهُ هُ وَلَوْلَا آِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْةُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ سَمّ لِذَا سُبْخَيَ لَهُ مِنَا أَجُمْ مَنْ عَظِيمٌ \* يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالْمِثْلُهِ أَمِدًا إِنْ نُهُمُوْ مِنِيَنَ أَهُ وَيُبَيِّنُ اللهُ كُمُ الْإِنْ قَاللَّهُ عَلَى حَجِيمٌ ﴿ إِنَّ السَّانِينَ بُحِيتُونَ آنْ تَسَسِيعًا لَفِح اللَّهُ فِي الَّذِينَ الْمَنُوا لَمَتُمْ عَذَا كِأَلِيرُ فِي الدُّنيَّا وَالْإِخْرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُ مُ لَا تَعْلَمُ إِنَّ فَ وَلَوْ لَا فَضْ لَا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ وَآنَاللَّهُ رَوْفُ رَجِيْدٌ فِي مِنْ اللَّهُ مِنَا الَّذِينَ الْمَنُوالْالْتَتَّبِعُوانْحَطُوبِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبع حُطُوٰيتِ الشَّتَيْطِنْ فَايَّهُ مَا مُرُمِا لِفِينَةَ ] وَ وَالْمُنْكُمُّ وَلَوْ لَا فَصَرْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكْمِ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِا بَدَّا وَلِكِنَّ اللهُ يُرَكِّي مَنْ نَسِنًا مَا تُواللهُ سَ عَلِيمٌ \* وَلَا يَتْ يَا أُولُوا الْفَصَرُ إِمِنْ كُرُوا لَسَّعَهُ وَأَنْ يُؤْتُواْ أُولِي لُقُرُ فِكُ لُسَكَّ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلُ اللَّهُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا الْاَتِّحُبُّونَ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيْتُمْ "إِنَّالَدِّ مَنْ يَرْمُونَ الْمُخْصَنْتِ لْغَفِلْتِ لْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوا فِي الدَّيْنَا وَالْاخِرَةِ وَكُمْ عَنَا بُعَظِيمٌ لَهُ يَوْمَ لَشَهْدُ عَلَيْهِ مُلْسِئَتُهُمْ وَٱلْدِيهِ وَٱرْجُلُهُمْ عِمَاكًا نُوْابَعْمُلُونَ فِي يَوْمِينَدِ نُوَفِيَّهُ مِاللَّهُ دِينَهُمُ الْحُقُّ وَيَعْلَمُ نَانَاللَّهُ هُوَاكُونَّ الْمُهُرِّ وَالْحَيْنَ لِلْجَانِينَ وَالْحَيْنَ وَالْحَيْنَ وَلَا لَكُونَ الْحَيْنَ وَالْطَيْنَاكُ للطّيني وَالطَّتَّهُ وَالطَّيِّدِينَا وُلِيْكَ مُبَرَّوْنَ مِمَّا يَعَوُلُونَ هُوْ مَغْفِرُهُ وَرَدْقٌ كُرِيمٌ \* يَايُّهُا الَّذَينَ أَمَنُوا لَا نِينُ خُلُوا بُيُويًّا عَيْرَبُهُ وَيَكُو حَتَّى نَشْتَا لِنِسُواْ وَتَسَيّلُهُما عَلَى آهَلَهُا ذِنْكُ خِزُكُمْ لَعَلَكُ نَتَذَكُّ وَنَ لَهُ فَانَ لَهُ يَجِدُ وَافِهَا أَحَدًّا فَارَدُ خُلُوهَ مَّى نُوْدُنَ لَكُوْلُ فِي قِيلَ كُوارْجِعُوافَا رْجِعُواهُوَازُكُي لَكُوْوَاللَّهُ مِمَا تَعْلُونَ؟

Digitized by Google

أَنْ يَدُخُلُواللهُ مَاعَدُ مِسْكُونَةِ فِي ذلك ذك لحر أن الله حَب رُبِها بصنعون ، وَ قُلْ للو مِن يَعِضَ فيُوم مِنَّ وَلا يُبْدِينَ نِينَتُهُنَّ إِلَّالِيعُهُ لِتَهِنَّ أَوْ أَمَا مُرَّزَّ وَأَتَّ وبسائم وماملك أمنه وأوانتع غراوليا رِّجَا لِأُوالطَّفُولِ لِذَّ مَن لَهُ مِظْهَرُوا عَلَيْعَوْ مِن السِّنَّ اءُ وَلَا يَضِّرِ بَنَ بَا لهَ مَا يُخْفِينَ مِنْ رِنْتِهِ مِنْ وَ تُو يُولِا لَا اللهِ حَمَيًّا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُ تَف المامنكةُ والصَّاحِينِ مِنْ عَمَادِكَ وَإِمَّا تُكُورُانِ كُو نُوافَقُهَا وَ لَهُ وَاللَّهُ وُلِينُهُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيْتَ تَعْفِينَ الَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاحًا لةً وَالَّذِينَ يَنْبَعَوُنَ الْكِتْتُمَّا مَلَكَتْنَا مُنْكُوْ فَكُمَّا يَا نْ عَلِمْتُهُ فِيهِ مِخْرًا وَانْوَهُمُ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي أَشَكُمْ وَلَا تَكُرُهُوا فَتَكَ عَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَّا لِنَيْنَعُوا عَرَضَ الْحُيَّةِ وَ الدَّنْيَا وَمَنْ يُكُرْهُهُمَّ فَاتَّا وْ بَعْلَاكُ هِم وَ عَفْوُرُ وَحِنْهُ \* وَلَقَدْأُ مَا لِنَا الْكُوْ الْتُحْبَيِّنَ وَمَا ظَلَّةً لِلْمُتُقَّانَ ﴿ اللهُ نُو رُالسَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ المرايضياح في نجاجه الربحاحة كانتاكوك

ربع

الجزء الثامن عشر

TIT

لِلنَّاشِ وَاللَّهُ يُكُلِّ شَيْءٌ عَلِيُّمْ فِي يُوتِ إِذِنَ اللَّهَ أَنْ تُرَفَّعَ وَمُذَّكَّرُ فِي الشُّمّ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُ وَوَالْاصَالَ وَجَالُ لَا نُكُهِيهِ مُعَرَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكُواللَّهِ وَآقَ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّ فِيهِ الْقَلُونُ وَالْأَيْضُرُ فِيجُرَبُ للهُ آحْسَنَ مَاعِيمُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصَيْلِهُ وَآلِلَّهُ يَرْزُقُ مِنْ نَسَنَاءُ بِغَارِجِ \* وَالْدِينَ كُفَرُواْ أَعْمَالُهُ مُ كَسَرًا بِيقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً حَتَّ إِذَاجَاءً يجِذْهُ شَيْاً وَوَجَدَا لِلهُ عِنْدَهُ فَوَقْلَهُ حِسَّابَهُ وَاللَّهُ سُرَبُعُ الْحِسَابُ وَا فِيجِرِ لِجِيَّةٌ يَفْسُدُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ سَمَا بُ صَلَابً بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضُ إِذِ ٓ ٱخۡرَجَ مَيۡدُهُ كُوٰ يَكُدُ يَهٰ ﴾ أَوَمَنْ لَوْ يَجْعِلْ للهُ لَهُ نُوْرًا هَنَا لَهُ مِنْ نُورِ ۗ الْمُ لَنَّ اللَّهَ يَسَبِّيهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَ إِن وَالْأَرْضِ وَالطَّهُ صَفَيْتُ كُلُّفَّ دُعَا صَكَلاتًا رَسَبِيِّعَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَمَا يَفْعَلُونَ وَوَلِيهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِكَ لِيهِ الْمَيْ لَهُ تَرَآنَ الله يُزْجِ سَيَابًا تُرَّيُولِفُ بَمْنِهُ تَرَّيَعُ عَلَهُ زَكَامًا فَتَرَى لُودُ فَ نْ خِلْلَهُ وَيُنَرِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ حِبَالِهِ عَامِنْ مَرْدٍ فِيصِيبُ عِهِ مَنْ لَيَثَآءُ بَصِنَهُ عَنْ مَنْ لَيْنَا ءُ يُكَادُسَنَا مَرْقِهِ مِنْ هَبُ إِلَّا بُصِرٌ ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ لتَّهَارَ إِنَّكِ فَذِيكَ عَيْرَةُ لِأُولَىٰ لا يُضِرُّهُ وَاللَّهُ يَحَلَّقَ كُلَّ أَبَّةُ مِنْ مَآءٍ نْ يَثْنَ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ وَمَنْ يَمِثْنَى عَلَى رَجْلَيْنُ وَمِنْهُ وَمَنْ يَمْشَى عَلِيّاً رَبّ بَعَلَقُ اللهُ مَا يَيْشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كُلِّشَيَّ عَدِيرٌ ۚ لَقَذَا أَزَاكُمَا الْمِسْ مُسَيِّنَاتُ وَاللَّهُ مَ مَنْ يُمَنَّا وَإِلَى صِرَاطِ مُسْتَمَتَّ مُنْ وَيَقُولُونَ الْمَنَّا بْآيللهِ وَمَا لِرَمِسُولِ وَأَطَعْنَا كُثَّمَّ وَيَنَّ مِنْهُمُ مِنْهُدِ ذِيْكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينُ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى لَيْهِ وَرُ ذَا وَيُنْ مِنْهُ مُعْ صُونَ \* وَانْ يَكُنْ لَمُهُ الْحُقُّ مَا تُوَالِكُ مُنْعِبَينَ

فَقُلُوبِهِ عِيمَ صَّلَ مِرْاتُنَا بَوَالْمَ يَغِنَا فَوْزَانْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَا هُوُ الظُّلِيُونَ ﴿ إِنَّا كَانَ قُولًا لْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ [الَّالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمَّانَ الْهُ وَالْسَمْعَ اَوَاطَعَنَا وَاوَلَيْكَ هُمُ الْمُفَادِينَ \* وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَرُ سَبْ اللهُ وَيَنْقُوهُ فَأُولَٰ عِلَىٰ هُمَا لَفَا يُرُونَ \* وَاقْتُمُمْ إِنَّا للهُ حَفَّا أَيْنُ مُ لَئُ أَمَن تَهُمُ لَيْ جُنَّ قُلْ لَا تَقْيِمُ إِلَا عَنْ مَعْمُ وَقُدُّ إِنَّ الله حَبُ رُبِمَا تَعْلَوُنَ \* قُلْ إَطِيعُ اللّ وَاطِيعُوا الرَّسُولُ فِأَنْ تُولُّوا فَا يَمَا عَلَيْهِ مَا حَيِّرٌ وَعَلِيْكُمْ مَا حَيِّلْتُ وَإِنْ تَطَيْعُو مَّهُ تُدُوْا وَمَا عَلَىٰ لِرَّسُولِ لِإِ الْبَلْغُ الْمُبُينَ \* وَعَدَاللَّهُ الْدِينَ الْمَنُوامِنُكُمْ وَعَلَوا الصلاحة لَيَسْتَخْلَفَتَهُ فَي فَالْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ وَنْ فَيَهُمْ وَكَيْمَكُنَّ فَكَ الَّذِي ٱرْتَصَٰیٰ لَهُمُ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمُ وْنُ بَعْلِ خَوْفِهِ الْمِنْأُ يَعْيُدُ وَنِّي لَا لَيْشِرُ كُونَ بِيَثَنْ وَمَنْ كُفِّرَ مَعْدُ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۗ وَآفِيمُ الْصَالُومَ وَالْوَاالْرَصَّافَ وَٱطِيعُواالرَّسُولِكُفَلَكُونُونُ مُونَ \* لاَ يَحْتَابَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْمِ بَيْ فِي الْاَرْضِ وَمَا وَمُ كُلِنّا رُولِينُ مَا لَهِم يُرَّهُ فِي مِنَّا الَّذَينَ الْمَنُو الدِّن عُدْ نَكُمُ الَّذَينَ مَلكَ أَمْنُكُ وَالَّذِينَ لَوْ سُلُعُوا الْحُلِّمِينَكُمْ قُلْتَ مَرَّتِ مِنْ قَبْلِ صَلَوْقِ الْفِيرَ وَجِينَ فَ شِمَا بَكُوْمِنَ ٱلظَّهِمَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَالُوةِ الْعِشَآءُ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ كُمُ اليَسْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِ حَبَّاحٌ بَعْدُهُنَّ طُوَّ فِنْ عَلَيْكُمْ بِعُضْكُمْ عَلَيْهِ فَكُنَّاكُ بَيْنُ اللهُ لَكِ الْأِنْتُ وَأَلِيَّهُ عَلَى حَكُمْ وَإِذَا بَلَغَا لُأَطْفَأُ مِنْكُوا كُوْلِ فَالْمِنْ وَأَكَّا النَّالْ الَّذِينَ فِي قَالِهُ لِلَّهُ أَيْبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْيَبِّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكَّمٌ \* وَالْقُوعُدُمِن النِسَاءِ آلَةُ لا يَرْجُونَ بِكَا هَا فَكُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ مِنْ الْهُنْ عَنْ يُ

المَلَكُتُ مَفَا يَحِهُ أَوْصَادُ مِنْ كُلْسَ عَلَى دُخْاَحُ أَنْ نَاكِ يْعًا آوْ آسْتُ أَتَّا فَإِذَا دَخَلْتُهُ بِيُوبًا فَسَلَّهُ إِلَا لَهُنْ كُمْ يَحْتَهُ مِّنْ عِنْ بِاللَّهِ مُنِرَكُهُ عَلَيْنَيَّةُ كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِنْ لِيَكُمَّلُكُو مُ تَعْقِلُونَ \* ا تَمَا الْمُؤْمِنُ وُ لَ لَذَيْنَ امْنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَا نُوامِّعَهُ عَلَيْ الْمُرْجَامِعِ لَهُ مَيْذَ هَبُولِحَ عتَّغُذُ نُوُهُ أَنَّا لَذَ مَن لَيَسْتَغُذِ نُو مِّلَكَ أُولِيَّكَ الذِّمَنَ مُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَبُهُ فَا ذَا اسْنَعْذَ تَوُكَ لِبَعْضِ سِتَا نِهِيمُ فَا ذَنْ لِنَ مِسْشُتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِ اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ عَفُو رُرِحِكُم ﴿ لَا جَعْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُ بَعْضِكُ بِعِضْنًا قَدْ مَعْكُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَالْتِينَ وَالَّذِينَ مُعَالِفُهُ نَ عَنْ الْمُنْ وَأَنْ تَصَلَّمُ فَيْ أَنْ أَنْ مُصَافِّعُ عَنَا مِنْ \* أَكُرْ إِنَّ لِيلِهِ مَا فِي السَّمَا إِنَّ وَالْكَرْضِ قَادْ يَعْلَ مِكَا آنَمُونُ عَلَيْ وَ وَلَوْ نَالِكَ مِ فَيُسَبِّعُهُ مُمَاعَلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلَيْهُمْ " تَسْرَكُ الَّذِي مَرَّلَ لَفُرُ فَانَ عَلَيْ عِبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلِّمِينَ مَذِيرًا ﴿ الَّذِي لهُ مُلْكًا لَشَمَا إِنَّ وَالْإِرْضِ مَا لَا يَغِنْ وَلَيَّا وَلَوْ يَكِنُ لَهُ سُرَوْكَ فِلْلَا

فقدرة نفديراه واتخدوامر ويه الحة لايخلف

. - Coogle

كَنْفُسُ مِهُ مَنِي الْوَلِا نَفْعًا وَلَا يُمْلُكُونَ مَوْيًّا وَلَا وَلَانَشُورًا \* وَقَالَ لَذَ نَكُفَرَ وُلِانْ هَٰذَا لِكَا فَكُافَةً لَهُ وَآعَانَهُ عَلَىٰهُ حَرُونَ فَقَدْ حَا وَنُطْلُمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواۤ اَسْطِيرُا لَا وَلِينَ الْكَتَبُعَا فَهِيٓ عُ عَلَيْهِ مُنْكِحَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُوْلَ مَرْلُهُ الَّذَى يَعِينُكُوا لِيِّتَهُ فِي السَّمَهُ لِيَّ وَالْأَرْضِ لِنَّهُ مَ عَفُورًا رَجِيمًا \* وَقَالُوامَا لِهِ نِذَا الرَّسُولُ مَا كُلُ الطُّعَامَ وَمُبْتِي فِي الْأَسْوُقِ لَوْلَا أَيْزِلَا لِيُومَلَكُ فَيَكُو نَ مَعَهُ نَدِيرًا ﴿ أَوْمُلُواۤ النَّهِ كُنُّ أَوْتُكُو لَنَّ لَهُ مَا كُلُّ مِنْهَا وَقَا زَا لَظَّامُ وَمَا إِنْ تَبْيِعُونَ إِلَّا نَجُلًّا مَسْءُ رَّأَهِ انْظُرْكُيْفَ خُتُر لَكَ الْأَمْثُلُ فَضَلَّوا فَلَا لَيَسْتَطِيعُونَ سَبِّيلًا ﴿ تَبْسَرِكَ الَّذِي إِنْ شَآءَجُعَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذِلِكَ جَنَّت بِحُرِي مِن يَحْتِهَا الْأَنْهِرُونِ عِجْعًا لِكَ قَصُهُ رًّا \* بَأ كَذْنُوا بِالْسَاعَةِ وَآعْتَدْنَا لِمَنْ كَنْتَ بِالْسَّاعَةِ سَعِيمًا أَوْ اذَا زَاتَهُ مُنْ مَكَاز بَعِيدِ سَمِعُولُهُمَا تَعَيَّظًا وَزَهْرًا \* وَإِذَا الْقُوْامِنْهَا مَكَا نَاضَيْقًامُقَرَّ نِينَ دَعَوْ هُنَالِكَ شُوْرًا ﴿ لَا تَذْعُوا الْمَ مُ مَثِّونُ رَّا وَحِمَّا أَوَادْعُوا شُوَّ كَاكِنُمَّا ﴿ قُرْ ا ذَلِكَ خَيْرًا مُوْجَنَّةُ ٱلْخُالِ إِنِّي وَعِدَالْمُتَّقَّوُنَّ كَانَتْ هُمُ جَزَاءً وَمَصِيرًا مُّ لَهُ فيهامَا بَسَآ وَنُحَدِينَكَانَ عَارِ مِنْكَ وَعُلَّامَتْ فُولًا ۚ وَيُوْمِكِ ثُمُ هُمُومَا يَعُلُ وِنَ فَ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَنْهُ اصْلَامُ عُمَادِي هُؤُلاءِ الرَّهُ وَصَلَّوا السَّيْلَ وَالْوَاسْطِ مَاكَانَ يَنْبَغَيْنَا أَنْ نِيْقِدَ مِزْ دُونِكُ مِنْ أُولِيآ ءَوَلِكُرَ مَتَّعْتُهُمْ وَامَّاءَهُو حَتَّ فُسُو وَكَانُوا هُوْمًا مُورًا فَ فَقَدُ لَذَ يُوكُو مُمَا يَعْوَلُونَ فِي النَّهْ يَطْعُونُ صِرْفًا وَلَا منكم مندقة عناماكم وقرة أرسلنا فيلك منالم سلير إلا إنهما

الجخ التاسيع عشن

717

وَقَالَالْذَينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا آثِرْ لَ عَلَيْنَا الْمَلِيْكُولُواْ وَيَنْ مَرَتَنَا لَقَدَ فَأَنْفُنِهُ هِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كِيَرًّا ﴿ يَوْمُ رَوْنَ الْمُلِئِكُوا لَا بُشْرِي مِنْ مِيلًا لِ لُونَ حِيرًا مُحَدُرًا لا وَقَدَمْنَا الْمَاعِيمُلُوا مِنْ عَيِلَ فِيعَالَيْهُ هَيَّا } عُمُوالْحُنَّةُ يُو مُنْذَخَذُ مُسْتَعَ الْوَاحْسُ مَقَ لِْفَهُ وَيُزَلِّلُ لَمُلَائِكُونُ تَتَخِرِ بِلَّا ﴿ الْمُلْكُ مَوْمِينَاذِا لَحَيِّ لِلْأَجْنِ وَكِا لَ بِمَفّ كِفِينَ عَبَدِينًا أَوْ وَيُوْمُ تَعِصَّ الظَّالِمُ عَلَابَ دَيْهِ يَقُولُ لِلَّهِ تَعَ تِيزَنْتَمَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ يونيليخ لَنِينَ لَوْ اَتِّينًا فَلَا نَاحَلُكُ ﴿ لَفَّ كَا لَّهُ عَزَّ لِذِيَّ كِي مَعْدًا ذَحِيّاءً بِي وَكَانَ السَّسْطُ الْإِدِينُ لِي خَلُولاً ﴿ وَقَالَ ا لِرَبِّانَ قَوْمِي اتَّخَذُواهِ ذَا الْقُوانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكَمْ ى عَكُوًّا مِنَا لِحُرُ مِنْ مِنَ وَكُوْ بَرِمْكَ هَا دِيًّا وَنَصِيُّراً ﴿ وَقَالَ الْدَّينَ هَسَمُ نَيِّلْ عَلَيْهِ الْقُرْ إِنْ جَمْلَةً وَلِحِدَاً كَذَلِكُ لِينَيِّتَ بِهِ فَوَا دَكَ وَرَتَّلْكُ بُيلًا ﴿ وَلَا يَا ثُوْ مَكَ مَثَا إِلَّا جِنْكَ بِالْخَرِّ وَلَحْسَنَ تَفَسِّيرًا ﴿ الْذِنَحُ الْ جُوهِ هِيْ إِلَى جُهَا أَمَا وَلِيْكَ شَرُّ مَكَا نَا وَآصَا إِسَيلًا ﴿ وَلَقَدُا تَيْنَا مُوجَ نْتِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هُرُ وِنَ وَزِيرًا ۗ فَقُلْيَا ٱذْهِيَا آلَا لْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالنِيَافَدَ مَّرْنَهُ مُرَّدُ مِيرًا لَا وَقَوْمَ نُوْجٍ كَمَّا كُذَّبُوا ٱلْمِسُمَ [عَزُ قُسْهُ نْ هُوْ لِلنَّا سِ اللَّهِ وَآعْتُدُ نَا لِلطِّلْمِ إِنْ عَذَا بَّا إِلَيَّمَا ۗ وُعَادًا وَحَمُو صْحَـالْرَيْنَ وَقُرُونًا بِمِنْ ذِلِكَ كِنَيْرًا ۗ وَكُلَّا ضَمَّ مِنَالَهُ الْأَمْشَا وَكُلَّا تَبَتَرُ بِيرًا ﴿ وَلَقَدُ اتَوْاعَلَ إِلْدَ يَهِ الَّبِيَّ أَمْ طِرْهَ تَهَظِّرُ السَّوْءِ أَفَلَوْ يَكُونُوا يَرَوْنَ كَانُوالِا يَرْجُونَ نُسْتُورًا \* وَإِذَا رَاوْكِ اِنْ يَتَغِذُ وَيَكَ لِاَ هُٰزُوا اَهٰذَا الذَّك

بَعَتَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِ لَّنَاعَنَ الْمَتَنَا لَوْ لَا أَنْ صَارَ فَا عَلَيْهَا وَسَ يَعْلَوْنَ جَيْنَ مَرَقِنَ الْعَنَا بَهُنَّ أَصْلَاسِتُما الْمَاتَ مَنْ أَعْلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُ كَفَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِلَّهُ الْمُ تَعْسَبُ إِنَّ آكُرُ هَوْ يَسْمَعُهُ نَ أَوْبَعْقِلُونَ إِنْهُمْ الْأَكَا لْأَنْفُهُ بَالْهُ وَأَصَلُ سَبِّيكُ \* أَلَوْ تَزَالِي زَيْكَ كَيْفَ مَدَّا لَظِلُّ وَلَوْسَأ لَجَعَلَهُ سَاجًا تُرْبَحِعَلْنَا الشُّمْ يَعَلَىٰ وَدِلِيلًا ﴿ ثُوُّ فَيَصْلُهُ الْكِنَا فَبَصْنَا لَسَكَّرَأ و وَهُوَالَّذِي حَجَعَلُكُمُ الَّيْكُلِيَاسًا وَالنَّوْمُ سُبًّا تَا وَجَعَلَ النَّهَا رَنْشُورًا ﴿ وَهُوَالَّذِي آَنْ سَكَا لِرِّيحَ لِبُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْيَتُهٌ وَأَخْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِمَآءً طَهُو ﴿ لِنُحْ مِي بِهِ بِلْدَاةً مَيْتًا وَنُسْيَقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنعْنِمًا وَٱنَا سِيَّ كَتِيرًا ﴿ وَلَقَنَا صَرَّفَنْهُ بَيْنِيَهُ مُ لِيَدَّكُرُّ وُّافَا يَنَآكُثُواْ لِنَاسِلِ لَا كُوْفُوْرًا ۚ وَلَوْسِتْنَا لِبَعَثَنَا فِي نَيْ إِكُلُ فَنْ يَهْ نَهُ مِرّاً \* فَالَا تَطْعِ الْكُورِ بَنْ وَجُهِدْ هُمْ بِهِ جِهَا دَّاكِمَرا \* وَهُوَ الْذَك مَرَجَ الْحَرْيْنِ هٰذَا عَذْ بِكُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْوُا جَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخًا وَجُرُ نِي رُا ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ لِبَشْرًا فِي لَهُ لِنسَيًّا وَصِهُ مُرًّا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْيَدُ وَإِنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَ رَبِّهِ طَهِيرًا ۗ وَمَا ٱرْسَانَكُ إِلَّا مُنْكِينَّمُ ۖ وَنَدْيرًا ۗ قَلْمَا ٱمْشَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ا اللَّا مَنْ سَنَاءَ أَنْ يَتَغِنَا لَيْ رَبِّهِ سَتَيلًا ﴿ وَيُوكُو عَلَى لَحْجَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَجَ بِحَدْدِهِ وَكُونِ بِهِ بِدُنوُبِ عِبَادِهِ حَجِيرًا أُلدِّي حَكَقَ الشَّمَ إِن وَالْأَرْضَ وَمَ بَيْنَهُما فِي شِنَّةِ أَيَّا مِرْمُ اسْتُوى عَلَى لَعْتَ مِنْ الرَّمْنُ فَشَعُلْ بِهِ جَبِيرًا ۗ وَإِذَا فِيك لَهُمُ اللَّهُ وُ اللَّهُ مِنْ قَالُوا وَمَا الرَّجِمْنُ أَنْشِيدُ لِمَا مَّا مُرْبَا وَزَا دَهُمْ نَفُورًا \* مَبْرَكُ ني يَجْعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَرَّا مُنِيَّرا ۚ وَهُوَالَّذِي جَعَ

Digitized by Google

يُكَوَّالَتَهَا رَخِلْفَةً لِمُثَارَادَانَ يَتَذَرُّ اَوْارَادَ شَكُورًا ۚ وَعِبَادُ الرَّحْنُ عَكَيالُا رْضِهُوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهْلُونَ قَالُواسَلْاً \* وَاللَّذِينَ يَبِيُّونَ لِرَبِّ وَقَمَّا ﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّينَا أَحْدِ فِي عَنَّا عَذَاتِ جَصَّتَ مُّانَّ عَدَا بَهَا كَانَ عَا إِنَّهَا سَاءَ تُهُسْتَقَرًّا وَمُقَاعًا \* وَالَّذِينَ إِذَا آنَفْقُوا لَهُ يُسُرُفُوا وَكُوْ يَقْتُرُوا وَكَا بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَالماً \* وَالْذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْمَا أَخَرَ وَلاَ يَعْتُلُونَ التَّفْسَر الْذِي للُّهُ إِلاَّ يَاكِيُنَّ وَلَا يَرْبُؤُنَّ وَمَنْ يَهْعُولْ ذِلْكَ يَلُوَّ اتَّامًا ﴿ يُضْعَفْ لَهُ الْعَدَ الْيُوعُ لَقِيمَة وَكُفُلُدُ فِيهِ مُهَانًا فَ إِلَّا مَنْ قَابَ وَالْمَرَ وَعَمَلَ عَمَلًا صِلِمًا فَا وُلِئِكَ يُه سَيْئًا مِيْ حَسَنَتُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِمًا ﴿ وَمَنْهَا بَ وَعَ إَصْلِمًا فَانَّهُ يَهُ لْ لِلَّهِ مَنَايًا ﴾ وَالَّذَ مَنَ لَا يَتُمْ مَدُ وَنَ الزُّهِ رَوَاذِا مَرُّوا بِاللَّهُ وْمَرُّو إِ كَامَا " وَالْأَمْ إِذَا ذُكَّ وَابِالِتِ رَجِّهُ لَرْ يَحِزُ وَاعَلِيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا لَهُ وَالدِّبَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهَا لَهُ الزوجنا وَذُرّ يُبْنَا فُترَّةً آعُمُنَّ وَآجُعَلْنَا لِلْتُقْتَنَ الْمَآمَاهِ أُولِيْكَ يَحِرُونَا لَعْوْ بَرُواوَ يُلِقُونَ فِيهَا يَحْيَدُ وَسَالًا عَلَا مَن فِهَا حَد اَيْعِبَوَّا يَكُوْرَ بِي لَوْ لَا دُعَا قُرُكُوْ فَقَادُ كَذَيِّنَتُمْ فَتَوْ فِي بَكِينَ لِرَّاكُمًا » تَتَمُّ مِلْكَ أَيْسًا لَكِينًا لِمُبُينٌ \* لَعَلَّكَ بَغِيعُ نَفَسُكَ ٱلْآيكُو نُوَامُو مُ مِنَالسَّمَاءِايَةً فَظَلَّتُ عَنْقُهُ وَلَهَا خَضِمِينَ ﴿ وَمَا يَاسِهُ نْ حَحْدَيثِ إِلَّا كَا نُواعَنْهُ مُعْضَيَنْ ۗ فَقَدْ كُذَّنُّوا فَسَمَا بِيَهِ لَانْتُواْ مَا كَانُو زوُنَ عَلَوَ أَن عَرِوا إِلَى الْأَرْضِ وَالْبَيِّنَ الْمِهَا الْمُعَامِرُ كُلِّ مَرْفِح

سُورَةِ الشَّقِيَّاءِ نَّ فِيذِيكَ لِايَةً وَمَاكَانَ آكَتُوهُمْ مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْحُسَرُ رِزالِا الْ وَلَذْ نَادْيَ رَبُّكُ مُوسَى إِذِا بُينَا لَقَوْ مِرَالظَّلْمِينَ \* فَوْ مُرفِ رَعَوْنَ ٱلاَّيتَ فَوَكَ قَالَ رَبِّا فِي آخَا فُنِ أَنْ يُركِ يَهُ بُونِ \* وَيَضِيُو صَدْرِي وَلَا يَنْظَ لِيتَ إِنْ فَارْسِ لِإِلَى هُرُونَ \* وَهَامُ عَلَى ۖ ذَنْكَ فَاخَا فُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* قَالَكُ كُ فَاذْ هَبَا بِإِينِينَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتِمَعُونَ \* فَأْتِيَا فِرْعُونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ نَ الْعَالَمَ بَنَ \* أَنْ أَرْسِياْ مِعَنَا بَنَىٰ اِسْرَا أَبُلَ \* قَالَاكَ مُرْزَمِّكَ فِينَا وَلِمَدَّ أَبُلُ فِيَا مِنْ عُمُرُكَ سِينِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعَكْتَكَ لِكِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفْرَ ﴾ ه قَالَ فِعَتَ لَمُنْهِ آلِذًا وَإِنَا مِنَ الضَّا إِلَينَ \* فَفَرَ رَبُّ مِنْكُمْ لَتَأْخِفْتَكُمْ فُوَّهَ رَبِي حُكِماً وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسُهِ لِينَ \* وَيْلِكَ نِعْمَةُ تُحَمِّنُهَا عَلِيَ اَنْ عَتَدُتُ بِنَى سِنَا اللَّهُ عَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ الْعُلْكِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمْ يَقَالُا وَمَا بَيْنَهُمَا أَنْ كُنْتُ مُمُوقِبَ كَنْ \* قَالَ لِمَ مُخُولَهُ أَلَا تَسْتَتَمَعُهُ كَنَّ \* قَاك كُمُ وَرَبُّ الْبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ \* قَالَ إِنَّ رَسَوْكُكُمُ الَّذَى أَرْسِكَ إِلَيْكُمْ الْجَنُولُ اللهُ قَالَ رَبُ المَسْرَةِ وَالْمَعَثْ بِ وَمَا يَنْهُمَّ انْ كُنْتُ مُتَعْقَلُونَ لَهُ قَالَ لِمُنْ اغْيَدُ تَ الْمُأْغِيَرِي لَاجْعَكَ تَكَ مِنَ الْمُسْعِي فِينَ لَهُ قَالَ أَوْلَوْجِيْتُكُ لِيْتُحُ بُهِيْنِ \* قَالَ فَأْتِيهِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ لَهُ فَالْفَرْ عَصَاهُ فَإِذَا هِي عِيَانٌ مُبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ بَدَهُ فَإِذَاهِ مَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ \* فَالْ لِلْمَلَا حُولُهُ نَّ هَذَا لَيْكِ عَلِيهُ \* يُرِيدُانَ يُحَرِّجَكُو مِنْ أَنْ كُمْ أَيْ الْمُحْكُمُ لِيعُوهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُهُ وَ الْوَالْرَحُهُ وَاحًا هُ وَالْعَتْ فِي الْمُدَارِّنِ حِيثِيرِ بَنَ \* مَا لُوَاكَ بِكُلِّ سَكَّ

الحؤالتاميع عشر لَعَلَّنَا نَبَتُهُ السَّيَحَ وَإِنْكَا نُواهُمُ الْفِلْ مَنْ ﴿ فَلَمَّ جَاءَ الْسَيْحَ وُقَا لُوا لِفِرْعَوْنَ نَتَا لَاجْرًا إِنْ كُمَّا نَحَنُ الْغَلِيمَنَ \* قَالَ نَعَتَمُ وَالِيِّكُو إِذًا لِمَنَا لَمُعَرَّبَينَ \* قَالَ لَهُ وَسَى اَفْتُوامَا انْتُهُ مُلْقُونَ ﴿ فَالْقُواحِيا لَكُنْهُ وَعِصَيُّنَّهُ وَقَا لُوا بِعِنَّهِ وْعُونَا لَغُوْ الْغُلِيُونَ \* فَا لَوْمُوسَى عَصَاهُ فَاذِاهِي مَلْقَفْ مَاياً فِكُونَ \* فَالْفَيْ سَيَحَ هُ بِيهِ دِينَ \* قَالُوَ آلْمَنَا يَرَبُ إِلْعُلَمِينَ \* دَبِّهُ وَسِي وَهُرُونَ \* قَالَامُنْدُ لَهُ قِيْلَ إِنَّ اذَ لَا تُكُو الِّنَّهُ لَكِي مُرَكُوا لَّذِي عَلَىٰ كُو السِّيَّ فَلَسَّوْ فَنَعْلَمُ فَا لَكُوطَلَّمُ يُدِيكُو وَأَرْجُكُمُ مِنْ خِلْفِ وَلا وَصَيْلِتِنَكُو آجْمَعِينٌ \* قَالُوا لاَصَيْرُا نَا آلِيْ رَبِّيَا مُنْقِلِبُونَ \* إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَعَيْفِرَ كَنَارُتُبَنَا حَطَيْنَا آنَ كُنَّا أَوَّلَ لَمُؤْمِنِينٌ " وَآوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ آشِرِ بِعِبَا دَى إِنْكُرُ مُنَبَعَوُنَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَلَلْدَ إِنَّ طِيْرِينَ ﴿ إِنَّ هُولُاءَ لَيْمُ ﴿ مِنْهُ قُلْمُ لُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لُمَّا لَغَا تَطُونَ ﴿ وَإِنَّا لَمْ مَ حَٰذِ دُوَانُ ۚ ۚ فَأَخْرَجُنْهُ مِنْ جَنِّتَ وَعُيُونِ \* وَكُنُونِ وَمَقَامِرَكُمْ عَ \* كَالْكِ وْ رَثْنَاهَا بِينَ إِيْلُ فَا لَتَبْعُوهُ مُرْشِرٌ فِينَ ۚ فَلَمَّا تَرْزَا الْجَمَّا وَ إِلَّا صَاحِكُ مُوْح ٱلْمُدُرْتَكُونَ ۚ قَالَ كَالْآ إِنَّ مِعَ لَهِ يَسْبَهْ بِينْ ۚ فَا وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آيِا ْصْرِبْ بِعَصَاكَ الْغَرَ فَا نَفَلَقَ فَكَانَ كُلُ وْقِيكَا لِطُوْدِ الْعَظِيمُ \* وَأَذْلَفْنَا ثُرَّا لُأُجْرِيَنَّ ٱيْخَتْنَامُولِيهَ وَمَنْ مَعَهُ ٱجْمَعِينَ \* ثُرَّاعْ قِنَا الْاَجْرِينَ ﴿ إِنَّ فِي لِكَ لَا يَأْ وَمَاكَانَ آكْثُرُهُمْ مُومِّنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحْيُمُ \* وَأَتْلَ عَلَيْهُ يُرَبَّ فِي هُاذِ قَالَ لِإَبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْنُهُ وَنَ \* قَالُوانَعْنُهُ أَصْنَامًا فَنَظَلُهُمَّ كَفَايَنَ ۚ قَالَهَ وْلَيَهُمَ هُوَ نَكُوْ إِذْ تَمَدْ عُونَ ۚ أَوْيَنْ فَتَعُونَكُمْ أَوْ يَصُرُّ وَنَ ۗ قَال . وَيَحَذُ نَا اتِمَاءَ نَاكُمْ النَّهِ يَعَلُونَ لَهُ قَالَا فِهَ النُّمْ مَاكُنْدُ، نَعَيْدُ وَكَ « انتج

Digitizant by Google

اِبَآوَكُوا لَاقَدْ مُونَ \* فَانْهُ عَدُولُ لِي لاَرَسَا لْعَلَمِيزَ \* الَّذِي لَعَبَيْهُ بِيَنْ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنَ وَلِيَسَقِينٌ وَإِذَا مَرَضْتُ هُنُوكَيَتُ فِينَّ • وَالَّذِيْ بُيتُنيُ شُمَّ يُحِينُ إِنْ وَالْدِينَ وَالْدِينَ وَالْمُعَانَ يَعْفِرُ إِنْ حَطِّيبًىٰ وَمِالَدِينَ وَبِيهَا كُا وَالْحَقْدُ بِالْصَلِّلَةُ مِنْ وَاجْعَلْ لِيكِيانَ صِدْقِ فِي الْأَخِرِينَ \* وَأَجْعَ وَرَثَهَ جَنَّهِ النَّهَيمُ وَاغْفِر لِإِنَّا يُّهُ كَانَ مِنَالضَّا أَيْنَ " وَلاَ يَخْرُجُ وْمَرْيَبْعَتُونَ \* يَوْمَرُلا بَيْفَعُ مَا لُ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ آقًا للهُ بَقِلْبِ كَلِيم زَلِفَتِيا لَجُنَّةُ زُلِمَتُهَا مَنْ وَبُرِزَتِ الْجَحَرِ لِلْغَا وِمَنْ مُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَأَكُتُ تَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ مَنْ صُرُو كَكُو أُوْ يَنْ تَصِرُونَ \* فَكَ بَكِيا لِيهَا هُوْ وَالْمَا وُنَ ، وَجُنُو كِما بْلِيسَ آجْعَوْنَ \* قَا لُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْصِمُونَ تَاللَّهِ إِنَّكُمَّا لَهِي صَلَيْلِ مُبَيِّنُ إِذْ نَسَهُوٓ يَكُمْ بِرَبِّ الْعَلَكُمِينَ \* وَمَآا صَلْنَآ الْآ لْغِيَمُونَ \* فَمَا لَنَا مِنْ شَفِعِينَ \* وَلَاصَهِ يِنَ حَيْثِهِ فَلَوْانَ لَنَاكُمَ أَفَ فَنَكُونَ يَوَالْمُؤَمِّنِينَ ﴿ إِنْ كَنِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ آكَ ثُمُ هُمُ مُؤْمِنِينًا وَانَّ رَبِّكَ لَمُوا لَعُهَرُ مُوا لَرَّحِيتُ مُ قَدَّدُنَّتِتْ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَكِينَ ﴾ إِذْ قَا وُ أَخُوهُ وَ وَكُوا لَا تَتَفَوُّنَ ﴾ إِنَّ لَكُونُ اسْوَلُ الْمِينَ ، فَا تَعْفُوا اللَّهُ وَطِيعً وَ وَكُمَّ الْمُصْلِكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ إِجْرِيْنَ أَجْدِرِيْ كُلَّا عَلَّمْ وَبِي الْعَلَّمِينَ الْ فَاتَّقَوُا اللهَ وَإَطِيعُونِ \* هَ قَا لُوٓا اَنُوْرُمْنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْكَرْذَ لُونَ \* قَالَ وَمَاعِلِي بِيَاكَا نُوايَعُ مَا وَنَ مَا إِنْ حِسَا بُهُ عُلِيَّا عَلَى إِنْ الْعَنْعُرُولَةُ • وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الْمَا لِآلَا نَذِ رُمِينٌ \* قَالُو اللهُ: إِن مَنْتُه حُ كَتَكُونَنَ مِنَ الْمُرْخُومِينَ \* قَالَ دَيِّانٌ قَوْمِ

بَهُ مُفَقًّا وَبَيِّي وَمَنْ مَعِي مَنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَأَجْمِينَ ﴾ سَيْحُ إِنَّ ﴿ نُسَالَعُدُ الْمَا عِينَ ﴿ إِنَّ فِي إِلَّا فِي الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْكُ مَوْمِنْ مَنْ أَهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَرَيْزِ الرَّجَيْثُمْ • كَذَّ بَيْنُ عَاذُ الْمُرْسَالِينَ مَّادْ قَالَ لَمُسُوْآخُوهُ هُوْدُ ٱلاَتَّقَةُ ثِنَ ﴿ إِنَّالِكَ كُمُ مَاسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا تَقَوُّا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَآ أَمْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْتِ وإِنْ آجْ كَالْأَعْلِ رَبِيًّا لَعْنِ إِنَّ الْبَنْ نُونَ بِكُلِّ رِيعِ أَيَّةً نَعْنَ بَثُونَ وَكَتِيَّذُ وَنَ مَصَالِعَ لْعَلَكُ تَحِن لَدُونَ \* وَإِذَا بَطَ سَنْ كُمْ يَطَ شَكُمْ جَنَّا رَبَنْ \* فَاتَّ قُوا الله وَأَطِيعُونِ أَنْ وَاتَّفَوُ اللَّهِ كَامَدُ كُمْ يَمَا تَعْبُلُ مُنَ وَأَمَدُّكُ بَانِعْكُ وَبَنِينَ \* وَجَنْتِ وَعُيُونِ \* وَإِنَّا تَحَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَفِكُ مِ قَالُوا سَوَا يُ عَلَيْنَا أَوْعَظَنَا مُرْكَ مُنَا لُوعِظِمَ اللهُ إِن مِنْ مَا لِأَلَا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ وَمَا نَحْرُ بُمُعَلَّد بَيَنَ \* فَكَ لَدُوهُ فَاحْتُ لَكُنْ عُنَّا نَّاسِكُ ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ ٱكْتُ رُحُرُمُ وَعُهُ يَنَكُ هُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَا لُعُسَرُ يُزَالِ حَيْثُ وَكُنَّتِتْ ثَمَقَ ذُالْمُ سُهَا لِينَ \* إِذْ قَالَ لَكُ وَلَهُ مُوْطِيلُ الْاَسْتَقَوْنَ يُوا فِي كُورُ وَسُولُ لَهِينَ مَا فَاصَّعُوا اللهَ وَإِطِيعُونِ \* وَمَا آسُكَ لَكُو عَلَيْهِ مِنْ لَجْدُرُ الْأَجْرِ كَالْاَ عَلَيْ مَتِ الكَّنْ لِينَ اتَتُورَكُونَ فِي مَا هُ هُنَا آلِمِنِينَ \* فِيجَيِّتِ وَعُيُونِ وَزُرُونَ وَخِلْطَ لَعْمُ الْمُصَارُمُ وَيَعْتُونَ مِنَ الْجُيَالِ الْمُدُومَّا فِرْهِينَ \* فَاتَقْتُوا الله والمشيعون ، ولانظم عوا أمن المير في والذين يُعني أوت إلآرض ولايصيل أنَّ أَهُ قَالُولَ إِنَّا أَنْتَ مِنَ الْمُسَعِّرِينَ \* مَا أَضَعُ إِنَّا الْمُسَعِّدُ

شْلُكَ أَفَا يَا يُهُوانَ كُنْتَ مِزَالْصَدِ تِينَ \* قَالَ هَذِهِ نَافَهُ كُلَّ وَلَكُمْ شِيْرُبُ وَمُومَعُ لُومِيْ وَلَا تَسَدُّوهَا بِيسُورَ فَعَا حُدَّ لَهُ عَد لِيتُمْ " فَعَنَكُمْ وَهَا فَاصْبِحَوُا نَدِمِينَ \* فَأَخَذَهُوا لْعَلَا مِنَّانٌ وَ وَلَا نَّةً وَمَاكَانَ آكَتُ مُنْ هُونُمِنَ مُنْ وَأَمْنَ مُنْ وَالْأَرْمَاكُ لَهُوَ الْعَبَ مُزَالِحَ بَتَتْ تَوْمُ لُوطِ الْمُزْسَلِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ مُ آخِوُهُمْ لُوطُ الْإِنْتَقَةُ نَ " لَكُون سَول مِنْ وَمَا تَقَوُّا اللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْ ئِلَجْرِلُانْ أَجْدِرَى أَيْ كَالْمَارِبَةِ الْعُسْلَمِينُ \* أَمَا نُوُنَ الذُّكُولَانِ مِنَ الْعُلْمِينَ ٢ وَسَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رُبُكُومِنُ أَرُوجِكُو بَالْ اللهُ فَوَهُ عَادُونَ \* قَا مَنْ لَوْ مَنْ تُنَهُ لِلُوطُ كَتَكُونَزَّ مِنَ الْمُحُدُّ جِينَ أَهُ قَالَ لِذَ لِعَتَمَلِكُمْ مِزَالَا الله كَا يَعْمُ اللهُ الْمُعْمَالُونَ \* فَعَيْمَالُهُ وَأَهْلُهُ الْجُمْعَينَ \* إِلَّا اللَّهُ الْجُمْعَينَ \* إِلَّا فِالْغَيْدِينَ ﴾ تُشَمَّدَ مَّزَنَا الْأَجْرِينَ ﴾ وَالمَطْعُ نَاعَلْتُهُ مِطَارًا المُنْذُرُينَ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ آكِ ثُمُّ هُوْ مُوْفًا اذْقَالَ لَهُ مُنْ شُعُونَ وَ لَا يَتَقَوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُو رَسُولًا مِنْ ﴿ فَا تَقَوُّا وَأَطِيعُونَ \* وَمَا ٱسْتُلَكُمْ عَلَنْ وَمِنْ آجُرُ إِنْ آجِرِ كَالِمَا عَلَى بَيْ الْعَلْكَ بَيْنَ «أَوْفُوا الْكُيْ إِوَلاَ تَكُونُو لِمِنَ الْمُخْدِينَ » وَزِنُوا بِالْفَيْسُطَ « وَلَا يَعْنَكُ الْآلِيَ الرَّاسَ الشَّاءَ هُوْ وَلَا تَعَنَّهُ الْحَالُانِ فَ مُفْتِدً وَاتُّقَةُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْمُعَلَّةَ الْاَوْلِينَ ۚ قَالُوْ آيْمَا ٱنْتَ مِنَ عُمَّا لَا يَعَنَّ مِنْكُمَا وَإِنْ نَطَعَنَكَ لَوَا الْكَذِيثِنَ مُ فَاسْقِهُ

كِسَفًا مِنَ السَّمَاء الذِكْتَ مِنَ الصِّدِ فِينَ \* قَالَ رَبِّياً عَلَوْ ثِمَا تَعْمَلُونَكُ أَقِنَدُ بَوُهُ فَاحَدُهُمْ عَلَا بُهِ وَمِ الظُّلَّةِ أَنَّهُ كَا نَحَدُابَ وَمِعَ فِلْيُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِأَيَّة وَكَاكَانَ آكُتُ رُهُمْ مُوْمِنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعَرَ مُرْ الرَّجَيْمُ ، وَاتَّهُ لَتَ نُرِيلُ رَبِّ الْعُلْمِينَ " تَ زَلْ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينَ ، عَلِي قَلْبِ لَكَالِيَّكُونَ مِنَ لِلْكُنْذِرِينَ \* بِلِيسَانِ عَرَيِهٌ مُبُنِينِ \* وَإِنَّهُ لِهَيْ رُبُ الْأُوَّلِينَ ۚ اَوَٰلَوْ بَكِنُ لِمُصَمَّا ثِيهَ أَنْ بَعِثْلَمَهُ عُلَمَوْ ابْنِيَ إِشْرَآيَٰ إِلَىٰ وَلَوْ نَزُلْنَاهُ عَلِيَعَضِلْ لَاغِيرِينَ \* فَقَرَّاهُ عَكَيْهِمْ مَا كَانُوا بِيهِ مُؤْمِنِينَ لا ﴿ كَذَ لِكَ سَكَحَانُهُ فِي قُلُوبِ الْجُرُ مِينَ \* لا يُوثِمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَكُرُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمُ \* فَيَانِيَهُمْ رَفِيْنَهُ وَهُرُلَا بِسَنْعُرُونَ \* فَيَعَوُلُواهَلْ تَحْنُ مُنْظَرُونَ لَهُ ٱلْمِيْعَدَا بِنَا لِيَسْتَغِيلُونَ ۚ ۚ ٱفْرَائِتَ إِنْ مَتَّعَنْهُ مُسِبَي • نُتَهُجُآءَ هُرُمَاكَا نُوايُوعَـُدُونَ • مَمَااعَنْيَعَنْهُ مُمَاكَا نُوايَتَعَوُنَ أَهُ وَمَآا هَلَكَ عُنَامِنْ قُرْيَةٍ لِأَلَّا لَمَنْ ذِرُونَ ﴿ ذِكْمِ كُومَا كُأْ طُلِّلِهِ إِنَّ « وَمَا تَنَّزُلُتُ بِهِ الشَّيْطِيُنِ \* وَمَا يَنْبَغِ فَهُمْ وَمَا يَسُتَطِيعُونَ ا النَّهُ عَنِ السَّمُ مِكُفُ رُولُونَ \* فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ الْمُعَا الْحَرَفَ كُونَ مِنَ المُعَلَّيْنِينَ \* وَآنِ ذِرْعَبِشِيرَ مَكُ الْأَفْرَ بِبَنْ \* وَاخْفِضْ يَجَا حَكُ إِنْ تَبْعَلَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِبِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُولًا قِيرِي أَعِمَا تَعَتَمَلُونَ \* وَأُوكُلُ عِيلًا لَعِرَينِ الرَّحِيثُ الَّذِي كُرُ مِكْ جِينَ تَقَوُّمُ وَتَعَسَّلُتُكُ فِي التيلُّذِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْتِهُمَ يُمُ الْعَبَاكِمُ ۚ هَلَ نَيْكُمُ عَلِيْمَنَ تَسَرَّلُ الشَّيْطِيرُ

يَّ لَكُلَاكُا لَهُ النَّاسَةُ ثَلِقُهُ لَا السَّمْعَ وَاكْثَرُهُ فِي كَذِبُونَ وَوَالشَّعُرَا

تَبَعِهُ عُلْقًا وْنَ \* ٱلْمُ تَكَرَا بَهُ عُرْكِ كُلُّ وَادِيمَ بِهُونَ \* وَآبَهُمْ يَقُو ُنِيغُ عَلُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ أَمَّنُهُ اوَعَيَالُواْ الصَّالِحْتِ وَذَكَّرُ وُاللَّهَ كَيْتُهُ تَصَرُوامِنْ بَعِنْدِ مَاظِلُوا وَسَيَعْكُوالْذَيْنَ طَلُواْ اَيَ مُنْفَلِكُ مَا عَلِيهُونَ لسريلك المينا لقُوانِ وَكِيّا بِي بَيْنِ مُدَّى وَمُشْرِى الْمُومْنِينَ \* الَّذِينَ يَعِيمُو لَصَّلُوهَ وَنُوْنَةُ نَالِكُوْةَ وَهُمْ وِالْإِخْرَةِ هُوْفِيوْنَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا نُوْمِنِهُ بالْإِذِيَّ زُيِّنًا لَهُ مُاعْلِهُ مُوْفَهُ مُعْمَهُونَ ۗ أُولِيْكَ الَّذِينَ لَهُمُّ سُوِّءَ الْعَلَ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُ وَلَ أَن عَالَكُ مَنْ لَعُوالَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمَ عِلْهِ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِٰءِ لَا هِٰلِهِ اقْرَانَتُ مِنْ أَرَّامِيا مِنْ مِنْهَا بِحَيْرَاوُامِيكُ لِمُ سَرَلْعَالَكُمْ نَصْنَطَلُونَ لَهُ فَلِمَاجَاءَ هَا نُوْدِي كَأَنْ بُورِكَ مَنْ فِي لِنَا رِوَمْحَ عُدِ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* يَمُوسَمِ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَرِيبُ زَاكُمُ كُرٌّ \* وَإَ فَلِمَّا رَاهَا مَهُ مَرَّكًا مُهَاجَأَتُ وَكُومُدُرًا وَلَهُ يُعِتَّقِ عُوسِهِ لِإِنَّافِيًّا إِذَّا لَدَى ۗ الْمُ فِيمَلُونَ لَهُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ تُنَّةً مَيَّ لَحُسْتَنَّا بِعَدْ سُوَةٍ فَا فَعَفُوكَ نَّهُ عُكَا نُوا قَوْمًا في قَايَنْ ﴿ فَلَيَّا جَآءَ ثُهُ هَا لَيْنَا مُنْصِرَةً قَا لُواهِ ذَا سِنْو من في وحددُ وإيها واستَ قَنتُ عَمَّا المُسْدُهُ عُظْلًا وعُلُوا فَا نَظْرُكُفْ عَقِيَةُ الْمُفَيْدَ يَنِ \* وَلَقَدَا تَيْنَا دَاوُدُوسُكُمْ إِعَلَمَا وَقَالَا الْحِيْدُ لِلْوِالَّذِي صَّلَنَاعَ النَّهُ مِنْ عِمَاده اللَّهُ مِنْ مَنْ وَوَرَتْ سُلِّمْ إِنْ وَوَقَالَ

نايتها

يُّهُ النَّاسُ عَلِينَا مَنْطَةَ الطَّنْرُ وَأُوبِينَا مِزْكَا سِيْنِ أَنَّ هَٰذَا لَهُوَ دِالنَّهُ إِلَّاكُ مَنْكُهُ كُنَّا يَهُمَّا الَّهُمْ أَرْدُهُ يَكُمْ سُكِيمُ وَجُنُودُهُ وَهُولاً لِسَعْمُ وَلَا لَهُ فَنَدَيَّةَ صَا وَتَعَنَّقُتُهُ الطَّنْ فَعَالَمَا لِيَلاَّارَى لِمُنْدُهُ مُدَّاهَرُكَانَ مِنَ الْعَالَيَّةِ تَهُ عَلَا يَاسَتُهِ يَكَا أَوْ لَأَا دْبَعَتْنَهُ أَوْلَيُا نِهِيَّ له فقا لَاحَظْتُ عَالَ يُحطِّ مَا وَحَمَّتُكُ مِنْ لْعَ يُسْرُ الْعَظِيْمُ \* قَالَ سَنَيْظُ اصَّدَقْتُ أَمْ كُنْتُ لرجيح الأنغلواعلى واتونيمس كُونِ قَالُوانِحُ أُولُواقَ هُ وَأُولُوامًا مِرْي مَاكِنُكُ فَاطِعَهُ أَمْرًا حَيْ أَشْهُ لَنْ فَا نَظُرِي عَاذَانَا مُرِنَ \* قَالَتَاكَ الْلُوكَ إِذَا دَحَلُوا فَوْيَةُ أَفَسُدُوهَا وَجَعَ

الَيْهُ وَلَكَ الْسِيَّنَهُ يُحِبُود لِاقِبَلَهُمْ بِهَا وَلَيْحِتُّهُمْ مِنْهَا آذِلَةً وَهَرُ صَغِرُونَ فَ يَايُّهُ الْلَوْالِيُّكُونُولِينِهِ بَعِدْ شِيهَ أَقِنَا إِنْ مَا نَوْفِهُ مُسِيْلِينٌ ۗ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ يه قَبْأَ إِنْ تَقَوُّمُ مِنْ مَقَامِكَ وَايْ عَلَى لِقَوْيٌ أَمِينَ \* قَالَ لَذَى غِيْدَهُ عِلْمُنَ الْكِينَانَا بِهِ قَبْلَ إِنْ يَرْتِكَ أَلْنُكَ طَرْهُكَ فَالمَّا رَاهُ مُسْتَيْعِرًاعِنْدَهُ قَالَهِ فَأَعِنْ فَضَوْ (يَقَ إِنْ أَنْ قُلَهُ وُمَّ شَكَّةِ فَا ثَمَا يَتَكُولُهُمَ فَانْ يَعَدُ وَمُرْهَزُ فَإِنَّ رَقَّعَنَّ كُرِيمٌ ۗ قَالَ كَرُولُهَاعَ م نَنظُوا بَمُّنَدَيَّ كُونُ مِزَالِّدِ مَن لَا يَهِ مَدُونَ \* فَلَ آجَاءَ تُعْلِلُ هَ كَذَاءَ مُشَكِّ قَالَتُكَانَهُ فَوْمِ كُفُرِينَ " قِيلَهَا ا دُخُوا لَصَرْحَ فَلِيَّ رَا نُهُ حَسِيتُهُ لَكِنَّةٌ وَكُشَّفَتْ عَنْ سَا قَوْمُ اللَّهِ فَتُ ذُهِ فَوَارِيرُ ۚ قَالَتْ رَبِيًّا يُنْظَائُ نَفَسْ عَ أَسْلَتْ مَعَ سُلِكُمْ اللَّهِ رَبِالْعَلِينَ ۗ وَلَقَدْ أَرْسُلُنَا لْمُوَدَاخَاهُمْ صِلْكًا اِن عَبْدُوا الله قَادَاهُمْ فَرِيقَنْ يَخْتَصِمُ وَنَ قَالَ فِقَوْ لِمَ السَّتَعْفِي لْسَيَّئَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةُ لُوْلَا مَنْ مَعْهُ وَكَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ \* قَالُواْ طَرَّ نَايك وعَ لَطْيُرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بِأَلْ نَتْرُ قَرْهُ رَعَّنْتُونَ ۚ قَكَانَ فِللَّهُ بَيْرَةِ نِيْسُعُهُ وَهُطِ يُفْي يُصْلُحُونَ ، قَالُواتَقَاسَمُ اللّهِ لَنِيْتَنَّهُ وَإِهْلُهُ ثُوِّلْفَةُ لَوَّلِيَّهُ مَا شَهْلُوا هْلِهِ وَإِنَّا لَصَنَّدَ تُوْنَ \* وَمِكُرُوْامَكُرُ أُومَكُرُ نَامَكُمَّا وَهُمْ لَا بِيَثْمُ وُنَ \* فَانْظُرْكَيْفَ كَاكَ مَكِ هِمْ أَنَا دَعَّرَ بُهُ وَقُوْمَهُمُ هُمْ عَارٌ وَقُالْءَ بُو مُهْمَا وَيَّةٍ مَاظُورُانَ وَذِلك مِّلِقُومِ يَعْلَمُ وَنَ وَالْجَيْنَا الَّذِينَ امْنُوا وَكَا نُوايِنَّقُونَ \* وَلُوطًا إِذْ قَالَ هُومِهِ انْ انْوَلَا لَفْ يَيَ

قومه الآآن قالوالغريج اللوط يتطَهَّرُهُنَّ مُ فَا يَعْنُنَهُ وَاهْلُهُ إِلَّا مْرَاتُهُ قَدَّرْ مُهَامِرًا لَغُدُنَّ وَأَمْطَأً عَلَيْهُ مُطِعًا فِسَاءَ مَطِرُ المُنْدَرَيْنَ \* قُلِ لَحَمَدُ لِلَّهِ وَسَالُ عَلَيْعِبَ ادِهِ لَّذَ مَنَاصْطَفَى إللهُ كَيْرُ إِمَّا يُسْتَرِكُونَ فَي الْمَنْ جَلَقَ السَّمْوُ بِي وَالْأَرْضَ يْزَلُ لَكُرْمِزَ السَّمَاءَ مَاءً فَا نَبَّتُتَا بِهِ حَلَا ثُنَّ ذَاتَ مَهُ جَاءِ مَاكَانَ لَكُو نْ تُنْبِيتُواللَّهِ مَا أَوْلَهُ مَعَ اللَّهِ بُرُّ هُمْ فَوْهُ يَعْدِلُونَ \* أَمَّنْ حَعَلَ الْأَرْضَ فرارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَمْنُرًا وَجَعَلَ لِمَا رُوْسِي وُجَعَلَ بَيْنَ الْيَحْسِنُ حَاجَمًا اعَلَهُ مَعَ اللَّهُ إِلَى الْمُسْرَهُ وَلَا يَعْلَمُ لَ عَلَمْ أَنْ عَلَيْهِ الْمُصْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ مُ السُّهُ وَ وَمُعْعَلَكُ خُلُفًا ءَ الْأَرْضِ إِذَ لَهُ مَعَ اللَّهُ قِلْ الْأُم لَذَكُونَ وَأَمَا مَنْ مَنْدِ كَرُسُكُ طَلَبْتَ الْبَرِّوَالِيَّةُ وَمَنْ يُرْشِلُ لِرَيْحِ مُرَابِينَ مَيْدَ مُن مُرَهْمِيتُهُ أَءِ لَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَّمُ اللَّهُ عَمَّ الْيُشْرُكُونَ وَآمَر بَدُوْا لَكُنُونَ نَعْ يَعْدُهُ وَمَنْ يَسْرُقُ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إَوْكُ الله فَتُوْ مِمَا تُولِينُ هَنَكُوْ إِنْ كَنْتُمْ صِلْدِ قِانَ \* قُواْ لَا نَعْلَ مَرْ فَالسَّمَ وْضِ الْفُنْتُ الْآاللَّهُ وَمَا سَتَعْمُ فِي أَمَّا نَ يُنْعَثُّونَ أَهُ • بَا إِذْ رَكَ فِ الْإِنْ وَبِيلُهُ مِنْ فِي شَالِي مِنْ مَا بَلْ هُمُرُمِّينَ هَا عَمُ وَنَ " وَفَا لَ لَدَن كُفَّ وَآلِهِ ذَاكُمّا نُسْرًكا وَأَمّا وَمَا لَيْنًا لَحُزْجُونَ ﴾ لَقَدْ وُعِدْ نَاهَٰلَا فُرُواْمَا وُهَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا اَسْطِيرُ الْأُوَّ لِمَنَّ \* قَالْ سِيُرُواْفِي لَارْج فَا نَظِرُ وَاكِيفَ كَأَنَ عَلِقَتُهُ الْحُؤُ مِينَ ﴿ وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِ وَلَا تَكُنُ فَيْضِيا مُنَ اللَّهِ وَيَقَوُ لَهُ أِنَّ مَنْ هِذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْدُ صَلَّهِ قِينَ ﴿ قَاعَهُ

بعِضُ الذي سُتَعَمَّلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ الْوُو الق ال مقص ع تَافُولَ \* وَإِنَّهُ لَمُ لَدُّى وَكُمْ أَوْ لِلْهُ مِنِينَ \* إِنْ لَيَّا الشيخ المقتر الدعاة إداؤك المدد ن و واذا وقع الق أعان أ لانطقون والور والزاجع لِقُو مُرْبُوءُمُ ار في دارم في عانه وأرد وهُ هُمُ فَالنَّارِهُمُ الْحُرْفُ وَنَ اللَّهُ

(بع

الْتَلْدَةِ الَّذِي حَدَّ مِهَا وَلَهُ كُلَّ شَوْءٌ وَأُمِرْتُأَنَّ أَوْلَ مِنْ إِ وَيُلكَا لِينَ الْبُكِتْ لِلْبُهِنَّ ﴿ تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ بَهَا مُوسَى فِرْعَوْنَ مِ نَ وَإِنَّ وَعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَـ كَلَ هُلَهَا سِنْكُمَّ يْفَةً مِنْهُ مُرَدِيِّحُ أَبْنَآءَ هُرُولِيَسْتَغْ عِنِسَّلَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَالْمُفْيْ نْ غَنَّ عَلَى إِلَّذِ مَنَ أَسْتُصْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلُهُ عَلَّمُ الْمُ ين • وَمُكِيرُ لِمُ فَالْأَرْضِ وَمُرى وَعُونَ وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوْايَعْلَدُرُونَ \* وَأُوْمِعَيْنَا ٓ الْحَاثُمُ مُوسِّعِ أَنْ ٱرْضِعِيهِ فَاذِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْهُمْ يَتَعَافِهُ لَا يَحَنُّ إِنَّا رَآدٌ وُهُ الَّذِيكِ وَجَاعِلُوهُ مِزَا لَمْ سُلَنَّ فَالْتَقَدُّ وْعُونَ لِيكُونَ لَمْ عُدُوا وَهُمْ إِنَّانَ فَرْعُونَ وَهَا مِزْ وَجُنُودَ هُمَّا كَانُوا عطينًا • وقالتًا مُرَاتُ فِرعَوْنَ قَرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتِلُوهُ عَسَى أَنْ الفَيْخِذَةُ وَلِنَا وَهُ لَا لَمَتْ عُ وَلَنَا \* وَأَصْبَدَ فَوَا دُارِهُمُو لَيْ فَالْرَاعُ دَيْنَ أَمَنُدِي بِهِ لَهُ لَا أَنْ رَبِطْنَاهَ أَقَلُ مَا لَيْكُمْ نَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَقَالَتْ نْ فَبَلْ فَقَالَتْ هَا إِذَكُمْ عَلِالْهَا بَيْتِ يَهَا وُنَهُ لَكُو وَهُمْ لَهُ وَنَ اللَّهِ وَكُونُهُ إِلَّا أُمِّهِ فَي تَقْرَعَينُهُا وَلَا تَعْزَبُ وَلِيَّعْلَمُ أَنَّ وَعُلَّا

مسورة القصيص

كُتُ هُولًا يَعْنَامُونَ \* وَكَمَّا بِلَغَ آشُكَّهُ وَاسْتَهُ كَأَمَّا مُثَدَّهُ وَاسْتَهُ كَأَمَّا فَعِلْمَا وَكُذَٰ لِكَ يَجْزِي لَحْيُ بَيْنَ ۚ وَدَخَلَ لَذَ يَنَهُ عَلَى إِن عَفْلَهُ مِنْ أَهْلِ فَيَجَدَ فِيهَا رَجُلِنُ يَقْتِنَانُ هَذَامِنْ شِيعَتِهِ وَهَزَامِنْ عَلَيْهِ فَاسْتَغْتَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَىٰ لَذَى مِنْ عَلَقِ هِ فَوَكَّرَهُ مُوسِحٌ فَقَضْمُ عَلَىٰهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَا أَلْتُ مُطْ إِلِيَّهُ مُكُدِّقُ مُصَا أُمْدِينَ \* قَالَ رَبِّيا يِنْظَلَ يُنفَدُ فَاغِيْهُ لِي فَعَنَّهُ لِهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَيْنَ وَالْاَحِيمُ ﴿ قَالَ لَكُ مَا الْعُرْبُ عَلَى فَل كُونَ ظَلِيرًا لِلْهُوْ مِينَ \* فَأَصْبِرَ فِي لْمُدَسَةِ خَآيُفًا يَتَرَقَّ فَإِذَا السَّذِي سْتَنْصَرَهُ بِالْآمْسِ لِيَسْتَصَرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَهُويُ مُبِينٌ \* فَلْمَا أَنْ أَرَادَ أَنْ بِيَطِلَتُ بِالَّذِي هُوَعَدُ وَّلَهُما قَالَ يُولِنِّي إِبْهُدَ أَنْ تَقَنَّلِنَى ٢ مَّتَأْتَ نَعَسُكَا بِالْلَامْسِرُ إِنْ بَرُبُدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَيًّا رَا فِي الْأَنْضِ وَمَا تُبِرِيكِ أَنْ تَكُونَ مِنَا لَمُصْلِحِينَ \* وَجَاءً رَجُلُ مِنْ وَصِاللَّهُ يَنَة يَسْعُ قَالَ يُوسُحَ إِنَّ أَلْكُو مَّا يَمُ وَنَ بِكُ لِيَغْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِيِّنَاكُ مِنَ النَّصِينَ ﴿ فَيْجَ مِنْ فَ خَانِفاً يَتَرَقِّكُ فَالَ رَبِ بِحَيْ مِنَ الْقُوْمِ الظِّلِينْ \* وَكَمَّا تُوَجَّهُ بِتِلْقَاءَ مَدْ يَنَ قَالَ عَسَا يَكُالَ مُنْ يَهُدِ يَنْ سُوآء السَّبِيلِ \* وَلَمْ وَرَدَمَآء مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ ۚ وَوَجَدَمِنْ وُومِكُمْ مَا تَبَنْ تَدُودِنِ قَالَ أَحَطْنِكُما قَالْتَالَانَسْبَقِي حَتَّ يُصْدِرُ لِلرَّعَاءُ وَآيُونَا شَيْؤُكِيرٌ إِن فَسَقَى ﴿ تُوَلِّي لِلَّالِظُلِّ فَقَالُ رَبِّيا يَّ لِمَا أَنْزَلْتَ أَيْ مِنْ جَرْفِقَتْ يُرْ فَ فَاءَنَّهُ إِعْلَا عِلْ اسْتِغِياءَ قَالَتْ إِنَّ أَنْ إِنْ يَكُولُهُ لِيَحْ مَكُ أَجْرَ مَا سَقَنْتَ لَمَا فَلَا حَاءً

إَبَيْنِاسْتَعْجُرُهُ إِنَّ حِينَ مَنِ أَسْتَعْجُمْتَ الْقِوَى الْأَجَمُنْ ﴿ قَالَ نَيْ أَرِيُدَانَ نُشِكَ لَكَ إِحْدَى الْمُنْيَ مَا هُمُ مَا يُنْ عَلَيْلُ مُا جُرَكِهِ ثَمِنَي حَجَعَ فَإِنْ ٱلْمُنْ مَعَ شُرًّ فِينْ عِنْدُكُ وَكَا أَرُيُدًا نُ الشُّقُّ عَلَيْكُ سَيِّعَا فِي اللَّهُ مِنَ الصِّلِينَ «قَالَ ذِلْكَ بَمْنِي وَمَدْنَكَ إِنَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَاعُدُ وْنَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلِي مَا نَقُولُ وَكِلْ اللَّهُ فَلَمَّا فَصَيْحُوسَى الْأَجَلُ وَسَارَ مَا هِلْهِ السَّرَمِنَ جَانِبِ ٱلطُّونِ الْأَقَالَ لِاهْلِهِ الْمُكُنُّو الْآيَّ الْسَيَّتُ فَارَّالْعَلِّ الْسَكُرُمِنْهَ إِيخَبْراً وَ جَذْوَةِ مِنَ لِنَا رِلْعَكُمُ نَصْطَلُونَ \* فَلَيَّا أَتْهَا نُو دِي مِنْ شَطِئَ الْوَادِ الْإَيْنَ فِي الْبُفْتِعَةِ الْمُنْزِكَةِ مِنَ الشِّيمَ وَأَنْ يَمُوسَى لِجِّ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلِمَةِ « وَأَنْ الْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا مَهُ تَرْكُأَ نَهَا جَآنٌ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعِقِيُّ يُونِسَى َ قِبْلُ وَلَا تَحْفَ اِنَّكَ مِنَا لَامِهِ بِينَ ﴿ اسْلُكُ تَدَكَ فِي جَيْبَكِ تَخَرَجُ بَيْضَاءً مِنْ غِيْرِسُوءٍ وأضمُ وإلَيْك بَحِنَا حَكَ مِنَا لرَّهْكِ فَاذَ يِكُ بُرْهُ لَيْزُ مِنْ رَبِّكِ إِلَى فَعُوْنَ وَمَلَا يُهِ لُنَّهُ مُكَا نُواقَىٰ مَّا فَلِيقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ الْجِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفَسًا فَأَخَا فَإِنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَجْعِمْ وُنُ هُوَا فَصَرُمِينَ لِسَانًا فَا زَسِلُهُ مِعَى دِعًا يُصَدِّقِنَ لِنَهِ آخَافُ آنْ بُكَانِ بُونِ ﴿ مَتَ الْكَ سَنَشُدُ عُصُدُدُكِ بِآخِيكَ وَنَجُعَا لُكُمَّا سُلْطِناً فَلَا يَصِلُونَ الِّيكُمَّا بِإِيْنِيَا ٱنْتُأَوَّمَنِ تَبَعَكُمَ الْغَلِيهُ وَنَّ ﴿ فَلَمَّا جَاءً هُمْمُوسِي إِلَيْنَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَا هِذَا الْأَرِسْحُ مُفْتَرَى وَمَا سَمَعْنَا مِلْأَ فَيَ أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ فَقَالَمُوسَى رَبِّيا عَلَىٰ مِنْ جَآءَ بِالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ كُونُ لَهُ عَقِيتُه اللَّارُّالَّهُ لَا يُعَنُّلِحُ الظَّلِدُونَ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا يَهُمَا الْمَلَا مَاعَلِنتُ لَكُمُ

المنافعة المنافعة

ogramy Čálájilė

سورهالعصص واله غزي فأفقد لي مامن على الطين فاجه لْهُ مُوسَى قَاتَى لَأَظُلُّهُ مِنَ الْكُذِيبَنَّ \* وَأَ غَيْرِ الْحُدِّ وَظُنَّهُ أَا مِنْ أَلْمَا لَانْتِالْاَمْرِجِعُونَ \* فَأَ فِالنِّيِّةُ فَانظُرُ كِنْنَكَانَ غِقْتُه الظَّلْمِينَ \* وَجَعَلْنَاهُ وَأَيْمَةً يَدْعُونَ النَّا رَوَيُوْمِ الْفِيِّمَةِ لَا يُنْصَرُونَ لَهُ وَاتَّبَعَنَّهُ مُرْفِهِ فَالدَّنْنَا لَغُنَّا وَيُوْمَا لَقِيمَةِ هُمْ مِنَ الْمُقَنُّورِ حَيَنٌ \* وَلَقَدْا مَيْنَا مُوسَى الْكِيْبَ مِزْيَجُدِ ٱهْلَكُمَّا الْفُرُونَ الْأُولِيٰ جَمَالَةُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكُّرُ وَلُ وَمَا كُنْ يَجَانِلُغُ فِي الْدُقْضَيْنَ [الأَمُوسَمَا لِأَمْرُ وَمَا كُنْتُ مَنَ " وَلِيكًا أَنْشًا مَا قُولُا فَتَطَا وَلَ عَلِيْهِ الْمُعُمِرُ وَمَاكِنُتُ مَا وِمَّا فِي هِا الطِّهُ رَاذِنَا دَيْنَا وَلَكِرُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِيَنْ ذِرْقُومًا مَآاتَ مْ فِيْلِكِ لَعَالَهُ مُ مَتَذَكَرٌ وَنَ \* وَلَوْ لِكَأَنْ تَصُدِيكُ مُ صَيِّبُ فِي الْقَدْ بهِ وَمَعَةُ لُوا رَبِّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْمًا لَنَا رَسُولًا فَنَيِّعَ الْبِيْكُ وَيَّ نِينَ \* فَكِتَاجَاءَهُمُ الْحُرَّيْمِنْ عِنْدُمَا قَالُوالُوْلِآوُفَى مِثْلَةُ وْ يَهُوسَمُ إِوَاذَ يَكُورُ وَاعْمَا أُو فِي مُوسَى مِنْ فَعَلَى قَا لُو السِّحْ إِن تَطْهُرُ وَ عُ فُرُونَ \* قُا فَا مِدَّا كُمَّتُ مِنْ عِنْدَا لِلَّهُ هُوَ هُدُي مِنْهُ التَّعْهُ انْ كُنْتُهُ صِلْدِ فِينَ مِ فَإِنْ لَوْمِيسَتِيمُ إِلَكَ فَاعْلَوْ أَمَّا يَتَّبِيكُونَ أَهُو عِينَ أَتَّبِعَ هُوْمَهُ بِغِيْمِهُ لَدَى مِنَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ لَا يَهُدِي النَّهُ لظلُونَ \* وَلَقَدُ وَجَمَّا لِمَا لَمَ وَالْقَوْلِلْعَكَالَّهُ وَمَثَلَاكًا فَي الدِّيزَ إِنَّكُ فَي

اتَّاكُمَّا مِزْقِتُلُهِ مُسْلَمِينَ ﴿ أُو لِنْكَ بُوْ يَوْنُ آخْرُهُمْ وَ اوَيلاَوْنَ مَا تُحْسَنَهُ السِّيَّةِ وَمَّ ارْزَقِنْكُ مُنْفِقُهُ نَ وَازَاتِهِ الُّغُوَاعَ ضُواعَنْهُ وَقَالُوا لَيَّاآعَ مْلِّنَا وَلَكُو آعْ مْلِّكَا الْبُسْتَغِيا بِكُهُ لِمِنَ \* إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَيْتٌ وَلِكُنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ ا رَهُوَا عْلَا مِالْمُهُ تُدَبِينَ ﴿ وَقَالُوْآاِنُ نَبَيْعِ الْهُرُ لَيَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَنْ لْوْنُكِينَ هُ مُنَاهِ مِكَالِمِنَا يُحِنِّ الْمُناهِ ثُمَّانُ كُلِّ شَيْحٌ رُزْقًا مِنْ لَامُنَّا كَتَنَاكُتُرَهُ لِلْيَعْلِينَ ۚ وَكُواهِ لَهُ مِنْ مِنْ قُرْبَةِ بَطِرَتُ مَعِيشًا كِنُهُ وَلَوْ مَنْكُمُ: مِنْ مَعْدِهِ وَالْأَقَلِيلًا وَكُنَّا نَحْوَرُ الْوَارِبُهُمْ يَكُ الْقُرُى حَيِّةٌ بَيْعُتَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا مَكْنَه ك للقرى لأواهلها فلان ﴿ وَمَا أُوبِهِ و فَتُعَاكِمُهُ وَالدُّنا وَرَسَتُهَا وَمَاعِنَدًا لِلهُ حَيْثُ وَأَتَّهِ مُعْقِلُونَا \* أَفِي وَعَالِهُ وَعَالَا حَسَنًا فَهُوَ لِقُدِيكُ مُتَّا معتمدة وتوكر القترة من المحضرين أو وقرينا والذبر أغوتينا أغوتين فمذاغونيا بتترانا أأك الْعَذَاتِ لَوْانَهُ مُرَكُّوْ أَيَمُ تَلَدُوْنَ \* وَتَوْعَرُبْنِادِ بِهِيْ فَيْعَوُلُ

فَإِمَّا مَنْ مَا بِوَامَنَ وَعِيمِ لَ طِيلِي أَفْعَتُهُ } إِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيرَ \* وَكُرَّةُ يخلق ماليتناء ويختار ماكان له الخيرة سبني آلله وتعاع أينركو \* وَرَيُّكَ بِعَالُ مَا يُكِنِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُهُ نَ \* وَهُوَاللَّهُ لَآلِهُ لِ هُوَّلَهُ ٱلْخُهُدُ فِي الْأُولِيٰ وَالْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالْآيِهِ مُنْجَعُونَ ﴿ قُلْ رَآيْتُمُوانْ جَعَارًا للهُ عَلَيْكُمُ الَّيْ أَسِرُ مِدَّا الْيُومُ والْقِيمَةِ مَوْالْهُ عَنَيْ للهُ مَا يَتِكُمْ بِضِيّاً ۚ أَفَلَا نَسْمَعُهُ نَ \* قُولُ ارَآيْتُ فَانْجَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا رَمَنْ مَدَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ الْهُ عَنْ رُاللَّهِ مَا يُسِكُّ بِلَيْ الَّهِ مَنْ اللهُ عَنْ رُاللَّهِ مَا يَسَكُ بِلَيْ الَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا يَسَكُ بِلَيْ الَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا يَسَكُ بِلَيْ اللَّهِ مَا يُسْكُنُوا فِيهُ إِنَّاكُو تُبُّصُرُ وِنَ \* وَمِنْ رَحْتُ جَعَالِكُمْ النِّفَلُ وَالنَّهَا رَلِيسَكُوهُ يه وَلَيْنَتُكُوا مِنْ فَضَيْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ شَعْكُمْ وُنَ \* وَتَوْمَرُينَا دِيهِ مِيمَ يَ سُرَكَاءِ كَالِذِينَ كُنْتُهُ تَرْعُمُونَ ﴿ وَيَزْعُنَا مِنْ كَا أُمَّةً شَهِبِ فَقُلْنَاهَا تُوابُ هِنَكُمْ فَعَلَيْ أَانَّ الْحَرَّ لِلَّهِ وَضَا أَعَنَّهُمْ مَاكَا نُوا يَهُ تُرَفِّنَ \* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِرُمُوسَى فَبِعَى عَلَيْهِمُ وَاتَّيْنَهُ: لْكُنُورِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنَوُّ أَمَا لَعُصْبَةِ أُولِي لْقُوِّوْ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا يَقْنُرُحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُّ الْفِرَجِينَ وَأَنْتُعَ فِهَا اللَّهُ الدَّارَ متنسر بصيك موالد أننا وآخب وكالمدير الله كَنْكُ وَلَا تَبْعُ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ لَلْفُنْدُ لِي فَالَا تُمَّا

وَمُنْ يُعَامِ عِنْدُى وَلَوْ مَعْلَمُ أَنَّا لِللَّهِ قَدْ الْمُلْكَ مِنْ فَعَلَّهِ مِنَ الْقُرُونِ

مَنْ هُوَ أَسْدُنُونُهُ فِي مَا وَكُنْ مَعْاً وَلا يُسْتَاعِرُونُو بِهِمْ الْحِرْمُونَ

رتج عاقو مه في زيته قال الذان يرباد وق الحيوة الدُّن لكت الما

يْشُلَمَا آوُتِي قَارُونُ أَيْهُ لَذَ وُحَظِ عَظِيمٌ \* وَقَالَ الذِّينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمُلِّكُمْ نُوَابِ للهِ خَيْرُ لِنَ امْنَ وَعَيَلُ صِلِحاً وَلا مُلَقَّى الْإِلَّا ٱلصَّيْرُ وَنَ \* فَنَتَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ لأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِينَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْصِبِينَ \* وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَا نَهُ مِالْاَمْسِ مَقُولُونَ وَثَكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ لِمَنْ يَتُكَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُوْ لَآنَ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا كَخَسَفَ بَأُوْتِكَا نَهُ لا يُفْلِحُ لَكُفِرُونَ \* يَلْكَ الدَّارُ الْمُخِرَةُ نَجَعْدُ لَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُ وَنَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ فَ لَا فستَادًا وَالْعُلْقِيَةُ لِلْمُتَّقِّينَ \* مَنْ جَآءَ بِالْحُسَانَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَمَنْ جَآءً السَّيِّئَةِ فَلاَ بُعْنِي لَلْهُ بَنِ عَيَلُوا الْسَّيِّيْ إِنَّا لَهُ كَا نُواَيْعُلُونَ ﴿ إِنَّ الَّهُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوٰ أَنَ لُرَآ دُكُ الْحُمَعَادَّ قُلْ رَبِّياً عُلَّهُ مَنْ جَآءَ بِالْهُ لِذِي وَمَنْ هُوَ فِي َ لِلْمُبِينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ آانْ يُلْقِي ٓ إِنِيكَ الْيَحْتُ لِلَّا رَجْعَةً مِنْ رَبِّكُ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلنَّكِفِي مَنْ ﴿ وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ الْبِيتِ اللهِ بَعْدَاذِ أُنْبِزِكُتْ اِلَيْكَ وَادْعُ الْيُرَبِيكَ وَلاَ نَكُونَنَّ مِنَا لْمُبَرُّ كِينَ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ رَكْ الْهَ [ لا هُوَكُلُ شَنْ عَلَاكُ الا وَحْمَلُهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالْنِيهِ سُرْجَعُونَ \*

نص عرب الْمَّةِ الْحَمَّةِ الْمُنْ اللهُ الل

Digilized by Google

فل

الجزء العشرون

149

خُرَةً إِنَّ اللَّهُ عَلِ إِسْكُ لِ سَنْكُ قَدَيْرٌ \* يُعَدِّ وْبَيْنَاءُ وَإِلَيْهِ تَقْلَتُ لَنَّهُ وَمَا وْ وَكَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَى وَلَا نَصَيْرٌ وَالَّذِينَ لَهُ وَلَا نَصَيْرٌ وَالَّذِينَ لَهُزَو الله وَلِقَالَهُ أُولَيْكَ يَسِّمُ إِمِنْ رَجْمَةً وَأُولَيْكَ لَهُ مُ عَذَا بِ لْنُكُمْ \* فَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُو } أَوْجَرٌ قَوْهُ فَأَبَخِا اللهُ كُونَ النَّازَّانَ فِي ذَلِكَ لَا يُلِيِّ لِهِ فَوْهِ يَوْمِنُونَ \* وَقَالَ إِيمَا الْحَنَّانُ دُونِ اللهِ أَوْشًا مُوَدَّةً مَ بِينِ حَسَامٌ فَالْحَيَّوٰ وَالدُّنِيَّا مُوْ يَوْمَ الْفِيمُ رُبِعَضْكُ ببعض وَيَلِفَى بعض كُمْ بعَضًا وَمَا وَكُمَ النَّالُونَ أَمْنْ نِصِّرْتُ \* فَأَمَرَ لَهُ لُوطِ وَقَالَ لِلَّهِ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِيَّ آلَتُهُ هُوَ نُ بُزاْ كُكَاكِينُمْ \* وَوَهَبْنَاكُهُ إِشْنِيَ وَبَعِنْ هُوبَ وَيَعَلَّمَا فِي إِرَّتِيْنِهِ كي نب والمينه المره والدُّنيَّا وَإِنَّهُ مِهُ الْأَيْرَ يِتْلِينَ \* وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُهُ لَتَا وَ زَالْخِلِثَ يَهُ مَاسَيُعَ مَاسَيُعَ مَ ن أَحَدِ مِنَ الْعُلَمَ : أَهُ أَيْنَكُمُ لَتَا تُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّهُ وَمَا نُوْلَئِكُ نَادِيكُمُ الْمُنْكُمُ لِنُكُمَ لِنُكُمَ كُلُ مَوَاتِ فَوَهُمِهِ الْآانُ وَيَ نِّتَ ابِعِذَا بِ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِّ قِينَ \* قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلِى الْقَوْ بدين وكَذَا عَاءَتُ رُسُكُنَا أَرْ الْجِيمَ بِالْمِنْذِي قَالُوْ إِنَّا مُنْإِ والْقَرَيِكِ إِنَّ آهُكُهَا كَانُواطِلْهِ مَنْ \* قَالَانَ فِيهَا لُوطُكُ وَ إِنَّا عَلَهُ بَنَّ فِي النَّهُ عَرَّبُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّ الْمُرَالَةُ كَأَنَّ مِنَ لِغَا

Digitizantly Google

وَلِمَّا أَنْ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سَيْحَ بِمِيْمُ وَصَنَا فَيَهِيْمُ ذَرْعاً وْفَالُوالْالْمَقَا وَلا تَعْزَنْ إِنَّا مُنْعَوَّكَ وَآهُ لِلْ عَلَا أَمْرَا مَكَ كَأَنَتْ مِنَا لَغَارِينَ • ايتَ مُنْ إِلُونَ عَلِي إَهْلُهُ إِنَّهُ إِنْ أَيَّةُ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءَ عَمَاكًا نُوا يَفْسُقُونَ \* وَلَقَدُ تَتَرَكَّا مِنْهَا أَيَّةً بَيَّنَّةً لِقُوْمِ لَعِنْقِلُونَ \* وَإِلْهَدْ بَزَاحًا هُنْم شُعَيْيًا فَقَالَ لِفَوْمِ أَعْبُدُ وِاللَّهُ وَارْجُوا لِيُوْمِ الْأَخِرَ وَلَا نَعِنُوْ إِفِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُالرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي أَرْهِمْ خِيْمَانُ ، وَعَادًا وَيَمْوُدَا وَقَدْ بَسَيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَمْ السِّيطِ مِنْ اعْمَالُهُ مُ فَصَدَّدُ هُوْعَنَ السَّبِيلُ وَكُلَّا الْوَالْسَبِيلُ وَكُلَّا الْوَا سْتَنْصِرْ إِنَ \* وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ مُوسَى يَيْنِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي لْأَرْضِ وَمَاكَا نُواسْبِ قِينَ \* فَكُلِرًا حَنَ لَا نَا بَيْنَهُ فِينَهُ مُنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ كَا صِيًّا وَمِنْهُمْ مَنْ إَخَذَتْهُ لصَّيْمَة وكينهُ عُمَن حَسَّفْنَا بِعِ الْأَرْضَ وَكِينْهُ عُمَنْ أَعْرُ قُنَّا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَمَظْلَكُهُ مُولِكِينَ كَانُواۤ الفَنْسُهُ هُرَيَظْلِمُ لَنَّ مَسَكُلَّ الَّذِينَ اتَّخَذَ وُلِمِنْ وُ وَلِاللهِ آوُلِيَا يَهُ كَنَا الْعَنْكُورِيَا تَخَذَتَ بَيْنًا وَلِكَ أَوْهِنَ أَبْهُوْ بِتَأْبَيْتُ الْعَنْكُمُ بِنَافِكَا نُوابِعِنْكُمُ نَ \* إِنَّ اللَّهُ يَعَنَّكُمُ مَا بَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَهُوَالْعَنَ يُزَاكُمُكُمَ ۗ ، وَيَلْكَ الْأَمْتُ لُكُ يَضْبَرُهَا لِلنَاسِّ وَمَا يَعَنْقِلُهَا آلِاً الْعَلِمُ وَنَ \* خَلَقَ اللهُ السَّمَ اتَ وَالْاَصْ لْمَا لِينَ أَنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِبِينَ ﴿ الْمُ مَا أُوجِكَا لِمُنِكَ مِنَ لَكُمْ فِي أَمْ الصَّلْقُ إِنَّ الْمَسَلَةِ ةَ نَنْهُ عِنَ الْفَحْتُ آءَ وَالْمُنْكُ وَلَذَكُ اللَّهُ أَكُمْ وَأَلَّلُهُ مُعَلَّمُ مَا تَصْنَ

الجزء الحاد ولعسن

وَلَا يَجُدُ لُوْ الْهُ لَا لَكِيتِ لِإِي مِالِيَ هِ لَي حَسَنُ إِلَّا الَّذَيْنَ ظُكُوا مِنْهُ مُ وَ قُولُوا الْمَنَّا الَّذَيَّكُ مُزْلَا لَيْنَا وَٱمْرُلَ إِلَىٰكُو ۗ وَإِلَىٰنَا وَالْمَكُمُ وَحِدُّ وَنَحْ لِلَهُ مُسْلِ أَنَّ • وَكُنَ لِكَ أَنْزُلْنَا ٓ الْكِنَكَ الْكِتْبَ فَالَّذَينَ أَيَنْهُمُ ٱلْكِتْبَ نُوثِمِنُونَ بِهِ وَمِرْ هُ وَلاَءَ مَنْ يُوثِمِنُ بِهِ وَمَا يَجْعَدُ باينتا آلاً الْكُفْرُ وَنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْ وِنْ قَيْلِهِ مِنْ كَبْ وَلَا يَحَظُهُ بِيمَسَ لِخَاذًا لَآدُ مَّا بِٱلْمُنْطِلُونَ \* بَلْ هُوَا بَيِّنِتُ فِيصُدُو رِالَّذِينَ أُوتُوا لِعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ بِأَيْتِنَآ إِلَاَّ الظَّلَمُ وَ\* وَهَا لَوْلَا اَيْزِلْ عَلَيْهِ إِنْ يُعْ مِنْ رَيِّهِ أُفَّا إِنَّمَا الْأَيْثُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا تَذِيرُ بُبُنُ ۚ أَوَلَهُ يَكِفُ عِنْمَا ثَا أَنْ زَلْنَاعَلَيْكَ الْكِينَ لِلْكَالْعَلَيْمَ ۚ إِنَّ فَحَ لِك رَحْمَةً وَذِكُرُىٰ لِهُوَ مِرْبُوا مِنْ وَنَ \* قُلْكُوٰ بِٱللهِ بَيْنِيَ وَبَيْنَكُمْ سُهَا يَتَّا لِيَّلِهُ ٱفِي السَّمُوٰنِ وَالْآرْضِ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِالْبِطِرُ وَكُفَرَ وُابِاللَّهِ أُولِيُّكَ هُـُ غْيِدُ وِنَ \* وَلَيَتْ تَعِيلُو بَكَ يَا لِٰعَذَاتِ وَلَوْ لَا آجُلُ مُسَمِّعً لَا يَهُمُ الْعَذَابُ اسَّنَّهُ مُ نَعْتَةً وَهُو لَا يَسْعُ وُلَ \* يَسْتَعِيلُهُ نَكَ بِالْغَدَابِ وَإِنَّ لَحُيطَةٌ بِالْكِفْرِينَ ﴾ يَوْمَرَيغِشْ هُ كُولْقَدَا بُمِنْ فَوْقِهِ مُومِنْ حَيْدً مِلهُ مِرُوسَهُ وَلَا وَقُواً مَا كَنْتُ تُعْمُلُونَ \* يَعْبَادِ كَالَّذَ مَ الْمَنْوَ إِلنَّارَ فَ عَكُهُ فَا يِّيَ فَاعُدُكُ وِّنِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذِآ يَقَدَهُ الْمُونِ ثُمَّ إِلَيْنَا كُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذَينَ الْمَنُوا وَعَيمُلُوا ٱلصِّيلَ حِينَ لَنُبَوِّئَتُهُ مُومِنَ الْجُنَّةِ عُرُفًا يَجُرُي مُ تَحْتُهَا الْإِنْهُ رُخِلِدَ مَنْ فِيهَا نِعْمَ آجُرُا لَعْلِينَ أَوْ الَّذِينَ صَهَرُوا وَعَلِيرَ يَ يَتُوَكُّلُونَ ﴿ وَكَايِّنْ مِنْ دَاتُّهِ لَا يَحْ أَرِزْ قِهَا اللَّهُ يَرْذِقَهَا وَإِيَّا فَيْ وَهُوالسَّم

يَقُولُنَّا لِللَّهُ فَأَيُّنُ مُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْفَ لَنْ بَيِشَآءُ مِنْعَ أِنَّ اللَّهَ يَكُرُّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴿ وَلَينْ سَا لْنَهُ مُوْمَنْ مَزَّلَهُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَ بِعَادِ مَوْتِهَا لَيْعَةُ لْنَّ اللَّهُ فَإِلْكُارُ لِللَّهُ مَا آكَةً هُوْ لَا و و ماهذه الحيوة الدُّنياكة هُوْ وَلَعِكَ وَإِنَّالْدَارَالْا وَكَا تُوَايِعِكَ إِن ﴿ فَا ذِارَكِهُوا فِي لَفُلْكَ دَعُوا اللهَ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَكَا عَهُ وَالْمَالُورِ إِذَا هُو كُيشِرُ كُونَ فَي لِيكُونُ وَالْمَا أَتَينَهُمُ وَلِيَّمَتَّ وَأُفْسَ عَلَىُ نَ ۚ أَوَ لَهُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَمَمًا إِمِنًّا وَيُخَطَّفُ لِلنَّا سُرِمِنْ حَوْ النظاية مِنُونَ وَبِيغِمَةِ الله كُفُ وُنَ ﴿ وَمَنْ أَظْنَارُ مِمَّ أَلَا وَيَن \* وَالَّذِينَ جَمَدُوا فِينَا لَنهُ يَنْهُمْ سُنُكُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمْعَ ليَّا سِلَا نِعَالِمِنْ وَ نَعْ أَنْ ظَيْمُوا مِنْ الْحُدُهُ وَالدُّنْدُ

الجرة الحاد والعون

787

لَوْكَا نُوْآاَشَا لَدِينَهُمْ قَوَّةً وَآثَارُوا الْآرْضُ وَعَمَرُوهَا ٱكْثَرَجُمَّا عَ آءَ تَهُ وُرُسُكُهُ مِنَا لِمُتَنْتُ فَيَأَكَأَنَا لِللهُ لِيَظْلِمُ هُمُ وَلِكِنَ كَا نُوْآَنَفْتُ يَظْلِكُونَ \* ثُوَّكَانَ غِيقِيَةُ الذِّينَ آسَةُ الشُّواَ كَانْ كُذَّيُوْا بِالْيِيالِيَّةِ وَكُانُو بِهَاكِينْتُهُ إِنَّ وَاللَّهُ مِينَدَ وَالنَّالْةِ أَنْ يَعِيدُهُ أَثَّمَ النَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا تَقَوُّ مُ السَّاعَةُ بُبْلِدُ الْمِي مُونَ ﴿ وَلَوْ يَكِنْ لَمْ مُونَ شُرَكًا مَهْ مِ شُفَعَوَّا وَكَا نُوالِيُسْرَكَا مُهُمْ كُفْرِينَ ﴾ وَيَوْمَرَتَقُومُ السَّاكَةُ يَوْمِيلَٰذِيَّتِنَفَرَقُولَ ﴿ فَأَ لَذِينَ الْمَتُواوَعَيْمُلُوا الصِّيلِ فَيُمَّ فِي وَضَةٍ يُعْبَرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ لَفَرَوُ وَكُذَ بَوْابِا بِلْيَنَا وَلِقَاءَ الْأَخِرَةِ فَأُولِئِكَ فِي لَعَذَا بِمُحْضَرُونَ \* فَشَبَكُ لله جين تمسُون وجين تصيفون " وَلَهُ الْخِدُ فِي السِّم إِن وَالْأَرْضِ وَعَ وَجِينَ تَظُوْرُونَ \* يُغِنُّ الْحُيِّ مِنَ الْمِيِّتِ وَيُغِرْجُ الْمُتَّ مِنَ الْحَيَّ وَيُحِ ٱرْضَ بَعْدُ مَوْمَهُ أُوكَذَاكَ تَحُرْجُونَ \* وَمِنْ لِيَهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِياً زَآانَّةُ لَيْنَهُ كَنْتَكَثُمُ وَلَ ۚ وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لِكُونُ أَنْفُنِكُمُ أَرُوا جُ لِنَتُ كُنُو ۚ [النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ﴿ لِكَ لَا لِيسَالِ عَوْ يَتَعَنَكُرُّ وُنَ " وَمِنْ الْيَهِ خَلْقُ السَّمَ إِن وَالْارْضِ وَآخْيَا لَفَ الْسِنَتِ؟ وَٱلْوٰنِكُوْإِنَّ فِهُ لِكَ لَا يُسْتِلْعِلْ مِنْ ﴿ وَمِنْ ايْتِهِ مَنَا مُكُمْ عِالِّيْكُ وَالْهُ وَابْتِغَا وَكُرُمْنْ فَصَلِهِ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِلْقِوْمِ لِيسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مُ ٱلْبَرُقَ حَوْفاً وَطَمَعًا وَيُمَرِّلُ مِنَ السَّهَاءِ مَآءً فِيجُ بِهِ بِهِ الْأَرْضَ بِعَدْمَوْ إِنَّ فَذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ بَعِيْقِلُونَ \* وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ تَقَوْمَ السَّمَا } وَالأَرْضَ مِنْ وَتُواذَا دَعَاكُ وَعُومً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا آتَتُ مُ تَخُنُ جُونَ مَ وَلَهُ مُرَ

سَمَ إِن وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قِنْدُونَ ۗ وَهُوَالَّذِي يَبْدُ وَالْكُلُّقُّ ثُرَّيْهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْمُ لَا لَا عُلِيهِ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَدَدُ لِيَكُمْ وَهُرَبُكُو مُثَلَّامِ أَنفُسُكُ هَا أَكُمْ مُمَّا مُلَكَّتًا مُنكُومُ مُزَّمُتُكُمًّا مَ فِمَا رَزَفِنَكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ثَنَا فَوْ بَهُمْ الْحَيْفَتِكُمُ أَنَّفُ الْمُنْتُ نُفَصَدُ إِلَّا لِإِيْدِ لِفَوْ مِرْبَعِ قِدُونَ ﴾ بَلِ شِّعَ الَّذِينَ طَلَحُ أَأَهُو آءَهُ وبَغَيْرِعِ مَنْ بِهَبْدِي مَنْ أَصَالًا لِللهُ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصْرَتَ هَا وَ وَجُهَاكَ لِلدِّينِ جَنَّهُ عُرَبَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَا لَنَّا سَ عَلَيْهَا لَا بَيْدُ يِلَ لِخِلْقَ اللَّهِ ذَ لِكَ الدِّنُ الْقِ لِكِنَّ اكْثُرَ إِنْنَا سِلَّا يَعْلَمُونَ لَّهُ مُبِيبِ مِنَا لَيْهِ وَاتَّقَوْ هُ وَأَقِيمُ الصَّالْوَةِ بِزَاْلُمَيْمُ إِنَّ ﴿ مِزَالِدَينَ فَرَّ فَوَا دِينَهُمْ فَكَا نَوَاسِسُيعًا ۗ فُرِحُونَ \* وَإِذَا مَسَرُ النَّاسَ ضَرُّ دَعُوْ انَّهُمْ مُنِيبِ بَنَ الْيَادِ ثُمَّ الذَّ رْمِنْهُ رَجْمَةً إِذَا فِي بَقْ مِنْهُ مُرَبِّ مِيْمُ يَشَرُّ كُونَ \* لِكَ فسة وتعلمهُ أن "أه أن الناعكة هو سُلطاناً فعه سَكَّمًا نِرْكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَ قِنَا النَّاسَ رَحْمَةً وَكُولِهَا وَإِنْ تَصُبُعُرُكُمَ مُنَّكَّةً بُمَّ مَتْكُنْدِ مِينْ إِذَا هُوَ يَقْنَطُونَ لَهُ آوَلُوْ يَرُوْ أَأَنَّ اللَّهَ تَسْتُطُ الَّهُ وَوَا وَيَقْدِدُوْإِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يِسْلِقُوْمِ لُوْمِنُونَ ۚ فَاسْذَا الْقُرُ فِي حَقَّهُ وَالْمِسْة نَ انْسَبَيْلُ ذَٰ لِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ بُرِيكُ وَكَنْ وَحُهُ ٱللَّهِ وَٱ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِي كُنَّ ﴿ يَّنُةُ مِنْ رِيَّا نِيرُ نُوَا فِي آمَوْ لِيا لِنَاسِ فِلاَ يَرْبُواعِنُ دَاللَّهِ وَمَّا أَيْنُمُ وَجِهُ ٱللَّهِ فَأُولِيُّكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ "اللَّهُ الذَّى خَلَقَكُمْ ثُمَّ زَّزَفَكُو ثُمَّ يُمُتُ

Canale



عَلَيْهِ الْمِنْنَا وَلَيْ مُسَنَّ عَكُمْ إِكَانَ لِاسْمَةُ مِ كَانَ فِي ذَنَيْهِ وَقَلَّ وْعْدَالِيُّهُ حَقًّا وَهُوالْغِزِيرَ الْحَكْمُ مُ خَلَّهِ النَّيْ إِنَّ نَعْدُ بْرُوْجِ كِرْيِحْ \* هٰذَاخَلْقُ اللَّهِ فَآرُونِيَ أَذَ دُونِهُ بَالْ لِظِّلُ مِنَ فِي صَلَّالُمُ بِينَ \* وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَفَتْ لِمَا الْحِكْمَةَ أَنَا شَكُرُ لِلَّهُ

الجزء الحاد والعون

45V

مُنْ لَا بِنِيهُ وَهُو يِعِظُهُ مِبْنِيَ لَا تَشْيِرُكُ بِاللّهِ إِنَّا البِّشْرُكُ لَظُلُّ عَظِيمٌ انْسَانَ بِوَلِدَ يُوْجَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلِ وَهِنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنَ آنِ أَشَّكُمُ ، وَلَوْلِدَ يُكُولُ أَنَّ الْمُصِيِّرَ \* وَإِنْ جُهَلَكَ عَلَّآنَ تُشْرُكَ بِيمَالَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْ تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَّا مَعْرُوفًا \* وَابِّيعْ سَبَهِيرَ مَنْ آنَا بَ الْحِيَّةُ مَرَاكَ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتِنْكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعَبْمَلُونَ \* يَبِينَ إِنْهَا إِنْ مَكُمِيْقًا إ يِمِنْ خَرْدَ لِفَتَكُمْ ﴿ فِي صَوْرَةِ مَا وَفِي السَّمَ ﴿ بِيا وَفِي الْإِرْضِ مَا يَتِ بَهَا اللهُ لللهُ لَطِيفٌ جَبِيْرٌ ﴿ يُنُنِّي ٓ اِعَدَالِصَالُونَةُ وَالْمُرْ بِالْمَعَرُ وُفِ وَانْدَعَرَ كرواصْرْعَا مَا آصًا بَكُ إِنَّ ذَلِكُ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورُ \* وَلا مِّخُذَكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمْيشِ فِي الْآرْضِ مَرِّجًا إِنَّ اللهُ لَا يُحِتُ كُلِيَّ غُتَالِغُوْرُةُ وَاقْصِدْ فِي سَيْكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَانَ أَنْكَ لأصّواتِ أَصَوْثُ الْحُتِمِيِّرِهِ أَكُمْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَعَّ كُنَّمْ مَا فِي السَّمَ إِنَّ عَ ُرْضِ وَآسْبَغَ عَلَيْكُمُ يُعِمَّهُ طَهْرَةً وَبَاطِنَّةً وَمِنَ النَّاسِمَنْ يُحِدِ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمُ وَلَا هُدًى وَلَا كِينِ مُنِيْرٍ \* وَاذَا قِيلَ لَهُمُ ابْبَعُوامَا آثْرُلَ للهُ قَالُورَ مُنْ تَتَّبِيعُ مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ إِنَّا ءَ نَا آوَلُوكَا نَ الشَّيْطِينُ مَدْعُوهُ عِنَا بِالسَّجِيرِ وَمَنْ نُينِ لَوْجُهُ أَلَى اللَّهِ وَهُو مُحَيْثُ فَقَدَاسْمَتُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُونَ وَالْيَالِيهِ عَقِيلُةِ الْأُمُورَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَالاَ يَحْزُنُكَ كَفَنْرُهُ مَنْجِعُهُ مْ فَنُ نَبِيْنُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ آلِنَّ اللَّهُ عَلَيْ بِذَا يِتَا لَصُّدُولُ \* مُّهُمْ قَلَلًا نُتُمَّ نَضْطَةً هُمُ الْيَعَلَابِ عَلَيْظِ ﴿ وَلِينَ سَالَتَهُمْ مَر لسموية والارض ليعولن الداء فالمحمد لله عراكت ه

تَمُونِ وَالْأَرْضِ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَيُّ الْجَدُّدُ \* وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ن شَعَرَةً إِقَلْ كُو الْنَحِيْ كُلَّةً هُ مِنْ بَعِيْدِهِ سَبْعَةً آيْحِرُمَا نَفِدَ تُ كِلْ اللَّه تَاللَّهَ عَنَ يُزِحَكِمُ \* مَا خَلْقَكُمْ وُلا بَعْثُكُمْ اللَّا كَفَيْسُ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ يَمِيعُ بَصِيْرَةً ٱلْمُ تَرَآنَ الله يَوْكِ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُوكِ النَّهَارَ فِي يرَ الشِّينَ وَالْقَرَيْبُ كُلُّ مِنْ مِي الْيَاجِلُ مُسَمَّةً وَأَنَّ اللَّهُ بَمَا لَعُ جَبِيرٌ ۚ ذَٰ لِكَ بِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَٱنَّهَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ النَّطِلُ وَأَنَّا هُوَا لَيْ كِيْ أَلَكُ مُرَادًا لَوْ تَرَانَ الْفُلْكَ جَرْى فِي لِيْمَ بِنِعْتَ سِاللَّهِ لِلرَّبَ مِنْ الْبِيَّةُ إِنَّ فِيذَلِكَ لَا لِيهَ إِكُلَّ صَبّارِ شَكُورٌ ﴿ وَإِذَا غَشِيكُهُمْ مُوجُحُ دَعُوااللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللَّهُ فَلَمَّا نَجَدُهُ ۚ إِلَىٰ لَٰرَ فَيَنْهُمْ مُقَٰ كُلُّخَتَّا رِكَفُورَةَ نَايِّهَا التَّاسُ القَّوَارَّةِ يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالِدُعَنْ وَلَدِهِ وَلَامَوْلُو دُهُوَجَازِعَنْ وَلِهِ شَـْثًا نَعَنَّرُتُكُو الْحَيَّةِ أَلدَّنْنَا وَلاَ يَغَرَّنَكُ مُاللهِ الْغَرُورُ تَ الله يَعْنِدَهُ عِلْمُ المسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَنْثَ وَنَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَ مَاذَا تَكْيِينُ غِنَّا وَمَا نَدْرِي فَفُنَّرُ مِا يَا رَضِ ثَاوَتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ مُخَ ، فِيهِ مِنْ رَبِيًّا لَغُلَبَ مَنْ ﴿ أَهْ رَفِيْ وُلُولُواْ ا هُوَاكُوَّةٌ مُنْ رَبِّكَ لَيُنْذِ رَقُوْمًا مَآ اللَّهُ وْمِنْ نَذِيرِمِنْ قَبْلِكَ لَعَالْمُهُ نَهْ مَدُونِ ١٠ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَ إِن وَ الْأَرْضَ وَمَا يَسْنَهُمَا فِي

تَامِيْمَ اسْتَوْيَ عَلَى لَعَرُسْ الكَمْ مِنْ لَا وَيَهِ مِنْ وَلَيْ وَا ﴿ بُكِدِبِرُالْا مُرْمِنَ الْسَمَآءَ إِلَىٰ لَا رُضِ ثُمَّ يَعِكُونُ إِلَيْهِ فِي مُوْمِكًا نَ مِقْلَانُهُ يمَا تَعَدُّوُنَ \* ذِلِكَ عَلِي الْغَنْ وَالشَّهْدَةِ الْعَرَيْزِ الرَّجْمُ تَ كَلُّ شِيغٌ خَلَقَهُ وَ مَدَاخَلُقَ الْإِنْكُ وَمِنْ طِينِ \* تُرْجُ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ مَآءٍ مَهِينِ \* ثُرَّسَوْ مُهُ وَنَفِحَ فِيهِ مِزْرُوحِهُ وَجَعَ السَّمْعُ وَالْأَبْصِرُ وَالْأَفِئَدَةُ قَلِيلًا مَا نَشْكُمُ وُنَ \* وَقَالُواْ اَءَ ذَا لَلْنَافِي الْأَرْضِ إِنَّا لَوْ خَلْقَ جَدُّتُهُ \* بَلْ هُمُ مِلْقِاءَ رَبُّ مُ كَفِرُونَ \* يَتُوَفَّكُمُ مُلَكُ الْمُونِيَّا لَذَى وَكُلِّكُمُ ثُرًّا لِي كَبَّكُمُ نُتُرْجَعُونَ ﴿ وَلَوْرِي ذِالْجُ مُونَ نَاكِسُوا رُؤْسِهِ مِعِنْدَ رَبِّهِ مُرَبِّنَا آبَصُرُ بَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعِنَا نَعْنُ كُلُ صَلِيمًا إِنَّا مُوقِيُونَ \* وَلَوْ شِنْنَا لَا تَيْنَا كُلُّ نَفَيْرِ هُذَكَّا وَلَاكِن حَقًّا لَقُولُ مِنْ لَامْنُكُ مَعَى مَمْ مَنَ الْحُنَّةِ وَالنَّا سِلَّجْمَعِينَ لَهُ فَدُ وَقُولِيمًا يُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا إِنَّا نَسَانُنَكُمْ وَدَوْقُواعَذَا بِالْخُلْدِيمَا كَنُكُمْ لُوكِ ۚ إِنَّهَا مُؤْمِنُ بِالْمِينَا الَّذِينَ إِذَا ذَكَّرُ وَابِهَا حَثُوا سُجَّدًا وَسَبّ رَوْهُ لَا يَسْتَكُمُ وُنَ ﴿ تَعْمَا فِي جُنُو بُهُ وْعَنِ الْمُصَدِّ عُونَ دَرَتَهُمُ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَارَزَ قَنْهُ مُرَيْفِ عُونَ \* فَلَا نَعْأَلْفًا نُوْ َ لَمُ وَمِنْ قُرُو ٓ آعِيْنُ جَزَاءً بِمَا كَا نُواْ يَعِمْلُونَ ﴿ أَفِي ٓ كَأَنْ مُوْمِنَّا كَانَ فَاسِقًا لَانِينَـتُونَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ فَكُمْ جَنَّا إِلَا وْنَيْنُ لِإِنِّيمَاكًا نُواَيَعْمَلُونَ ۗ وَأَمَّا الّذَينَ فِسَقُوا فَمَا وْمُهُولَنَّا رُكُلَّمًا رَادُوَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وَافِهَا وَقِيرَا لِمَهُ وُوَوُاعَزَابَا لِنَّا رِالَّذِي

سورة التيان

لِيُبُونَ \* وَلَنْهُ بِفَنَّهُ تُومِنَ الْعَذَابِ الْإَدْ فِي دُوزَا لْعَذَا تعلنه هُدُّى لِبِي إِسْرَائِلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَيَّةً مِنْ يَّاصَّبُوا وَكَا نُوْا ما مِنْنَا بُو قِنُونَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ بَفِي فِيَمَاكَا نُوَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ أَهُ آوِكُمْ يَهُدِهُمُ كُوا هُلَكُمَّا مِنْ قَبْ الْمُ وُن يَيْشُون فِي مَسْكِنِهُ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يُتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ وَا انَّا نَسُوقُ لَلْ اَعَ إِلَىٰ لَا رَضِ لَكُورُ وَفَيْ يُحُ بِهِ زَرْعًا مَا كُلُ مِنْ هُ الْعَلْمُ ه وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُ فِي \* وَيقُولُونَ مَيَّ إِهْ إِللَّهُ مَا الْفَتْحُ الْأَنْدَةُ صَادِقِينَ \* قُل لَّذِ نَكُفُرُوا عِنْهُ وَلَاهُ مِنْظُرُونَ فَأَعْرُجُ عِنْهُ وَا لْمُنْكُ وَلَرِيْكِ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْتُمُ لُونَ جَبِيرًا \* وَتُوكَّلُ عَلِيا أرة مَاجَعُلُ اللهُ لرجُلِمِ قُلْمَان فِجُوفِهِ وَمَاجَعُلُ رُوْجَ هُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَكُمُ وَتُمَاجَعَلَ آدَعُنَاءَ كُوا يُنَاءَكُو ذِيكُ قَوْلِكُمْ يَا فَوْهِ مُنْدُتْ قَلُو بِكُمْ وَكَانَ لِللَّهُ عَفَهُ رَارِحِمَّا ﴿ النَّهُ رَاوِلِ

المؤة للأوالفنون

107

مُوَازُولُهُ أُمَّامُ وَأُولُواالْأَرْحَامِ تَعِضُهُ يَوَلْلُوُمِنِينَ وَالْمُهْجِرَينِ لِأَآنُ تَفَعَلُوا إِلَىٰ وْلِيَآتِكُو مَعْدُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي تَكُنْ عَسْطُورًا \* وَإِذْ أَخَذْ نَامِنَ النَّبَيِّي زَمِيثُهُ مُ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوجَ وَالْرَهُ تُوسَى وَعِيبَ أَنْ مَنْ مَنْ مَرْكَةَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيتَاعًا عَكِيضًا وليَسْتَأ الصَّادِةِ مِن عَنْ صِدْقِهِ فِيهُ وَاعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَلَا بِلَا إِلَيما " فَايَّهَا الذِّينَ الْمَنُو الذَّكُ وُالِغَمْ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ كُمُ جُنُودٌ فَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا وَجُنُو كَا لَوْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ يَمَا تَعَنَمُ لُونَ بَصَيًّا أَوْجَا وَكُرُمْ فَوْ وَكُو وَمِنْ آسْفَارَ وَايْدَ رَاغِتَا لَا يُصْرُ وَبِلَغِتَ الْقُلُولُ الْمُنَا جَرَوَ تَظُنُّونَ بِإِللَّهِ الظُّنُونَا ة هُنَالِكَ ابْتُلِي لُوَيْنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْتَزَالًا سُلَّا يِدًا ﴿ وَإِذْ يَعَوُّلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي عَلَى مِنْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَحْوُلُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَا طايفة منهم بأها سشرف لانمقا مركه وأ رجيعها وكيست في فنسريق يِنْهُ مِ النِّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَكَاعُورُهُ وَمَا هِيَعَوْرَةً إِنْ يُرَمِّدُ وِنَ الْأُ قِرُارًا لَهُ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَطْلَ رِهَا تُمْ سُتُلُوا الْقِتْ لَهُ لَا تُوْهَا وَمُ تَكَتَّنُو المِهَا لِأَيْبِ مِنْ قُولُمَتَ دُكَا نُواعَهُدُ واأَلِللَّهُ مِنْ قِبْ إِلَا يُو لأَدْ بِلرُّ وَكَانَ عَهِ دُاللَّهِ مَسْةُ لِأَهِ قُلْ إِنْ يَتَّعَكُّمُ الْفَارُانُ فَرَرْتُ مِنَ المُؤْيِدَ أَوَالْفَكُمْ أَوَادًا لَا تُسَمِّعُهُ نَ الْآفَةُ فَلَكُمْ قُواْ مَنْ ذَا الْدَبَ كُ مِنَ اللهِ إِنَّ أَرَادُ بَكُو سُوءً الْوَارَادَ بَكُو رَحْكُ وَلَا يَجِدُ وَنَ لَمَهُ مِنْ دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصَارًا \* قَدْ يَعَنَ لِاللَّهُ الْمُعَوِّفِينَ بِنُكُوْوَا لْقَا يُلِهَ لِإِخْوِنِهِ عِهِ هَلِمَ كَانَيْنَا وَلَا يَا مَوْنَ الْيَاْسَ لِلَّا قَلَ

THE STATE OF

707

الخوف راشه منظرون النك تدور تَّنْ عَلَيْهِ مِنَا لَمُوَتَّ فَاذَا ذَهِيَ الْخَوْفُ سَلَقَوْكُو مَا لِلْسِينَةِ حِكَا يَنْهَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُومِنُهِ افَاحْبُطُ اللهُ اعْمَلَهُ مُوكَانَ ذَلكَ عَلَالله بَسَيرًا \* يَحَدُّتُ مَا لَاحْزَاتِ لُوْمَدُ هِبُوا وَإِنْ مَا يِسَالْاحْزَادِ يَعِوَدُ لَوْاَنَهُ عُرْبَادُونَ فِي لَا عُرَابٌ كِينْتُلُونَ عَنْ آنِيْمَا يَّكُمُ وَلَوْكَا نُوَا فِيكِ فَتَلُوٓ اللَّهُ قَلَدُكُمْ قَلَدُكُانَ لَكُوْنِ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَّكُانَ يَرْجُواالله وَالْيَوْمَرُ لَاحْرَوَدَكُوالله كَتْبِرًا لَهُ وَكُمَّارَ اللَّوْمِنُونَ لِآخَارِ قَالُوا هٰذَا مَاوَعَلَااللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَاللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُ لاَّالَيْناً وَتَسَبِيماً \* مِزَالْمُومِّنِينَ رِجَالٌ صَدَقوا مَاعْهَدُ واالله عَلَيْهِ فْنُهُ وَكِينَهُ وَمَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَّ لُواتِنَهُ بِلَّهِ فِي لِيَحْكُمُ لِلَّهِ عَلِيلًا يْدْ قَعَدُ وَلَعَدَّ تَالَّمُنْفَقِهُ إِنْ سَيَّاءَ أَوْبِيَةُ سَعَلْنَهُمْ إِنَّا لِلَّهُ كَا غَفُورًا رَجِمًا \* وَرَدَّاللَّهُ الدِّن كَفَرُوا بِغَيْظِهِ لَمْ بِيَالُولْغِرَّا وَكِيَ اللَّهُ المؤمِّنِينَ ُقِتَالَ وَكَانَ اللهُ وَوَيَّا عَرَزًا لَهُ وَأَنْزَلَ لَذَنَ طَعْرُوهُمْ مِنْ لَهُ لِالْكِينِ مِيْ وَ قَذَفَ فِي قَلُونِ مِنْ الرَّعْتُ فِرْيِقًا تَقْتُلُونَ وَمَا سِرُ وَنَ فِرَيْفًا \* وَأَوْرَثُكُمُ ارْضَ وَدِيرُهُمْ وَأَمْوْ لَمُنَمْ وَأَرْضًا لَمُ تَطَوِّهَا وَكَانَ اللهُ عَلِكُلِّ شَيْءٌ قَدِيرًا ﴿ يَا يَهُا النِّيعَ فَ كِتَانْ كُنْتُنَّ بَرُدُنَا كَيْوَةُ الدُّنيَا وَزِينَهَا فَتَعَالِينَ الْمِيَّا فَيَرَّ وَاسَرَّهُ الِحَاجِمَةُ لَا يُوانْكُنُتُ بَرُدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاخِيرَةَ فَإِنَّا اللّهَ مَ فِيكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا \* ينسِمَاءَ البِّئَى مَنْ مَا يِسْ مِنكُنَّ بِفَيْسَ فِي تضعف لقاالعذا كضعفين وكأن ذلك عاايته يب

الحزالثان والعين

11

كَنْ بِلِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْيَهَا آجُ هَا مَرَّ بَكُنْ وَ لْقُوْلِ فَيَظْمَعُ الْذِي فَ قُلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قُوْلِا مَعْرُ وَقًا ۗ وَقَرْنَ بَتَرَجْنَ بَيْتُرْجُ الْجُهِلِيّةِ الْأُولَى وَآفِنَ الصَّاوَةُ وَابَّنَ الرَّكُوةُ وَا لله و رَسُولُهُ إِنْ يَكُا لِلهُ لِلدُّ فِي عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهُمَا الْمَدْتُ وَمُطَّهِّ لْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرُ نُ مَا يُتَّالِنَهِ بُيُونِكُنِّهِ (إِنْتِ آللهُ وَالْمُحْكِيَّةُ أَنَّ اللَّهَ كَا تَ طَعْفَا حَدِيرًا ﴿ إِنَّالْمُصْلِحَ وَالْمُسْلِيةِ فَالْمُونِمِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقِيْتِ بَنَ لقنتت والضار فين والمتدفت والصري والضرب والخشب نشعت والمتصدقين والمتصدقت والصاعمن والعثاق الخفظ وجهم والخفظت والذكرين الله كشراوالذكرات أعد الله لمه معفة مُراعظها \* ومَاكَان لمه فِين وَلامؤ مُنة إِذَا فَضَ اللهُ ورَسُولُهُ أَعِيًّا إِنَّ المنه فُمْنَ أَمْرُ هُمُ وَمَنْ يَعِصُ لِللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَدْ صَالَّ إِلَّهُ الله وَالْذِي تَعَوُلُ لِلذِي اللهُ عَلَيْهِ وَانْعُتَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعُتُ وَفَيْ الله وتخنف في فنسك ما الله مبديه وتحش التاس والله أيخ مُنْ وَقُلَّا فَضَرْ رُدُمِنُ مِنْ مَا وَطَرِ الْوَجْنِ كَالِي الْإِيكُونَ عَلِي بن حرج في نوج أدعيه في اذا قصة المنهن وطرع وكان المترالليو نَفْعُولاً \* مَاكَانَ عَلَى البِّي مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لُهُ مُنْ مُعَالِدِينِ لَوْامِرْ فَعَالُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَعَنَّدُ وَرَّاهُ الَّذِينَ يُمَّ

Digitized by GOOGLE

بَاآحَدِمِنْ يَجَالِكُمْ وَلَكُنْ نَسُولَ للهِ وَتَحَاتَمُ النِّجَيْنَ وَكَانَ اللَّهْ بُكُرَّ شَيْعً عَ وَ لَمَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اذْكُو الله ذِكُرُ أَكْثُرًّا وَسَنَّهُ هُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا هُ رِّعَلَنَكُ وَمَلَانَكُنَهُ لَكُ جُكُونُ الظُّلُ لِللَّالِدَ وَمَلَا لَكُلُومُ الظُّلُ لِللَّهُ وَكُ و و مُرَافِقُونَهُ مِنْ لَكُ وَاعَلَهُ أَنْ أَجْرًا كُرْ مَا \* إِنَّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنْ وَمُبَيِّمُ الرَّبَانِيرًا \* وَدَاعِيًّا إِلَى لِلهِ بِاذْ نِهِ وَسِيرًا جًا مُنكِّراً \* وَلِيَيْ وُمْنِينَ بَانَّ لَهُمْ مِنَ لِللهِ فَصْلًا كَنُرًا ، وَلَا يُطْعِ ٱلكِمْ بِنَ وَالْمُنْفِقِينَ وْ وَتُوكُلُّ عَلَى اللَّهِ وَكُنَّ بِاللَّهِ وَكِلَّا \* نَا يَهُمَا الَّذَينَ الْمَنْوَا إِذَا لَكُونِ الْمُ فَنْ مُوهُنَّ مِنْ قِبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُ فَنَ هَمَا لَكُهُ عَلَيْهِ فَنَ مِنْ عِلَّهِ تَعْتَدُّ وُك وَمَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِّلًا ﴿ فَأَيُّمُ النِّيُ الْأَالَا الْكَالْوَاجَ كُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُ ثُمُ يُكُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَبِنَا يَعَيِّلُكُ عَنْ أَنْ وَبِنَا مِهَا إِلَى وَسَالِتِ خُلِيْكُ الْبِي هَاجُرِنَ مَعَكُ وَامْرًا نَهُنُّتُهَا لِلنَّيِّ إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَنْ يَسْتَنِّكُمَّا خَالِصَّةَ لَكُ نْ وَلِلْمُومِنِينَ قَدْعَلِنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْمِةُ فِي الرُّوحِ وَمَا مَلَكُ الْمُنْ وْنَ عَلَيْكَ حَرِجُ وَكَانَ اللهُ عَقُو الرَّحِيمَ " رَجْعُ مَنْ سَنَا أَوْفِ لَنْكُ مُ مِنْكَا يَهُومُ التَّغَنَّ عُمِّ عُوْلَتَ فَلا جُنَاحُ عَلَيْكُ دَلِكُ ولايح أن ويرضين عااتمني كالنائرة والله يعكما في قِلُو بِهِ وَكَا زَاللَّهُ عَلِيماً جَلِماً ﴿ لاَ يَحِالُكَ النِّيمَاءُ مِنْ بَعَدُولَا أَنْ سَدَّلَم وَأَرُوجِ وَلَوْ آعِيَكَ حَسْنُهُو ٓ إِلَامَامَكُتْ عَسْنَكُ وَكَانَا لِلهُ عَلَاكُلْتُ وَ رَقِيًّا ﴿ يَأْتُهُا الَّذَينَ الْمُنَّهُ الْأَنْدُ خُلُوالِينُوتَ الْبَيِّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذِنَ لَكُو الْح

Digitizantly GOOGLE

المختالقة العدن

لرين إلله وككن إذا دُعِيتُ مَفَا دُحُلُوا فَا ذِاطِعِتُ مُفَا نَسِيَتُمُ وَأَوْ كَيْنِيَانِّ ذَلِكُوكَانُ يُوْذِي البَّيَّ فَيَسَنَعْ عِمِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَشْتَحَ عِمِنَ وَاذِا سَا لَٰمُوهُ هُنَّ مَنْعًا فَنْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حَجَالِهِ ۚ لِكُمْ اطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلْ وَمَاكَانَ لَكُمْ النَّ نُؤُذُ وُارَسُولَا للهِ وَلَا أَنْ تَنِيكِمِ ٱ اَنْ وَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ٱ بَدًّا إِنَّذَا كَانَعْنِدَاللَّهِ عَظِيمًا ۚ ﴿ إِنْ نُبْدُ وَاشْنِيًّا أَوْتَخْفُو ۗ ۖ فَانَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِياً لأُجْنَاحَ عَلِيْهِنَ لِيَقَ إِمَا يَهِنَّ وَلِآ اَبْنَا مِهِنَّ وَلَآ اِخْونَهِنَّ وَلَآ اِخْونَهِنَ وَلَا بْنَاءَ انْحَوِيْتِنَّ وَلاَيْسَامِيْنَ وَلاَمَامَلَكَ أَيْنُهُنَّ وَاتَّهَيْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَل كُلِّشَيْءٌ شِهَيْدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَاكِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبَةِ ۖ يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَاصَلُو عَلَيْهِ وَسَلِمُ السَّهُلِمُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤِذْ وُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنبِيا وَالْاَخِرَةُ وَاعَلَهُمُ عَنَا يَامُهَيَّنًا \* وَالْذَينَ لَوْذُونَ الْمُؤْمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنِين مَاكَمْتَتُبُوافَقَدَا حَمَانُوابُهُ مَنَا وَاثِمَا مُبِيكًا ﴿ لِلْمَهُمَا النَّهُ وَلُولَا زُوبِ إِلَّهُ وَبَنَانِا وَنِسَاءَ الْمُ مِنْ مَنْ مَرْ بَانَ عَلِيْهِ مِنْ جَلْبِيلُهِ مِنْ ذَٰلِكَ أَدْ نَيْ أَنْ يُعْرَفِي فَكَرَ يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَرَا رَجِمًا \* لَئُنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِ عَوْنَ وَالْذِينَ فِي قَلُومِ مِ وَالْمُخْفُونَ فِي للْدَيْمَةُ لَنُغُرُيِّنَكَ بِهُمْ مُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلاَّ فَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْمُمَا شِينَ فُوْ الْخُذُ وَلَوْ قُيِّكُوا تَقْتِيلًا ﴿ سُتَّنَّةُ اللَّهِ فِي الْمُن حَكُوا مْنْ وَكَنْ جُكَدَلِثُنَّةِ اللَّهِ نَبْدِيلًا \* يَنْكُلُكُ النَّاسُ عَنْ لَسْاعَةِ قَالِمَا مَا عِنْدُ الله وممَّا يُذربكُ عَلَ السَّاعَة تَكُونُ قِريبًا قَانَ اللهُ لَعَنَ الْكُهُ مِنَ وَأَعَلَكُ مَعِيرًا \* غِلْدِينَ فِهَا إِنَّدًا لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلاَنْضِيرًا " يُوْمَ تَفَكِّفُ وُجُوهُمُ لنَّا رَبَعُولُونَ لِلنِّتَنَا آطَعُنَا اللَّهَ وَإَطَعْنَا ٱلرِّسَوُلَا لِهُوَقَا لُوارَبُّنَا إِنَّا اَطُعْ

سَادَتَنَا وَكُبُراءً نَا فَأَضُلُونَا السَّيْلِ وَرَّبَنَا لِنَهِ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَا بُرُ لَعْنَاكِمِيًّا ۚ يَا يُمَّا الَّذَينَ الْمُنُوالَا تَكُونُواكَالَّذِينَ اذْوُامُوسَى فَبَتَّرَاهُ ٱللهُ مِمّ قَا لَوْ وَكَانَ عِنْ مَا لِنَهِ وَجِيهًا ﴿ يَآيُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَنْوَاللَّهُ وَقُولُوا قُولًا ه يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمْلُكُ مُ وَيَغِفِرُكُمُ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَمُ زَفُوْرَنَّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ لَسَّمَوْنِهِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِفَأ وحملها الإنشن إنة كان ظلوما جهولاً المعذبالله الم نْ عَلَهُ مَا فِي السَّمَهُ إِنَّ وَمَا فِي لا رُضِ وَلَهُ الْخِرُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُو لِكُ (رُضِوَهَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَهَا يَعَ مُ الْعَنَا عُورُهُ وَقَالَ لَذَ مَنَ كَفَ مُ وَالْاَرَأُ بِمِنَا الْمَسَّاعَةُ مَرْعِلِمِ الْعَنْيَةِ لِيَعْزِبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِي الْتَمَوْنِ وَ مُعْجِ بَيْنَ اوْلِيْكَ لَمْ عَذَا بِكِمِنْ رِجْزَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَرَكَا لَذِينَ أُورُوا الْعِلْ

الخ الناد والعصر الْقَذَابِ وَالْضَلَا الْمِعَدَّةُ الْفَلْيُرُولِ الْمَاكِينَ آيْدِي مِيْدُوكَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ لَ فالأدخ أن نَتَ الْحَيْف بِينِمُ الْأَرْضَ وَنَسْتُقِطْ عَلِينَهُ يُوكِينُهُ إِينَ السَّمُّ ذُلِكَ لَا مَةُ لِحِسِكُ أَعَدْ مُنتَ وَلَقَدْ أَمَّنَّا دَاوُدَ مِنَّا فَصَالَّا يَحِياً وَٱلطِّيِّرُ وَٱلمَنَّا لَهُ الْحَدَيَدِ • إِن اعْمَلُ سَبِغَيْهِ وَقَدِّ رُفِي السِّرْدِ وَاعْمَلُو بِيْ بِيَا نَعْنَمَلُونَ بِصِيرٌ ﴿ وَلِيسَكِيمْ بِالرِّيحِ عَرُوَّهُمَا شَهُنَّ وَرُواحُهَا لْمَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرَ وَمِنَ الْحِنِّ مَنْ بِعِسْمَارُ بَيْنَ مَدَيْدِ بِاذِن رَبِّهِ وَمَنْ مُوعَنْ أَمِرْنَا نُذِ قَهُ يُعِنَّ عَذَا بِالْسَيَعِيُّرُ ۚ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حِجَر أ وجيفان كَالْجُوْكِ وَقُلْ وِرِيَاسِياتِيّاعْمَلُوٓ الْكَاوُدَسُكُوْ أُوَّفَكِيهِ الِدِيَ الشَّكُورُ ۚ فَلَنَّا قَصَهَ لِمَنا طَلَّيْهِ الْمُونَّةَ مَا دَهُمُ عَلْمُ مَوْتِهِ الْأَدَآبَةُ الْأَرْضَر نْسَاتَةُ فَلَمَّا حَرَّبَّتِيَتَنَيَّا لَكِنُ أَنْ لُوْكَا نُواتِعِيْنِ نَا الْغِيْبَ مَا لِيَسُوا فِلْفَا هُنَّ لَقَدْكَانَ لِيَسَبَا فِي سَنَكِيَهِ إِلَيَّةَ جَنَّىٰ ثَانَ يَمَن وَسِمَا لِ مُكَوَامِنْ زُقْرَبُّكُمْ وَاشْنَكُمْ وَالَهُ بَلْدَةٌ طِّيِّبَهُ وَرَبُّ عَفُورٌهُ فَاعْرَضُوا فَا رَسَالِيّا لَتَهُ مُ سَيْلًا لِمُ يُرُوبَ دُلِنَهُ مُ بَجِنْتَ هُمْ جَنْيَنِ ذَوَاتَى أَكَا حَمْطِ وَاتَّا وَ وَمِنْ سِدْرِقَالِينَ وَلِكَ جَزَيْنِهُ مُعِيَاكُوزُ وَاوَهَلْ بَجْزِي لِآالْكُفُورَةُ نَا مِينَهُ وْوَبَيْنَ الْقِرْيَ الْبِي بْرِيَّةَ فِيهَا قُرِيَّ ظَهِرَةٌ وَقُدُّ زُمَّا فِيهَا الْسّ برُوا فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَمَّا مَا الْمِنْ بَنَّ فَقَا لَهُ أَرَنْنَا بِعُدْ بَنَّنَ أَسْفَا رِمَا وَظُلَمُ أ كُا مُسَتَّمَ قَالَ فَي لِكُ لِا سَتَهُمُ فِحُعُكُنَهُ أَحَادِيثُ فَرَفِهُ أَحَادِيثُ فَعَرَّفُ هُوْ

سَبًّا رِسْكُورْ ﴿ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلِيْهِ مِلْ لِلْبِيرِ ظُنَّهُ فَا بَتَّعَوُهُ لِلَّا فِرِيقًا مِنْ

ezedby LaOGGIE.

زره و ماكان له عليه هين سيا

107

زُدُونِالِلَيْةِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَةَ رَآةِ فَيَالْتَكُمْ إِنِهَ وَلَا فِي لَأَرْضِ وَمَا لَمَ شِرْكِ وَهَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْظُهِيرٌ ﴿ وَلاَ شَفْعُ الشَّفْعَةُ عِنْدَهُ لِ حَيِّ إِذَا فِرْعَ عَنْ قَلِو بِهِمْ قَالَ الْمَاذَا قَالَ رَبَكُو قَالُوا لَكَ ۖ وَهُمُ لْغِلِيُ الْكَيْمِيرَ \* قُولْ مَنْ يَرُنُ فَكُمْ مِنَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ قُلُ اللَّهُ وَالِمَّا أَوْلِمَا عَاهُدًى وَفِي صَلَامُهِينَ \* قُلْ لِانشَاكُونَ عَا آجُرُمْنَا وَلَانشَاكُمُ عَالَمُهُ الْ يَجَمَعُ بَيْنِنَا رَبِّبَا ثُثُمَّ يَفْتِهُ بَيْنَا بِالْحُقِّ وَهُوَا نَفَتَّاحُ ٱلْفَتِلِيمُ ﴿ قَلْ وَ فِي الْذَينَ لَلْحَقَيْمَ بِيهِ مُتُرْضِكَ آءَكُرُّ مِياً هُوَاللَّهُ الْقَرْبِ وَأَنْحَكِبُمُ وَمَا أَرَسْكُنْكُ لِإِنَّا فَنَهُ لِلنَّاسِ بِهَسْكُرًا وَنَدْ مُرَّا وَلَحْبَ أَكُنْ الْنَايِ نَعَنَكُونَ \* وَيَعِولُونَ مَيْ هِذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُلِدِ قِينَ \* قُا لَكُمُ ادُيَوْمِ لِلانْمَنَتُ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاشَنْتَ عَدْمُونَ \* وَقَالَ نَذَ رَكُفَ وَالَنْ نُومِنَ بِهِلْذَا الْعَتُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْوْ وَلَوْتَرَهُ لظيارون موقوفون عِنْ دَرَبِّيمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُ مُ إِلَى الْعَضِ لَقَوْ يَقُولُ الذِّنَ ٱسْتُضْعِفُوالِللَّذِينَ آسْتَكَثُّرُ والَّوْ لَآ أَنْتُ مُكُنَّا نَكِنَّهُ قَالَالَّذِينَ أَسْتَكُتُ وَلِلَّذِينَ أَسْتُكُثُ دَ ذِنَكُمْ عِنَ الْمُهُ ذِي عَبْدَ إِذْ جَآءً كُنَّهُ بَالْكُنْتُمْ مِجُنِّرُ مِينَ \* وَقَالُا لِذَن اسْتُصْعِفُوالِلَّذِينَ آسْتَكَبُّ وَإِبْلُ مَكُمْ النَّ الْمَاكِرُ النَّا وَالنَّهُ إِدَا فَ بُرُ وَنِيَّا ٱنْ نَكُفُ رَا لِلَّهِ وَنَجَعْتُ لَلْهُ أَنْ ذَا ذًا وَاسَرٌ وَاالنَّادَ آمَهُ كَمَّا وُاالْعَدَاتِ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَ فِي آعْنَا قَالَذَ مَنَ لَعَنَا وَالْفَرَاتُ وَالْفَلْيَعِنَا

لَا مَا كَا نُوالِعَ مُعَلُونَ \* وَمَا آرْسُكُنَا فِي وَيَهْ مِنْ تَهْ بِرِكُوفًا لَمُ نَّا عَمَا أَرْسُلْدُ بِهِ كُفْتُرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمَوْلًا وَأَوْلَدًا وَمَا يُعَذَّبُينَ \* قُولُونَ رَقُّ كِيشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَتِكَاءٌ وَيَقَدُّرُ وَلَا كُثَّرَا لِنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَأَلَّمُوالَّكُو ۚ وَلَا أَوْلَا كُو بِالَّهَ تُفْرِّكُ عِنْدَ نَازُلُوْ ﴿ إِلَّا مَنْ الْمِنَ وَعَنِهَا صِلْعًا فَا وُلِنَّاكَ لَمُنَ مُجَزًّا ءَ الصَّا عَمَلُهُ اوَهُمْ فِي الْغُنُ وَتُ إِمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَيَسُعُونَ فِي وَلِيْكَ فِي الْعَذَابِ مُعْصَرُونَ \* قُلْ إِنَّ رَبِّي كِيسُطُ الرِّرْقَ لِمِنْ لِيَ نْ عِيَادِهِ وَيَقِيدُ رَلَّهُ وَمَا أَنْفَتَفَّةُ مِنْ شَيْءٌ فَهُو بَخِلْفُهُ وَ رِّنِ فِينَ \* وَيُومُ لِحِشْرُهُمْ جَعَاشُمٌ بَعْثُولُ لِلْمَاتِّعَ مُ أَهُمُ كُ نُوابِعَثْ يُدُونَ \* قَالُوا شُبْحُنَّاكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْدُ ويَهِيْمُ كَاثُّمُ مُ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْمَوْمَ لِأَعْلَكُ بَعْضَ عَضِ بَعَنْعًا وَلاَ ضَرًّا وَنَعَهُ لَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواذُ وَقُواْ عَذَا بَالنَّا رِالْهِي تُكِذِّيُونَ \* وَإِذَا تُتُ عِلْكُمْ أَيْتُنَا بِيِّنْتُ قَالُوا أَنْ يَصَدُّكُ عَمَّا كَانَ يَعَنُدُ أَمَّا وَكِي وَفَيَا يرُ وَكُنِّ الْدِينَ مِنْ قَعْلُهُمْ وَمَا تَلْغَوُ الْمِعْثُ ارْمُ ارسُلُوكُونَ فَانَ بَكِ \* قَالَمُا أَعَظُ كُونِ فَوَقُوْ إِي الْمُعَامِّةُ تَنْفَكُمُ وَالْمَا نِصَاءً

فَهُوَ لَكُمُ إِنْ آجْ رِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلِي يْ انْهُ سِي رُوْرَتُ ﴿ وَلَوْ يَرِي ذِفَ عُوا فَلا فِي رَ نْ مَكَانِ قِرَبْ وَ وَقَانُوْ ٓالْمَتَّابِ وَأَيْ لَمُهُمُ السَّنَّا ا وبَعِيدٌ و قَدْ هَ وَابِهِ مِزْفَ لِلْ مَقْدُهُونَ مِالْغَثَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٌ وَ رُبع كَرِيدُ فِي كُولُونَ مَا لِيَكُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ لِشَيْ قَدْ وَا وللنشايس ونخمة فالأممشك كمكأوما عمش لهِ زَيْزا لِحَيْثُ مَا يَهَا خَالِقَ عَبُ رُاللَّهِ يَرْزُقَكُم مِنَ النَّهَ ] وَ وَالْأَرْضِ لَا آكِ هُوَّ فَا يَنْ تَوْفَكُونَ \* وَإِنْ كُذَ وَكَ فَعَتَدُ كُذِّتَ رُسُاً \* وَالْحِيالِيَّهِ مُسْرَجِهُمُ الْأُمُورَةُ بِأَيْسُهِ النَّاسُ لِي وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا لدَّنَا وَلاَ عَنْ تَكُمْ مِا لِللهِ الْفَ وُرَةِ التَّالِثَ مَلْ اللَّهِ الْفَالْفَ مُورَةً التَّالِثُ مَلْ اللَّهِ

الحرة الثان العالم

188

عَكَاكِ الصَّادِيدِ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَيَلُوا الصَّالِيهُمُ مَعْفِيمَ آفِيَّ ذُونَ لَهُ مُونِّ عَلَهُ فَهُوا أَهُ حَسَّنًا فَإِنَّا لِلَّهُ يُضِلُّ مَنْ نَسِتًا لَهُ عَلَا قَلَ مَنْ هُو فَا مُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ الذِّي آرْسَكُ إِلرَّ فِي فَتَنْبُرُسِكَا بَا فَشَقْبُ وَإِلَى بَلَدِ مَيِّتَ فَأَخِينَا الأرْضَ بَعِنْدُ مَوْيِهَا كَذَلِكَ النُّنُّورُ \* مَوْزُكَانَ مُرْبِيِّهِ الْعِنَّهُ فَلِلَّهِ ا حَمَعًا إِنَّهُ يَصِعَدُالْكُلِّهُ ٱلطَّبُّ وَالْعَمَّ الصَّلِّ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَكُ السَّتَأْيِنِهُو عَذَا يُسَرِّدُ بُدُ وَمَكُمُ الْوَلَيْنَكُ هُوَيِينُورُ \* وَاللَّهُ حَلَقَكُمُ ا تُرَايِ مُنتَةً مِنْ نُطْفَةٍ نُرْجَعَلَكُمُ ازُولِجُنَّا وَهَا يَجُلُهِ مِنْ اَنْحُ وَلَا تَصَعُ لِلا لْ وَمَا لَيُعَتَمُّرُ مِنْ مُعَتَمِّرُ وَلَا يَنْفَصَرُ مِنْعَتُمُرُ هِ إِلَّا فِي كِيْكَ أَنَّ ذَلِكَ إِللَّهِ يَسَيُّرُ \* وَمَا بِنَتَوَى الْحُ إِنَّ هَذَا عَذَكُ فِرَاكُ مِسْالِعُ الْمُ اللَّهُ اللَّه لْدَاعِلُوْا جَاجُ وَعِنْ كَابِتَا كُلُونَ لَخَاطَ مِمَّا وَتَسْتَحَ مُونَ عِ وَنَهَا وَيَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرِلِتَبَتَّعُوا مِنْ فَصَلْلِهِ وَلَعَلَّكُ شَكُرُونَةً \* يُولِجُ الْيُولُ فِالنَّهَا رِوَيُولِحُ النَّهَارَ فِي لِينَا فُرْسَخُ الشَّمْسَ وَالْمُتَمْرُكُلْ يَجِنْ يُ لِأَجِلِ مُسْمَةً ذَٰ لِكُواللَّهُ رُبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْذَيْنَ مَدْعُونَ ن و و به ما يملك ن مِن في طب ره إن مَدعُوهُم لا يسمعُ ادْعاء له ولوسم مَا أَسْتَهَا بِوَالَكُمْ وَتَوْمُ الْفِتْ مِنْ يَكُفُ وُ وَلَا بِشِيرًا لِكُ وَلَا يُنْتِثُكُ سُلْ جَبِيرٌ \* يَا يَهُمَا ٱلنَّاسِ أَنْتُ مُ الْفُقِ آءِ إِلَى لِللَّهُ وَاللَّهُ هُوالْغِنَى الْمُسَكِّرُ عِانْ مَنَا لُدُهِ عِنْكُ وَكَاتِ بَعَلْقَ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بَعَرْثِ وَلاَ

نصف حراب

وَلُوْكَانَ ذَا فُسُرُنْ إِنَّا لُنُدُوْرُ الْذِينَ يَخْسَنُوْنَ رَبَّهُمْ مَا لِغَيْبَ وَاقَامُوا الصَّ وَمَنْ تَرَكَّى فَأَغْا يَسَنَّ كَيْ لِنَفْسُتُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصَارَّةُ وَمَا لِيَتْ بَوِي لَا وَالْبَصِيرُ ۗ وَلِالظِّلُدُتُ وَلَا النَّهُ رُهُ وَلَا الظِّارُ وَلَا الْخِرُورُ ۗ وَمَ يُسْتَوى لَاحْياً وَلِالْأَمُولَ إِنَّ اللَّهُ لَيُمْعُومَنْ لَيَسَاءَ وُمُمَّا اللَّهُ نُ فِي الْقُدُهُ رَبُّ إِنْ آسْتَاكِمْ بَدَيْرٌ ﴾ إِنَّا أَرْسَكَ نِنْكَ مِا يُحَوِّ بَهُ يُرَّا وَ مَذ وَ وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ لِكَالْمَ خَلَا فِيهَا مَنْ مُنْ ﴿ وَإِنْ يَكُذَّ بُوكَ فَعَتَ لَكُنْ مَا الَّذَينَ تَهُدُّ رُسُلُهُمْ مِا لَيْكَتَّتُ وَمَا لَزِّيْتُ وَمِا لَكِينَا لَكُنْ الْمُثَارِّ مِّ آخَذُ نُتَالَّذِ مِنَ كُفُّ رُواْ فَكُمْ فِي كَانَ نَجِي ۗ ﴿ أَلُوْ مُرَانَ اللَّهِ آتْ كُمِنَ لسُّمَآءَ مَا يَّا فَأَخْرُجْنَا بِهِ ثُمَرَاتِ مُخْتَكِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَا الْجِيَالِجِبُ لَهُ صُّوَحُمُّ عُخْتُلِفُ الْوْنَهَا وَعَرَابِينِي مُودٌ \* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَايِّةِ وَالْأَنْعُ وَمُغْتَلِفًا لَوْنَ مُكَذِّلِكَ إِنَّمَا يَغْتَمَ اللهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُسَكَمْ وَأ الله عَيزيْن عَفُورُ وإنَّ الّذِينَ يَتْلُونَ كِينِكَ اللهِ وَأَقَامُوا الْصَّالُوةَ نَفْقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ مِسَّا وَعَلَانِيَة يُرْجُونَ نِجِلْةً لَنْ بَبُورَةٌ لِيُوفِيكُمْ لِجُورُ وَيَرْمِيدُهُ مِنْ فَصَيْلِةُ إِنَّهُ عَفُو رُسَّكُورٌ \* وَالَّذِي وَحَيْنَا إِنْمِكَ هُوَالْحُورُ مُصَدِّقًا لِمَا بِمِنْ مَدِيهُ أِنَّ اللهُ بَعِيمَادِهِ كَجَبُرُ بَصَيْرَةً مَا كَتِّ الْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِيَادِ مَا فَيَنْفُ وَلَا لَهُ لِنِفَيْدَ ۗ وَمِ الق بالخيريت باذن لله ذلك هو الفضر إلا عُكَّادَ وَعَامِنْ أَسَا وَرَشَ فَ هَتِ لَوْ لُوا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا جَرِيْرَ ﴿ وَقَالُوا لَخِذَ لِلْ

الجرءالناه والعيد نْ فَصْنَّاهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَتُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۗ وَالَّذِينَ هُ مُمْ مَا رُجَهَةٌ ثُمَ لَا يُفْضَى كَيْهِمْ فَهُو نُوْا وَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَلَا يَهَاكُدُ نجنبزى كلكورة ومريصطرخون فيهارتبنآ الغرجنا نفاصل عيالا كَانْفَتْمَلُ أُوَلَمْ نَعْيَيْزَكُوْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ لَذَكُرٌّ وَجَاءَكُمُ النَّاذِيرُ فَ فَكُوفُو قَنَا لِلظَّلْلَ بِنْ نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَنِينَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّهُ عَلِي بِنَايِنَ الصَّدُورِهِ هُوَالَّذِي جَعِلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضُ فَنَ هُزَفَعَكُ وَهُو أُولًا زِيدُا لِكِهْزِينَ كُفْرُهُ وُعِنَ - رَبِّيهُ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُا لَكِفْرَ بَنِ كُفَّرُهُمُ اللَّاحْتَ أَ ةُ قُلْ إِرَا يَنْتُهُ مُشْرَكًا ءَكُمُ الذَّمْنَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آرُونِ هَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْه لِلْكَ مْشِنْ لِذِي لِلسِّمَ إِن آمُواْ مَيَّنْ لِهُ وَكِنَّا فَهُ مُعَلَىٰ مَيِّنْتِ مِنْهُ مَا لِإِنْ يَعِدُ الظِّلْوُ بَعْضُهُمْ بِعَضَاً الْآغُرُورَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَمْشِكُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضَ لَنْ مَرُولًا ﴿ وَلَيْنْ زَالْتَآ آِنْ آمْسَتُ هُمُ مَا مِنْ آحَدِ مِنْ بَعْدُهُ أَيَّهُ كَانَ جَلَمًا غَفُورًا \* وَآفَتُمُمُ باللهِ جَهْدِ آيمنِهِمْ لَين عَمَاءَهُمْ نَذِيرُكَ كُونَ ٱهْدَى مِنْ اجْدَى الْأُمِّمُ فَلَسَمَّا اءَهُمْ نَذِيرُ مَا زَادَهُمُ إِلَّا نَفُولًا أَاسْتِكَارًا فِي لَارْضِ وَمَكْرِ السَّيِّيَّ عَ وَلَا لكُوْالْسَيْمَ عَالَاياهُ لَهُ فَهَلْ مَنْظُرُ وَنَ الْأَسْتَ عَالْا وَكِينَ فَكُوْرَ تَعْدَ تَتَعَالِمُهُ بَنَدُ إِلَّهُ وَلَنْ جَمَدُ لِمُتَكَالِمُهُ يَجُو رَبُّهُ الْوَلَوْفِيكُ وافَالْاَدْ ظُرُواكِيفَ كَانَ غَفِيتُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِيمْ قَكَا نُوْاَاسَ لَمِنْهُمْ فَوَّةً وَمَاكَانَ فِي السَّمَوْنِ وَلَا فِي لَأَرْضِ لِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ يُوْ إِنِّ اللَّهُ النَّاسَ عِمَا لَسَتُهُ آمَا مَرْ لَهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ دَايَّهُ وَلَكُمْ بُوجِيُّ هُ مَي فَازَاجَاءَ اجَلَهُمْ فَانَ اللَّهُ كَانَ بعدادهُ بصَ

موره سر

ر " وَالْقُرُانِ الْكِيْكِ " أَمْلِكِ لَمْ الْمُرْسِد ِمِّ لِتُنْذِرَقُومُمَّا مَا نَذِ رَابَا وَ هُرْ فَهُمْ غَفِلُونَ « لَقَدَّحَ ايدمن سكاومن خلفه متدا فاغشناهم لف فبشره بمغفرة وأحرك مهاناني وُلُوا تُرَهُمُ وَكُلُّ شَيْ المُصَيِّنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ \* وَاضِرْبُهُمْ مَ ءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذَا رَسْسَلْنَا آلِنْهُ ﴾ أَشْيَنْ فَكَرَّ يُوْهَا فَعَرَّ شَالِتْ فَقَالُوالِنَّا لِلَّيْكُمْ مُرْسَلُونَ \* فَالْوامَ آنَنْهُ كُلَّابِشَهُ مِثْلُنَا وَمَآانْزَلَ لَحَ سَيْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِكُنَّ لِكُونَ \* قَالُوارَّ بِنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَّنْكُمُ لَمْ مُسَلُّونَ \* وَكَمَا عَلَيْتَا لْبَلْغُ الْمِيْثُنِ \* قَالُوٓ إِنَّا تَطَيَّرُ فَايِكُ مِلْتُنْ أَنْ ثَنَّهُ وَالْزَبْحُتَكُمْ وَلَيَسَتَ مِتَناعَنَا كِأَلِيكُ ۚ قَالُواطِئُرُكُومُعَكُمْ أَنْ ذُكِّرٌ ثُمُّ بِثَالَمَنْ ۗ فَوَهُ مُسْدِفُونَ ﴿ وَ أَجْراً وهُوْمُهُمْ مُنْتَدُونَ « وَمَالِحُ لا عَيْدَالِذَى فِطْ نِي وَالْنَهُ مُرْجِعُونَ « ءَا تَخِدُ نَّازًا لَهُي صَلَالِ مُبَيِّنِ ﴿ إِنَّا مَنْتُ بَرِيجُهُ فَاسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ الْمُخِلِلِّ

الح والعالقالقالون مَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُوْمِهِ مِنْ بَعَلْدِ مِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزَلِّنَ \* إ 18 يةً وٰجَدَّةً فَأَذَا هُوْخِلِمُدُّوَلٌ خِيْسَرَةً عَلَىٰ لِعْيَادِ مَا يَاْبِيّ الوابديت عزون \* آله يرواكم أهككا فبلكم النَّهِ لَا يَرْجِعُونَ \* وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدُّيْنَا مُحْضَرُ وَلَ الْمُ مَهُ لَمُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُنْكَةُ أَحْمَنُكُ فَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَا حَيًّا فَمُنْ مُنَّاكُلُونَ الله وتَحِمَّلْنَا فِيهَا حَنَّت مِنْ نَجُهُ إِوَاعْنَاكُ وَفَقَّ مَا فِيهَا مِنَا لَعُيُونِ لِمَا كُلُو نَيْرَهُ وَمَاعَكِنَّهُ أَيْدِينُهُ فِي أَفَلَا لَيْتَكُمُ وُنَ \* سُبْعِ الَّذِي حَكَاوَ نُوجَ كُلَّهَا مِمَّا مَنْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ نَفْسُ هِمْ وَمَّا لَا يَعْلَمُ وَنَّ وَأَيَّةً النَّا نِسَلَ مِنْهُ آلنَّهَا رَفَاذَا هُ مُظِلِّهُ إِنَّ وَالشَّمْ مُعَيِّد عِلْمُ تَأْذَلِكَ تَعَيْدِيرُ الْعَهَرِيزِ الْعَهِلِمَ \* وَالْفَتَمَ قَدَّرُ لَهُ مَنَا ذِلْحَيَّ عَ لْعُنْ جُونِ الْقَلَدِيْمِ \* لَا الشَّمْنِ يَتَبَعَ فِيَا آنُ تُدُرِكُ الْقَرِّ وَلَا الْيُنْاكِ الْ لنَهَا رِلْوَكُنْ مُ فَالِكِ لِيسْجَعُونَ مَ وَاللَّهُ لَكُ مَا نَأَحَمُ لِمَا ذُرَّيَّتُهُ عُ لْمُكِالْمُنْتُحُونَ \* وَخَلَقْنَا لَمُنْهُ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكِبُونَ لَهُ وَإِنْ نَشَكُ عُهُ فَالْاصَرِ فِحَ لَهُمْ وَلَا هُمُ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْعًا ا جِينَ \* وَإِذَاقِهَا لِهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا إِينَ أَيْدِكُمْ وَمَا خُلُفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُتُر و ما قابت هم من الله مرات ريف قَالَ إِذْ مِنْ كُفِّرُ وَاللَّهُ مِنْ أَمْنُهُ النَّطْعُ مَنْ لَهُ مُتَّكِّ نفقه امّارَزُقُ كُلْنَانَ جَمِلُ مِينَ \* وَيَعُولُونَ مَنْ هَذَا الْوَعْدُانُ كُنْدُصُدُ

فضرن وفلا ليستظ

Digition by Google

شورة يسر

لَّهُ وَلَا إِلَى هَلِهِ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَفَعْ نَيْكِ الصُّورِ فَإِذَا هُومِنَ الْأَجْدَ رَبِّهِ عَيْنِيلُونَ لَهُ قَالُوا بِوَبِلَنَا مَنْ يَجَتَنَا مِنْ مَ فَالِمَا هَذَا مَا وَعَدَا لِرَّحْنَ وَصُ الْمُسْلُونَ أَوْ إِنْكَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَجَاتًا فَإِذَاهُ جَبِيعٌ لَدَيْنَا مُعْفَنَهُ وَنْ أَه فَا لِيَوْ مَزَلَا نُظُلَّهُ نَفَنْ كُنَافًا وَلَا تَجَزُونَ ٱلَّامَاكُنْ أَوْ تَعْنَمَلُونَ \* إِنَّ اصْحِيمَ الْمِيَّةُ الْيُوْمَرِكِ شُغُا فِيكُهُونَ ﴿ هُمْ وَأَرْوْ حُمُمُ فَطِلًا عَلَالْاَرَآيْكُ مُثَّ وْ لَكُ وْفِيهَا فَكِيَّهُ وَكُمْ مَا مَدَّعُونَ " سَلَوْقُو لا مِنْ رَبِّ رَجِيمٌ وَآمْنُ وُ لْيَوْمَ إِنَّهَا الْمُؤْمُونَ \* أَلَوْ أَعْهَدْ إِنْكُوْ بِلْتِي إِذْمَ الْأَنْعَثُ وْ السَّيْطِ نَّهُ لَكُوْ عَلُو مُمْكُنُ \* وَإِنْ أَعْيَدُ وَفِي هَٰذَا صِرَا ظُرْمُسْتَهِيَّةٌ \* وَلَقَذَا ضَا مُنْكُمْ جِبَالِا كَبْنِيرًّا ٱفَلَوْ تَكُونُوا تَعْنَقِلُونَ \* هٰذِهِ جَهَنَّمُ الْبَيِّ كُنْتُمْ تُوعَدُ اللهُ الْمُوْهَا الْمُوْ مَرَهَا كُنْتُهُ مَبِكُفُرُ وُنَ لَهُ الْمُوْمَرَفِخْتُمُ عَلَيَّا قَوْهِمْ وَتَكَلِّمُنَ نْدَى وَكُوْنَتُ مُكَانَجُلُهُ مُنْكَاكَانُوا كِيْسِبُونَ لَهُ وَلَوْنَسَاءَ لَطَمَسُنَاعَ إِ هِمْ فَاسْتَبِقُوا الصَّرَاطَ فَا تَيْ يُبْصِرُ وِنَ لَهُ وَلَوْ نَسْنَا مُ لَسَحَ اهُ عَلَيْكُ شُتَطَعُهُ الْمُضِتَّا وَلَا يَرَجْعُونَ \* وَمَنْ نَعَيِّمْ وُ أَنْكِيْتُ وَلَا كُنْإِقَّ إِفَارَائِعْقا وْ وَمَا عَلَيْنَ فِي الشِّنْعِ وَمَا يَنْبَعِ لَهِ إِنْ هُوَالاً ذِكْ وَوْانٌ مُبِينٌ ﴿ لِينَا يُرَمَنَّ كَان وَيُحِيِّ الْفَيُّ لَكُولُ لِلْفُرِينَ ۗ ﴿ أُولُو يُرُواْ ابَّا خَلَقْنَا لَهُوْ مَمَّا عَيْكُ أَيْدِينَا النَّفْقَافَم لَمَا مُلِكُونَ \* وَدُلَّانِهَا لَمَ فَينَهَا رَكُوبُهُ وَمَنْهَا يَاكُونَ \* وَلَمْ فِهَا مَنْفِ وَمُتَارِّثُ أَفِلَا يَتُكُرُّوْنَ ﴿ وَاتَّفِيزُ وَاعِزْ لِهُ وَلِاللَّهُ الْمُرَّةُ لَوَكُمْ مُنْصَرُ لايت تطيعُون تَصْرَهُمْ وَهُ مُرْلَهُ وَجُنْدُ مُحْضَرُ وَنَ \* فَلَا يَحْ نُلْكَ فَوْلُهُ مُ ذَلَّا عُلَمُمَا يُسِيُّرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ مَ أَوْلَهُ بِرَا لانشارُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ بُطُفَةً فَا ذَا هُ

ربع

حصيم

الخزوالقالموالون

474

هُ يُوَفُدُونَ ﴾ أُولينَ الْدَيْخُلُقَ ا لَهُ كُنْ فَيْكُونَ \* فَكُنْ إِلَّذِي بَدِهِ مَلَكُونَ ثُكُلِّ شَيْءٌ وَإِلَىٰ وِتُرْجَعُونَ \* صَّفَيْتُ هَفًا ﴿ فَالزَّجِرِي رَجْعًا ﴿ فَالتِّلْيَ فِ زَاءً إِنَّا لَهُ كُولُوكُمْ ﴿ وَلَيْكُولُو لَهُمَ بَنْتَهُمَا وَرَبُّ الْمُسَرِّقِ ﴿ إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَّا إِ مِنْكُلَّ شِيَيْظِنْ مَارِدُهِ ﴿ لَا يَسَمَّعُهُ وَيَالَىٰ لَكُلِا الْأَعْلَوْلِيُقَّ جَانِكُ دُحُورًا وَهُمْ عَذَا يُ وَلِمِنْ اللَّهِ مَنْ خَطَفَ لَحَظَفَةُ فَاتَّبَعَ الله المُعَلِينَ فَاسْتَفْ مِنْ أَشَدُ خُلُقًا أَمْمَ خُلَقَنَا الْأَخَلَقَنُهُ الله وَاذَاذُكُو الأَمِدُ كُونَ ﴿ وَإِذَارَا وَالْمَدِّكُ وَنَ ﴿ وَإِذَارَا وَالْمَدَّكُ مُنْكُمُّ يعْجُ مِن فِي مَاءِ ذَا مِنْنَا وَكُمَّا شُرَامًا وَعَظْمًا أَءِ ثَالَمَعُهُ الْأُوَّلُونَ أَنَّ قَا بْغَدُ وَآيِنْتُهُ دِنْخِرُونَ أَهَ فَاتَّمَا هِنَجْرَةُ وَحِكُ مُفَاٰذِاً رُونَ \* وَقَالُوا يُونِكُنَاهِ أَدَالُونُ الدِّينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الماء أن وحَهُمُ وَمَاكَانُوالعَادُونُ مِنْ دُولَ فَاهْدُوهُ إِلَى صِرَطِ الْحِيرَةُ وَقِفُوهُ إِنَّهُمْ مُسَوُّ

وَرُونِ قَا لُو أَبِلْ لُوْ تَكُو نُوامُومِينَانٌ \* وَمَاكَانَ لَنَا عَلِيثُ لْمُطِنْ بَلْأَنْتُ مُوَّمَّا طَغِيَنَ ۗ فَيْ يَعَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا يَقُوُنَ \* فَأَغُو يَالْمَا عَوْيَنَ ۚ فَإِنَّهُ مُونُومِينًا فِي الْعَلَا بِمُشْتَرَكُونَ ١ ﴿ إِنَّا كُرُاكَ نَفْعَ وْ إِنَّهُمْ كَا نُوْالِذَا هِلَ لَهُمُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ نَيْتَ تَكُمْرُ وِنَ \* وَيَقُولُونَ آبُ لَتَا رِكُوا الْمِيِّيَ الِسَاعِ مَجْنُونَ ﴿ بَلْجَاءَ مِا لِحَيِّ وَصَدِّقَ الْمُسْتِلِينَ ۗ إِنَّكُ لَذَا يَقُوا الْعَدَابِ الْأَلِيدِ \* وَمَا يَخُرُونَ إِلاَّ مَاكُنُتُ مُعَمَّلُونَ اللَّهِ الْأَلْمَ الْخَاصِينَ الْوَلِيَّكَ لَمُ وَزُقَ مَعْلُومٌ وَ فَوْلَهُ وَهُمْ مُكْرِمُونَ ، فَوَالَهُ وَهُمْ مُكْرِمُونَ ، فَ لنَّعَيِّرُ ﴿ عَلَى سُرُومُنَقَدُ لِلنَّا ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْيِسِ مُنْ مَعِينِ \* بَيْحَ نَ وَلِيسِّرِينَ ۚ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزُونَ لَهُ وَعَنْدَهُ فَعَ لَرُونِ مِينُ هُ كَا بَهُنَّ سَضِ مُكُنَّ لَهُ فَا فَعُلَّا يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَسْدَ \* قَالَقَايَعُ مِنْهُمْ اِنْ كَانَ لَى قَرِينَ \* يَفُولُ آءِ نَّكَ لَنَ الْمُصَدَّفِينَ \* آءِ ذَ وَكُمَّا تُرَّايًا وَعَظِيًّا أَءِ تَمَا لَكِهِ مِنْوِنَ لَهُ قَالَ هَا أَخْتُهُ مُطَّلِعُونَ \* فَاطَّلْعُ فَرَأُهُ تُ قَالَ مَا لِلهِ إِنْ كِدْتَ لَمْرْدِينَ \* وَلَوْ لَا يَغَمُّهُ رَقَّا آهِ أَنْ عُنْ بَيْتِينَ \* الْآمُوْيَنَ الْأُولِي وَمَا يَخُنْ بُعُدِّبِينَ \* إِنَّ هٰذَا فَوْزُالْعَظِيمُ ﴿ لِيثَاهِ هَٰذَا فَلَيْعَ مِمَا الْعَلِيمُ وَنَ ۚ أَذَٰ لِكَ حَيْنُ زُلِا أَمْ شَجَّةً ۗ إِنَّا جَعَلْنَا فِينَهُ لِلظِّلْبِينَ ۚ إِنَّهَا شِيحَ أَنْ تَعْجُ ۗ فِي أَصْلَ إِلَيْحٍ أَنْ طُلُعُهَا رُوُسُ السَّيَطِينُ \* فَانْهَ عُولِا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* نَثْراً عَلَيْهَا لَشَوْيًا مِنْ مَهِيمٌ نُشَرِّانَّ مَرْجِعَهُ وَلِالْيَا كُبَّجِيمٌ وَانَّهُ فَوَالْبَاءَهُ

المخوعا لثالة والعون ذ رَبَن ۚ فَانْظُرُكُفُ كَانَ عَقِيَّة الْمُنْذِرَينَ ﴿ لِلْاعِبَ لقَدْنَا دْسَانُوحُ فَلَيْعُمْ الْمُحْدُنْ وَمَعْنَاهُ وَآهُ لَهُ مَ الْكُرُنُ لْنَا ذَرِيَّيِّنَهُ هُمُوا لْبَاقِينَ لَهُ وَتَرَكَّأَ عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَنَّ ﴿ سَارُهُ عَا فَالْعَلِيِّ \* وَأَنَّاكُذُ لَكَ بَحْزِي لَحْيُ مَنْ وَإِنَّهُ مِنْ عِمَادِنَا الْمُؤْمِّنِينَ \* ثَرَاعَ جُوْرَنَ ٥ وَانَّ مِنْ سِيعَتِهِ لَا مُرْهِيمُ ٥ أَذْجَأَةً رَبُّهُ بِقَالِيكَ إِنَّمْ ﴿ إِذْفَالَ لَا ب هِ مَا ذَا تَعْنُدُونَ أَهَا يُفْكُمُ الْمُدَّةُ دُونَ اللَّهِ تُرْبُدُونَ \* وَاظْنَاكُمْ تُرَبِّ الْعَلَ فَظُرُنظرَة فِي لِنَهُ مِنْ فَقَالَ لِي سَقِدُ فَوَلَوْاعَنْهُ مُدْمِنَ \* وَأَنَّ و فَقَالَ الْاَمَاكُلُونَ \* مَا لَكُونًا مَنْطَقُونَ \* فَرَاعَ عَلَيْهِ وَصَرْ كَا بِالْبَمَنْ \* فَأَق لَيْهِ يَزْفُونَ ﴿ قَالَاتُعَنَّدُ وَنَهَا يَخِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا نَعْمُلُونَ ۗ ۚ قَالَاا مُنْنِيًّا فَالْعَهُ مُولِكُمْ عِي فَأَرَادُولِيهِ كَعَالَا فَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَالِينَ ﴿ وَقَالَ نَفَاه رَقِي مُسَهُدُين ف رَبِ هَنْ عِينَ الصَّالِحِينَ فَيَنَّدُونِهُ بِعَلْ جَلَيْ فَلَ بَلْغِمَا نَعَ قَالَ مِنْ يَهِلِكُ أَدَى فِي لَمْنَا مِ أَنَّ أَذِي كُلَّ فَا نَظْ مَا ذَا رَّيٌّ قَالَ لِمَا سَافِعًا سَبِّعَدُ فِي نُ سَأَءَ اللَّهُ مِنْ الصِّيرِينَ \* فَإِيَّا اسْتُكَمَّا وَمَلْهُ لِلْحَيِّينُ وَيَأْدَينَا آيُرهِ هُوَ فَدُصَدُ قُتُ لاَ ءُمَّا أَنَّاكُ ذُكُمُ وَلَكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَكُمُ عَلَيْكُمُ الْحُن بَلَهُ ٱلْكُنُ ۚ وَقَدَيْنَهُ مِذَى عَظْمٌ وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي لَاحْرِيرَ زُلِكَ بُحْرِي لَحْيِسِيَيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَادٍ نَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَبْتُمْ لحمر ٥٠ وبركا عليه وعالسية ويمر درية لقدْمَننَّا عَلِيمُوسِي وَهُ وَنَ \* وَيَحْنَيْهُمَا وَنَصَرُ نِهُمْ فَكُمْ نُواهُمُ لِغُلِينَ \* وَالْيُنْهُمَا

Digitized by Google

سورةالصفت

14.

المُ الله عَلَى الله عَلَامًا عِمَا دَفَا اللَّهُ عِمِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمَاسِ لِمِنَ الْمُرْ واذقال لِقومِهِ الاستقول في الدعون بعلا وتذرون الحسر رُورَبَ ابْأَيْكُمُ الْأُوَّلِينَ \* قَنَدَ بُوهُ فَانَّهُ مُخْضَرُ وَنَ « الْأَعْمَا دَاللَّهُ لَمُ و وَتَرَكَا عَلَيْهِ فِي الْأَجْرِينَ \* سَلَمُ عَلَيْ لَ مَا إِسَينَ \* إِنَّا كَذَ لِكَ بَحْرِيكًا لَمُسْبَعِينَ إِنَّهُ مِنْ عِمَادَ مَا الْمُؤَمِّنِينَ ﴿ وَإِنَّ لَوْطَّالِمَ ۚ الْمُرْسَكِينَ ﴿ إِذْ بَحِينَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْم لَا عَدُرًا فِي الْغَيْرِينَ \* ثُمَّادَ مَنَ فَا الْاَجْرِينَ \* وَاتَّكُو لَهُمَّ وُنَ عَلَيْهِ مُصْ وَبِالْيِبْلِ فَارَ تَعَقُّلُونَ وَ وَإِنَّ بُولِينَ لِمَنْ الْمُؤْسَلِينَ ﴿ إِذَا لَقَ إِلَّى الْفُلْكِ لَمْتُ فنتا هُوَفَكَانَ مِنَ لَلْهُ حَضِينَ \* فَالْتَقِيَّةُ الْحُرُتُ وَهُوَمُلِمُ \* فَلَوْلَا أَنَّهُ الْمُسِيِّمِينُ لَكِيَّ فَيُطِّيهِ إِلَى وَمِرِينُ عِنُونَ لَهُ فَيَدُنَّهُ بِالْعَرَاءَ وَهُوسَهُمُ وَ بِيِحَ وَمِنْ يَقَطِينُ \* وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِا نَهِ أَلْفِ أُوبَرِيدُونَ \* فَأَمَنُواْ أَوْ سْتَفْتِهِ أَلْ مِنْكَ لَيْنَا تُنْ وَلَهُ أُلْبُنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَئِكُهُ إِنْثًا شَهْدُونْ وَ الْأَانْهَمُ مِنْ الْفَكُوهُ لَيْعُولُونَ وَلَمَاللَّهُ وَإِنَّهُمُ كُلَّدُ نُونَ وَآصَ لِتَايِّعَلَىٰ لِبَغِينَ \* مَالَكُو كِفُنَ تَحْكُمُ مِنْ \* أَفَلَا نَدَكُرٌ وُنَ \* أَمُلَكُو مُسْلَطُنُ \* فَاتُوَا يَكِتُكُوْ إِنْ كُنْتُ مُ صَالِيةِ فِينَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةُ فَسَمَّا وَلَقَكُ فَضَرُ وَنْ سُبْنَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ وَالْأَعِمَا دَاللهُ لَخُلْصَمَنَ فَأَيُّكُمْ وَمَا نَعْيُدُونَ ﴿ مَا أَنْدَ وَ عَلْيَهِ بِفِينِينَ ﴿ لِأَمْرُ هُوصَا لِأَجْحَمَّا مِنْ ٓ إِلَّا لَهُ مَقَاهُ مُعْلُومٌ ۗ وَإِنَّا لَهُ ۚ إِلْصَّا فَوْنَ ۗ وَإِنَّا لَهُ إِلْكُمْ إِلْكُ وَإِنْ كَا نُوْالَيْقُولُونَ \* لَوْآنَ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ \* لَكُمَّا عِبَادَاللَّه

الله عَلَى الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الل

الله الشمر الرح صَّ وَالْقُتُوانِ ذِي لِلْذَكُرْ \* بَيْلِ لَذِينَ كَفَرُوا فِي عَرِّهُ وَمَشْقَاقٍ \* كَوْاهْلَكُمَا جَيْلِهِ مِنْ وَرْنِ فَنَادَوْ اوَلَاتَ جِينَهَ مَا صِلَّهِ وَعَجِي إِلَنْ جَاءَهُمْ مُنْدِرُمِنْ وَفَالَ الْكِفْرُونَ هٰذَا سِيُحُكِّدُ اللهِ الْجَمَّا إِلَا لِمَةَ إِلْمًا وَحِدًا إِنَّ هٰذَا لَتَنْ عُ و وانظلق المكرمنه مان المشواق اصيروا على في تكرين هذا الشيء يراد " مَا سِمَعْنَا بِهٰذَا فِالْمِلَةَ الْاَخِرَةِ إِنْ هِذَا آيَّ الْخَيِلِيُّ مَّا أَهُ نِزَلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُمُنَ يَن بَلْهُمْ فِي لَكِ مِنْ ذِكْرَى كُلْكَايِدُ وَقُواعَذَاكِ ﴿ آمْ عِنْدَهُمْ خِرَائِنُ رَحْمَ مِيلِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّانِ الْمُرْهُمُ مُلْكُ السَّمَوْيِ وَالْأَرْضِ وَمَا مَيْنَهُمَّا فَلَيْرِ تَقُوا الأسْبَيْ جُنْدُ مَا هُنَالِكُ مَهْرُومُ مِنَ الْأَحْتَ زَايِ \* كَنْ ثَتَ قَبْلَهُمْ وَوُمْرُتُو وَعَادُ وَفِي عُونُ ذُوالْا وْمَادِي وَمُّودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْدِانَتَ بَكَاا أُولِيا الْأَخْزَابُ ۚ وإِنْ كُلِّ الْآكِ الْمُعَالِقُ مِنْ عَلَا أَبُّ وَمَا يَنْظُرُ هُوُّ لَا عِلْهِ الْمُ الاَّصَيْعَةُ وَحِدَةً مَا لَمَا مِنْ فَوَاقَ \* وَقَالُوا رَبْنَا عَيْ النَّا فِطْنَا مِتَكُلُومِ مِ عُسَانِيَّ اصْبِرْعَلَى مَا يَعَوُلُونَ وَادْكُوعَنَدُنَا دَاوُدَذَا لَا يُدَا يَهُ أَوَّا بَيْ

إِنَّا سَّغْنِهَا الْمِيَّا لَمَعَهُ لَيَئِينَى الْعَيْثَى الْمِينَةِ وَالْكَالِمَ عَمْنُورَةً كُلُّ لْهُ أَوَا يُكُّ \* وَمَشْدَ دْمَا مُلَكُمْ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَةُ وَفَضَلَ لِيُعْطَا بِنْ وَهَلْ الشَّك بَوُا الْخُصَرِ إِذْ نَسَوَّرُ وَالِغُوْ اِبَ الْذُدَّجَلُوا عَلَىٰ َا وُدَ فَفِرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحَمَّىٰ حَصَيْ بَغِي بَعِضُنَا عَلِيعَضِ فَاحْكُمْ بَيْنَا بِالْحِيِّ وَلاَ تَشْطِطُ وَاهْدِيَّ الي سَوَاءِ الصِّرَاطِ ، إِنَّ هٰذَا آبِحَلِهُ مِنْعُ وَيَسْعُونَ نَعِمُهُ وَلِي نَعِمُ وَطِيرًا فَفَالَ آهَيْ إِنْ عَا وَعَرَّىٰ فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَتَدُظَلَ لَ مِسْؤَالِ نَعْمَدَك إِنْ عَاجِه وَإِنَّ كَنْبِرًامِنَ الْمُلْكَأَء لِبَنْ فِي عَضْهُمْ عَلْيَعِضْ لَا الَّذِينَ الْمَنُواوَعَيْلُوالصِّلْ وَقَالُ إِمَا هُمْ وَظُمْنَ ذَا وُدُا مَّنَا فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَتُهُ وَخَرْزاً كُمَّا وَآنَابُ و فَعَفَنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّا لَهُ عِنْدَ مَا لَوُلُفَى وَحُسْزَمَا بِيَ لِدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاتَ حَلَيْعَة فِي لُارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ مِا لِحُينٌ وَلَا تَعِيُّمُ الْمُوَى فَيَضِلَّكَ عَنْ اللَّهِ إِنَّا الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَيلِ لللهِ لَهُ مُعَنَّا بِثُ سَدِيمَ الْمُسُولِومُ اليُسَابِ وَمَا خِلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا بِطِلَّا ذُلِكَ ظُنَّ الَّذِيزَ هَنَـُرُواْ فَوَيْ لِللَّهِ بِنَ كُفَرُوامِنَ لِنَارِ لَهُ الْمِ بَعْعَالِ لَذَينَ الْمُنُواوَعَ لُواْ الصَّلِ كَالْمُفْسُدِينَ فِي الْمُرْضِلَ مُ بَحْمَا إِلْمُتَّقِينَ كَا لَفْعًا رِنَّهُ كِيْكَ ثُرُلْنُهُ اِلْمُلْكَ مُيْرِكُ لِيَدُّبِرُوْآ أِيْتِهِ وَلِتَنَا ذَكَرُ أُولُوا الْأَبْنِكِ \* وَوَهَبْنَا لِدَا وُدُ سُكُمْنَ عُمُ لَعَبْ دُانِّهُ مَا وَاكْ ادْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْمَةِ الصَّفِينَ الْجُعَادُ \* فَعَالَ احْبِبَتُ حُبِتَ الْخَيْرُعَنْ ذِكْرُ مَنْ حَيْنَ تُوَارَثْ بِالْحَالِثِ أَهُ رُدُوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْعًا بالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ \* وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْنَ وَالْقَيْنَاعَ إِكْرُسِ بالتَّوَّانَاتِ قَالَ رَبِّاغِفْرُلِي وَهَبْ لِمُلَكِمَّا لاَيْنُعْ لِاَ صَدِمْ بِهِ

الجزءالقاك العويد

لْكَانْتَ الْوَهَابُ \* فَتَدَوْنَا لَهُ الرِّيحَ بَجْرِي كَافِي وَكَالَةٌ كَيْثُ إِصَابِ وَالشَّطِ الْيَنَا وَعَوَاصِ وَاجْرَيْنُ مُقَرَّبْيِنَ فِي الْاصْفَاذِ \* هٰذَا عَطَّافُمًا فَامْتُ وْاَمَيْمِكْ بِعَيْرِجِسَانِيُّ وَإِنَّ لِهُ يُعِنْدَ مَا لَوْلُوْ وَحُسُوَ مَانِيَّ ﴿ وَاذْ كُرْعَبُكُ بَوْتِ إِذْ نَا ذِي رَبِّهُ } بَيْ مَسَيِّنَيْ لَشَّيْطِ مِنْصْبِ وَعَذَابِ الْأَكْفِيِّ هْنَامُفْسَتُأْمَارِدُوسَوَاكِ ، وَوَهِنْنَالَهُ اهْلَهُ وَمِنْلَهُ مُعَهَمُ رَحَى مِنَا وَدِكُونِي لِاوُلِي لَالْبُثِ وَخُذِيبِيدِ لَهُ ضِغْناً فَأَصْرِبَ بِهِ وَلَا تَعْنَا لِنَّا وَجِدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَا لُعَيْ لِأَنَّهُ أَوَّاكُ \* وَاذْكُرْ عِنْدَنَا آيْرُهُمَ وَاشِحْ وَيَعْقُونَ أُولِي الْآيْدِي وَالْأَبْضِرُ إِنَّا أَخْلَصْنُهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْكًا وانْهُمْ عِنْدَنَا لِمَنَ الْمُصْطَفَعْنَ الْأَخْيَارَة وَاذْكُو أَسْمُعِمَا وَالْبَسْعَوْدَ عُفْرُ وَكُلِّ مِنَ الْاحْيَارِ ﴿ هَٰذَا ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْتُهَيِّنَ لَحُسَنَ مَا عَنْنُ مُفَتَّعَةً لَمْ الْأَنْوابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفِكِ نَيرَةٍ وَشَرَانِ \* وَغِندَهُ وَصِابُ الطَّرُولَ مَرَّاكُ \* هٰذَا مَا تُوعَدُ وَكَ وَهُ إِلَيْ سَابِ إِنَّ هَٰذَا نِي زُقْنَا ثُمَالَهُ مِنْ نَفَا يِّدْ \* هٰذَا وَإِنَّ الْطَغِينَ لَشَّهُ نَّمَ يَصْلُونَهَا فَبَتْ إِلْهَادُةُ هَٰذَا فَلْيَدُوفُوهُ وَجَبَيْمٌ وَعَسَّ وَاحْرَمُنْ سَكِلِهِ أَرُوجٌ \* هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحٌ مُعَكُمْ لَامْرُحِكَا مِنْ اللَّهُ نَالُواْ التَّارِّهُ قَالُواْبُ أَنْتُ ذَلَا مَنْ يَجِيًّا لِكُوهُ أَنْتُهُ وَلَدَّمْتُمُ وُلَنَّا لْقُرَّارُهُ قَالُوارِينَامَنْ قَدَّمَ لِنَا هِنَا فِرْدُهُ عَنَايًا ضِعْفًا فِي لِنَّارِهُ وَقَا مَا لَنَا لَا زَى رِجَا لَا كَانَعُ لَهُ مُنْ مِنَ لِلْمَشْرُ إِنَّ مُنْ أَنْعُذُ نَهُمْ مِنْ مَا أَمُ زَاعَتُ مَنْهُمُ الْأَرْضُارُ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَرُّ يَخَاصُهُ آهِا إِلنَّارَهُ قُالِتَمَا آنَامُنْ

بِالْمَاكِ الْإِعْلِيَا وْيَغْتِصِيرُ نَ أَوْ إِنْ يُوحِيا لِيَّ الْكُاكَةُ مَا أَمَّا مَا مَا مَدُرُ مُسَارُ يعَقُوا لَهُ سِي دِينَ \* فَسَيْدَ الْمُلَاثِكُهُ كُلُّهُ مُا مُعَوْدًا \* يَرُوكَانَ مِنَ الْكِهْرِينَ لَهُ قَالَ يَا بُلِيهُ مَامَنَعَ مَّكُبِرُنَا مُركَنُتُ مِنَ لَعًا لِينَ لَهُ قَالَ نَاحَيْرُمُّينُهُ خُ وَخَلَقَتْهُ مِنْ طِينَ أَهُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَأَيْكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكُ رِينَ \* قَالَ رَبِّ عَانظِرْ فِي لَيْ وَرُسْعِتُونَ \* قَالَ فَالَّهُ اللَّهِ مِنْ عِتُونَ \* قَالَ فَالَّهُ لى وَمِ الْوَقْتِ الْمُعَاوُمِرُ \* قَالَ فِيعِ ذِلْكَ لَا الْمُعْلِمِينَ أَنْ قَالَ فَاكُمِ " وَالْحُرِيَّا وَوْلُ وَلَا مُلْكُمِّهِ يَ إِن هُوَالاً ذِكُرُ لِلْعَلَمِ مَنْ ﴿ وَلْتَعْلَمُ يَنَّا هُ بَعْدَ جِينِ ميرالله العزيز المحكمة وإنا أنزلنا آلفاك الكلا لألقة بو با إلا لله رلوتان الله يحثر بتستف فهما

الجرءاك الفالغون

440

صْطَفَيْ عُمَا يَعْلَقُ مَا فِيشَاءُ مُسْتِينًا فَهُواً لِللهُ الْوَحِدُ الْفَقَالُ فَي خَلْقَ السّم ٱرْضَ الْحُقّ يَكُورُ النَّاكَ عَلَى النَّهَا رُونِكُورُ النَّهَا رَعَلَى لَيْنَا وَسَعَّرُ لْقَمْرُكُلُّ يَحْرُى كِيجِلِمُسَتَّعِي الْأَهُوالْعَرِيزُ الْعَقَّ وَيَخْلَقَكُ مِنْ نَقَسْطِ وَجَعَلَمْنِهَا رَوْجَهَا وَآنْ زَلَ لَكُوْنِيزَلَ لَانْفُ مِّيْنَ لَهُ أَزُوْجَ يَغُلْفُكُو فِي لُوْنِأُ مَّهَا يَكُمْ خَلُقاً مِنْ مَعْدِ خَلْقِ فَعَلَمْ عَلَيْ فَالْتُ ذَيْكُمُ أَنَّهُ وَرَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا الْهُ إِلَّا هُوَّ فَا يَنْ يَضُرُفُونَ \* إِنْ تَكُفُّرُ وَافَايَّ اللَّهُ عَنْيٌ عَنْكُمْ وَلا يَرْخُ لِعِبَادِهِ الْكُمْ وَإِنْ تَشْكُرُ وَالْرُصَهُ لَكُمْ وَلا يَزَّرُوازَرُهُ وَزُرَلُ مِي لارْتِكُهُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنسِتَكُمُ عَاكَنْتُهُ تَعْلُونَ أَيْنَهُ جَلِيْدِ مِنْيَاتِ الصُّدُورِ ا وَّاذَا مَسَّ لِلْإِنْسُ مُنْرُدُ عَارَبَهُ مُنِيكًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ يَعْمَةً مِنْهُ لِسَيَ كَانَ يَدْعُوْ الْنِهِ مِنْ قَبْلُ وَتَجْعَلَ لِنَّهُ أَنْدَا ذَا لِيصَنَّ أَعَنْ مُسَيِّلُهِ قُلْمَتُ كَفُوْلُ قَلِيلًا إِنَّكُ مِنْ أَصْلِي لَنَا إِنَّ أَمَّنْ هُوَ قِيْتُ أَنَّاءًا لِنَّا بِسَاجِلًا فَقَاعًا يَحَذَرُ الْاَخِرَةُ وَيَرْجُوارَحْمَةً رَبِّهِ قَلْهَالْمَيْتَ يَوِي الْبَيْنَ يَعِثْلُهُ نَ وَالَّذِينَ (يَعْلَمُ ذَالْمَا يَتَلَا كُنُ أَوْلُوا الْأَلْبُ عُلْ يَعْيِيا بِدِ الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقَوَا رَبُّكُمُ ا لَّذِينَ أَحْسَنُوا فِهِ لَا وَالدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ لِللَّهِ وَلَيَعَنَّهُ إِثْمَا يُونَّ الصَّمَّ وَهُوْبِغِيرْجِسَابَ قُلْ قَالِمُ مِنْ أَنْ أَوْا عَيْدَا لِللهُ مُغَلِّمًا لَهُ الدِّينَ • وَلَمْ لَانْ أَكُونَ أَوَّلُا لَمُسْئِلِينَ \* قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَبِّ عَلَا بَهِ وْمِعْفِلْم < قُلُ اللَّهُ آكَيْدُ مُعْلِطًا لَهُ دِينَى ﴿ فَاعْبُدُ وَامَا سِنْتُدُو مِنْ دُونَهُ قُلْ لَتَّهِ يُسَرِّبُ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُ سُرُّهُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَا لِفِيمَةُ الْأَذْنِكَ هُولَكُنَّ وَ الْهُمْ مِنْ فِي قِهِ مُطْلَأُ مُنَ إِنَّا رِوَمِنْ تَحْلُهِ مُ ظُلًّا \* ذِلْكُ مُحَالًا \*

بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَاتَّقَوْنِ ۚ وَالَّذِينَ الْجَنَّيْوُ الطَّغْوُتَ أَنْعُ يُدُوهَا وَأَنَا بُو اِلَى لِلهِ لِمُنَا لَٰبُشْرَى فَلَيَشْرُعَيَا لَّهِ ﴿ الَّذِينَ لَيَسْيَمُعُ ۖ كَالْقُوْلِ فَيَنَّبِعُونَ آخْتُنَّا اُولِيْكَ الَّذِينَ هَدْ مُهُمْ اللَّهُ وَأُولِيْكَ هُمْ أُولُوا الْالْبِيْثُ اَفَرَرْ حَقَّ عَلَيْ وَكَلِّيكُ لْعَذَا بَيْلِفَا نَتَ لَنْقِدُنَمَنْ فِي النَّارِثُهُ لَكِنَّ اللَّذِينَ اتَّفَوَّا رَبَّهُ مُكُمُ عُرُفُ فُوقِهَا عَرَفُ مَبْنِيَةٌ يَخْرِي مِنْ يَحِيَّا الْأَخْرِرُةُ وَعْمَالِلَّهُ لَا يُخْلِفُ لِللَّهُ الْمِيعَادَ • الْمُرْدُ اللهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَسِيع فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخِرْجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَافِقًا ٱلو تَجَيِّجُ فَتَرَّبُهُ مُصْفَرًا ثَمْ يَعْمَلُهُ خَطْمًا إِنَّ فِذَ لِكَ لَذَكْ عُلِا وَلَا لَأَيْكَ فَنْ شَرَحَ اللهُ صُدْرَهُ لِلْإِسْلِمِ فَهُوَ عَلِيْ فِرِمِنْ رَبِّهُ فَوَيْلُ لِلْقِلْسِيةِ قَلَوْ مِنْ ذِكُرِ اللهِ أُوكِيْكِ فِي صَلِامُهِ بِنَّ ﴿ اللهُ مُزَّلِ ٱحْسَى الْخُدِيثِ كِبَّامُسَيُّ مَثَانِيَّ تَعَسَّتَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الْذَيْنَ يَخَشُوْ نَ رَبَّهُ مُ نَوَّ بَكُنْ جُلُودُهُ وَقُلُوكُ الْحَاذِكُواللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى لِللَّهِ يَهُدُى بِهِ مَنْ لَيْسَاءُ وَمَنْ يُصَلِّلُواللَّهُ فَهَالِهُ بْرْهَادِهُ أَفِيرٌ بِيَقِي بُوجْفِ مُسَوِّءِ الْعَنَابِيُومَ الْفِيمَةِ وَقِيلَ الظِّلِيبِينَ دُوقَ مَّا كُنْتُهُ مَّكُسْمُ وَلَهُ كَذَبِّ الْذَن مِنْ فَعَلَم مُ فَاسْفُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا \* فَأَذَا فَهُ مُاللَّهُ الْخُرْيِ فِي الْحُيْرِةِ الدُّنْيَأُ وَلَعَذَا بُ الْأَخِرَةِ آكِتُ كُوْكَا نُوا يعَنْكُمُونَ \* وَلَقَدْضَمُ مِنَا لِلسَّاسِ فِهِ نَا الْفَتُوْ إِن مِنْ كُلِّم سَيَا لَهُ دُيتَد كُرُّوُن " فَ وَاللَّعَ رَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلْهُ مُ رَبِّعُونَ هُ رُجُلاً فِيهِ شَرَكًا \* مُنتَنكِسُوكَ وَرَجُلاً سَكَما لِرَجَ نَ مَنَاكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَا يَعَالَمُ وَانَّاتُ مَيْتُ

مخ الابع والعدون

ANA

تَّنْ لَذَبِ عَلَىٰ لِلَّهِ وَكَذَبُ إِلْصَادُ قَا ذَجَاءَهُ د ف وصد ق مُعَمَا يَسَا وَنَ عِنْدُ رَبِيعِ ذَلِكُ حَرْوُ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَمِّنَ آلله مُمْ أَسُوا الذي عَمَلُوا وَيَحْ بِيهُمُ أَجْ هُمُ مَا لُونَ \* الْمِيْسُرِ إِللَّهُ بِيكَا فِي عَنْدُهُ وَيُخِوْفُو مَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُومِنِ بْهِلْ لِلَّهُ مَنَا لَهُ مِنْ هَادٌّ \* وَمَنْ يَهْدِا لِلَّهُ مَنَا لَهُ مِنْ مُضِلًّا لَيْهُ لُهُ يُعَبِّذِ بِن ذِي أَنِيقًا مِرَّ \* وَلَئِنْ سَأَلْتُهُ مُنْ خَلَقًا لَسَّمَ إِن وَٱلْأَرْ يُفُوَكِّنَ اللَّهُ فَوْ إِفَ يَكُمُّ مُناتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آرَادَ نِي اللَّهُ بِضُ هُرَّ كُنْفُ عُنْرُهُ وَأَرَادَ فِي رَجْمَةِ هَلِ هُنَّ ثَمْنِيكُ تُ رَجْمَةٍ فَا الله عَلَيْهِ وَيَتُوكُلُ لُمُتُوكِّلُهُ زَنَّ فَلَ لُقَوْ مِ أَعْمَالُوا عَلَيْكُمُ لَنَكُمُ لِمِ أُفْسَتُوْفَ تَعْلَمُ ثُنَ \* مَنْ يَانِتِ وَعَذَا كُ يَجْنِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَعَذَا بُأُ لَيْحُ \* إِنَّا أَنْزُلْنَا عَلَىٰ لِكَا لِنَكُتُ لِلِتَاسِمِ الْحِقِّ فَرَرَ الْمُتَدَى قَلِنَقَهُ مَرْضَاً فَإِيَّنَا يُضِلُّ عَلَيْهِا وَمَا اَتْتَ عَلَيْهِ مُوكِلٌ اللهُ يَتَّوَقِلْاً تَخْلَى آلِيا بَهَا مُسَمِّرًا أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يِبْ لِفِوْمِ رَبِيَّفَ كُرُولَ ٱ زُوامِنْ دُونِاً مِنْهِ شُفِعَاءَ فَالْهَا فَكَا نُوالَّا ثَمُلُكُهُ نَ شَنْبًا وَلَا ألة مُلكُ السَّمة بْ وَالْأَرْضِ مِرَّا لَيْهُ رَجْعُونَ مَ إِذَا ذِكِمَا لِلْهُ وَحُدُهُ الشِّيءَ وَقُلُوكُ لِللَّهِ مِنْ لِأَنَّهُ مِنْهُ إِنَّ مَا لَاحْرَةُ وَإِذَا

ڒڔۻۼڸؠٙٳڵۼؽۜٮؚٛۅۘٳڵۺۜؠۧۮ؞ٙٳٮۜ۫ؾ۫ػػڲؙؠڗ۫ڗؘۘۼۘؠٳۮۮڰؠٲػٲٷؖ؋ يَخْتَلِفُونَ \* وَلَوْآنَ لِلَّذِ مَنْ ظَلَوْ آمَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتُا مِنْ سُوءً الْعَذَابِ يَوْمَ الْقَلْمَة تُوْمَدُ الْمُسْدِمِزَ اللَّهِ مَا لَمْ سَبِ كُونُوا تَسَيُّهُ إِنَّ \* وَهَذَا هُوْ سَنِياتُ مَاكَسَتُوا وَحَاقَ مِنْ مَاكَا نُواسِ سُتَهْزُوْنَ \* فَإِذَا مِنْ الْإِنْكَ صَرُّدَ عَانَا ثِرَّا ذَا خَوَّلُنَاهُ بِعِسْمَةً مِنَّ فَالَا يِّمَا اوْ بَيْنَهُ عَلَى عِلْمُ لَهِ فِي فِنْنَهُ وَلِكِيَّ أَكْثَرُ هُو لَا يَعْلَمُ وَنَ فَ قَدَ قَالْمَا الَّذِينَ مِنْ فَبِيلِمْ وَفَأَ آغَيْ عَنْهُمُ مَاكًا نُواْ يَكْسِبُونَ \* فَأَصَابَهُ بان مَا كَتَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُ امْزُ هُوْلاء سَيْصِيبُهُ وَسَيْاتُهُمَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَمَا هُمِنْ عَبِغِ بَنَّ ۚ أَوَلَمْ يَعِنَّكُمُ إِنَّا لِللَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ فَيَشَاكُ وَيُقْلِأ إِنَّ فِيهُ لِكَ لِأَيْتِ لِقِوْمِ يُؤْمِنُونَ \* قَلْ بِغِيبًا دِيَ الْدِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى تَفْسُ لَا تَقَيْنُطُوا مِنْ رَجْمًا وَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يَعَيْفُوا الذَّنُو بُتُجَمِيعًا أَيْلَةٌ هُوَ الْعُنَافُورُ رَجِيمُ لَهُ وَٱبْنِيبُولِالِي رَبِّكُمْ وَأَسْتِلْمُوالَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْنِيكُمُ ٱلْعُذَابُ سُتُمْ لَأ مِرُونَ \* وَإِنْهِ عَوَالْحَسُرَ مَا أَنْوَلَ الْمِيكُمُ وَمِنْدَنِكُمُ مِنْ قِبْلَ لَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَا اِبَكِفِتَةً وَآنَتُمُ لِأَنْشَاعُ وَنَ وَآنَفَوْ لَافَتَوْ لَافَتَوْ لَكُوْمُ وَنَ عَلِمَا فَرَق وْجَنْبِ الله وَإِنْ كَنْتُ لِمَا لِيِّنِي مِنْ أَوْنَفَتُولُ لَوْأَنَّا اللَّهَ هَذَبَّ كَاكُنُّ مِنَ الْمُقَدِّينَ ﴿ أَوْ تَقَوُلُ إِن تَرَى الْعَدَائِلَةِ أَنَّ لَي كُنَّهُ فَا كُونَ مِنَ الْحَدْثُ أَن بَا فَدُنِيَاءَ ثُلَا بِيْ وَكُنَ نَتَ بِهَا وَأَسْتَكُمْ رُتَ وَكُنْتُ مِنَا لِلْكُوٰ بِنَ \* وَكُ لِفِيَاةِ رَكَالَاَ مِنَ كَذَبُواعَا لِللَّهِ وَجُوهُهُ مُسُودٌةٌ ٱللَّهُ لِفِجَمَّ مَمُّوكُمُ

Digitized by Google

الخ الرابع والعس

PV

يَنْحُ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ وَكِيلٌ ۚ لَهُ مَقَالِمُهُ السَّمْ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِا بُتِ اللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخِيرُ ۗ وَنَ وَقُلْ فَغَيْرًا للهُ مَّا مُرَّوِيْ آعْبُدُكَ مُهَا الْحُهِلُونَ \* وَلَقَدُ أُوجِيَ لَنَكَ وَالْحَالَانَ مَنْ عَنْ قَبَاكَ أَشْرَكُتُ لِنَعْيُطُنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخِيدِ مِنْ فِي بَلِ لِللَّهُ فَأَعْبُدُ وِنَ الشَّكِرِينَ \* وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهُ وَالْا رْضُرِ جَيَعًا فَضَنَّهُ إِنَّا فَيْمَةٍ وَالسَّمَا لِيُحَطِّونِتُ بِمَينِةً شُبْعِكَهُ وَتَعَا إِعَمَّا لِيُثِرُكُونَ \* وَنِي َلْصَوْرِ فَصَيْعِقَ مَنْ فِي الشَّمَوْنِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِهُ مَنْ شَاءَ اللهُ نُدَّةً عِنْ فِيهِ أَخْرِي فَاذَا هُمْ قِيا مُرَينُظُرُونَ فَي وَأَشْرَ قِيتَ الْأَرْضُ بُورِ رَبِّهَا وَوُصَّ لَكِيْتُ وَجَيَّ بِالنِّبِيِّنَ وَالشَّهَادَآءِ وَقِصْحَ بَيْنَهُ مُ الْحِقِّ وَهُمْ لِأَيْظَلَّمُول وَوُفِيِّتُ كُلُّ نَفَيْدٍ مَا عَيِمَكُ وَهُوَاعْلَى بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسَهِيَوَالَّذِينَ إلى جَمَةُ يَهُ رَا حَتِي إِذَا جَآوُهَا فِيْحَتْ آيُو بَهُا وَقَالَ لَهُ خُرَنَهُا آكَ يَحُ رُسُلُ مِنْكُمْ بِنْلُونَ عَلِيْكُمْ الْمِنْ تَرَجُّكُمْ وَيُنْذِرُ وَيَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُ هٰذَا فَتَا لَوُ أَبَا وَلَكِمْ حَتَّتَ كُلِمَةُ الْعَذَا بِعَلَى الْكُونِ بِنَ \* قِيلَ [ دُخَلُوا جَمَّةٌ خِلِدِينَ فِيهَا فِيكُنْهُ مَنْوَى لَلْتُكَبِّيُّهُ بِنَ ﴿ وَسَهِ بَوَالَّهُ لِأَنْ كِلَّا تَقَوَّا رَبِّهُ وَإِلَىٰ الْحِنَّةِ زُمَرًا حَتِيْ إِذَا جَآوَ هُمَا وَ فَحُرَّا إِنَّهُ أَوْ أَمَا وَقَالَ لَهُ نَهُا مِسَالَ عَلَيْكُمُ طِبْتُ مْ فَا ذْخُلُوهَا خِلْدِينَ ۚ ۚ وَقَالُوا الْحُصَّادُ لِلَّهِ يُ صَدَ قَيَا وَعْدُهُ وَأَوْ رَثَنَا الْأَرْضَ بَسَبَوّا أَمِزَ الْكُنَّةِ تَحَيْثُ نِسَاءُ مَا يُوالفُ إِن فَ وَتَرَكَا لَمَالِنَاكُوا كَا أَبْ يَنْ مِنْ حَوْلِ الْعَرِيْنِ لَيُسْتِيِّهِ لَ

نفن

تَمْ تَبْزِيلُ الْكِيتِ فِي اللهِ الْعِزَيزِ الْعَكِيدُ عَا وَالدَّبْ وَقَا بِل لَتُوبِ لْمِعَاتِ دُي ٱلطَّهُ لِلْآلِلةَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمُصَدِّرُهُ مَا يُحَدِّلُونِي النِّياللَّهُ الَّذِينَ كُمَّ وَافَارَ يَعْدُرُكَ تَعَلَّيْهُمْ فِي الْسُلَاثُ كَذَيْتُ فَعَلَّهُمْ فَوَقُرُكُ كِذَاكِ مِنْ بَعِدُ هِ وَهَمَّتَ ثَكُلُّ أُمَّةً برَسُولِ فِيَا يُحُدُوهُ وَجِكَ حِضُوا بِلِهِ الْحُدِّ وَأَحَدُ ثُمُ مُ وَفَكُونَكُ فَ كَانِ عِقَابِ وَكَذَ لِكَحَةً المَتُ رَبِّكَ عَلِى لِلذَينَ هُوَ وَإِلَا تَهُدُ وَصِيحُ لِنَا رَهِ الّذَينَ يَعْلُونَ الْعَرْشُ فَ لِسَيِّحُ نَ يَحْلِدَ رَبِيهُ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَلِيَسْتَغْفِرُ هِ نَ لِلَّذَينَ امْنُولُ عْتَكُلَّ شِيْءُ رَحْمَةً وَعِلَّا فَاغِوْ لِلَّذِينَ مَا بُوا وَاتَّبِعُوا اسْسَيلَكَ وَ عَذَا بِتَا لِجِيَ " وَبَيْنَا وَآدْخِلْهُ مُ جَنَّتِ عَدُ فِي الِّي وَعَدْتَهُ مُووَمَنْ صَلَّحَ وَ بَائِهِيْهُ وَآدُو جِهِيْمُ وَذُرِّيَّتُهُمْ اتَّكَانْتَ الْعَرَّبُ الْكَكُّهُ ﴿ وَقَعْمُا وَمَنْ يَنَّ الْسَيِّيَّاتِ يَوْمِيَّاذِ فَقَدْ رَحِيْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظَّمَّ ﴿ إِنَّ يَ كَذَرُواْ يَنَا دُوْنَ لَمَقْتُ اللهِ آكِتُرُمِنْ مَقْتِكُو أَنْفُنتُ دْعَوْنَ إِلَىٰ لَا يِلِيْ فَكُفُرُ وَنَ \* قَالُوارٌ بَنَا آمَتَ نَا ٱمْنَكَيْنِ وَكَحْسَيْتَ مُنْيَانِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُ نُورِيَا فَهَلُ الْحَدُرُوجِ مِنْ سَبَيْلُ وَلَكِمُ مِ اللَّهُ الْوَادُعُ كَفَ تَرُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تَوْمِينَ افَا لَكُو لِللهِ الْعَيَامِ الْكِيامِ الْكِيامِ الْكِيامِ هُوَالَّذِي مُركِمُ الْمِنَّةِ وَيُعَنِّزُلُكُمْ مِينَ السَّهَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكُّو إِلَّا دْعُ اللَّهُ تَغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُمْرَةَ الْكُونَ وَلَوْ كُمْرَةَ الْكُونَ وَلَ ﴿

ئىلاردۇ ئىلورىك ئىلورىك

لَدُ رَجَيْنَهُ وَالْعَسُومِينَ يُلِقَ الرُّوحَ مِنْ آمِرِهِ عَلَى مَنْ بَيْسَاءُ مِنْ عِيمَ رَبُوْمُ آلَتَ أَرُقَ \* يَوْمُ هُمُ مُ الْمُؤُونَ \* لَا يَخُو لِيعَا لِنَ الْمِنْاكُ الْيُوْمِرُ لِلَّهِ الْوَجِدِ الْقَهَارَةُ ﴿ الْيُوْمُرَجِّكُ فَكُلْ نَفَيْسٍ مِ لْأَظَانُوا لِنَّهُ مُرَّانًا اللهُ سَسَريُعُ الْحِسَّابُ \* وَآنَذِ رُهُ مُ يَوْمُ رُفَة إذالفُتُ أُوبُ لَدَى كُنَّا جِرَكُطْمِينَ \* مَا لِلظَّلِي مِنْ جَي شَّغِيعِ يُطَاعُ وَ يَعْدُ لَهُ خَاتِّنَهُ وَالْاعْثِ وَمَا تَخِفِي الْمَتْدُ وَرُتْ اللَّيْ وَالَّذِينَ يَكُدُّعُونَ مِنْ دُورِنِهِ لَا يَقْضُونَ إِنَّيْ نَ اللهُ هُوَ السَّكِمِيعُ الْبَصِّيرُ \* أُولُونِكِ يُرُوا فِي الأَرْضِ فِي نَظُرُ يَّفْنَكَأَنَ عِيْقِيَّةُ الْأَدْمَنَ كَأَنُوا مِنْ قِبْلِهِ فِي كَأَنُوا هُوْ اسْتَاذَ مِنْ هُوْ قُوَّةً فِي الْأَرْضِ فَأَحَدُهُ اللهُ يُذَنُّونُهُ مِنْ وَكَاكَانَ لَهُ عُومِنَ اللهِ مِنْ وَا ذَلِكَ مِا نَهُمُ مُكَانَتُ مَا يَتُهِمُ رُسُلُهُ مِنْ مَا لَيْدَتُ فَكُورٌ وَأَ فَأَخَذَهُ وَاللَّهُ نَّهُ وَ يُ مُنَدِيدًا لَعِقَابٌ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى الْمِينَا وَسَلْطِنْ مُ والخافِ عَوْنَ وَهَا مَنَ وَقَا رُونَ فَقَا لُوا شِي كُذَاكُ ۚ فَلَمَا جَآءَ هُمْ بِحِيٌّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُواْ اقْتُلُواْ آبِنْكَاءَ الَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ وَأَسْتَعِيْ وَأَنْسَاءَهُ كَيْفِرِينَ لَا يُؤْخِنَاكِ إِنْ وَقَالَ فِي عَوْنُ ذَرُوبَيْ أَفْتُ لِي بُوسِي وَلْيَدْعُ رَبُّ وَإِنَّ آخَا فُ آنْ يُسَدِّلُ مِ يَنكُوا وَأَنْ يُظْهِرَ إِ أرض الفسكادة وقال مُوسَى إليَّ عُذْتُ بَرِيْ وَرَبِّكُم مِن مِنْ بِينَ وَالْدُ الَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُونِمِنْ مِنْ الْ فِي عُو نَهُ أَنْفُتُكُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ يَجَاءَكُو ، يَا لِبُيِّنَةِ

نْ مَنْ إِنَّ كَانْ يَكُ كَذِبًا فَعَالَيْهِ كَذِبُهُ وَانْ مَكُ صَادٍ قَايُصِينُ بَعْضً الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدُى مَنْ هُوَمُسِمْ فُكُدَّا كُنَّ لِعَوْ مُرْكُحُ ٱلْمُلْكُ الْيُوْ ظهر سَ فِي الْارْضِ فَمَنْ يَنْصُرُهَا مِنْ بَأْسِلْ للله إِنْ جَآءَ نَا قَالَ فِسْرَعُونُ مَا إُرِيَهُ إِلَّا مَا اللَّهِ وَمَا اهْدِيكُمُ اللَّهُ سَبِيلَ الرَّسَادِ \* وَقَالًا لَّذِي مَنَ لِعَوْدِ إِنَّ آخًا فُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ لَوْ مِلْ لِأَخْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ لُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَالَّذَ مَن مِن بَعْدِ هِمْ وَمَا اللهُ يُرْمِدُ ظُلْمًا لِلْعِيَادِ \* وَلِقَوْمِ إِنَّ آخَا فُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ التَّنَادِ يُوَمِّرَ تَوَلَّوْنَ مُذْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَلِيمَ وَمَنْ عَيْ اللهُ وَسَمَالَهُ مِزْهَادِةً \* وَلَقَدْ جَآءَكُو يُوسُفُ مِنْ فَبْلُ الْبِيَنِيْتِ فَ مَا زِلْتُهُ نِ سَنَكُ مُمَا حِمَاء كُورُ بِهِ حِتَى إِذَا هَلَكَ قُلْمُ وَلَنْ يَنْعَتُ اللهُ وَزُبَعَدُهِ وَرَسُوا كَذَلِكَ يُضِلُّ لِلهُ مُنْ هُومَسْرُ فِي مُنَّا بِكُ الْذَينَ يُحَذِّلُونَ فَيَالِينًا لِيَا لِيَا سُلط إَسْهُ عُرِير مَقْتًا عِنْدَا لَيْهُ وَعِنْدَا لَذَيْنَ الْمَنْوَاكَدَ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلِكُا وَالْمُعَتَكِ رَجَارًه وَقَالَ فِي عَوْنُ بِنَهَا مِنُ ابْنِ فِي صَرْحًا لَعَالَةً مُلْغُ الْأَسْنِيُّ ٱسْنِيالِتُمَمْ إِينَاهَا طَلِعَ الْحَ لَهِ مُوسِي قِ إِنَّ لَاظُنَّهُ كُلَّذِهِ كَذَلِكَ زُبِّنَ لِفَ عُوْنَ سُوَّء عَمَالَةٌ وَصُّدَعَنَ استَ عَلْ وَمَ كَنْدُ فَعُونَ الْآسِيةِ تِمَايِي \* وَقَالَ الذِّيَامِنَ لِيقُومِ البَّعُونَ الْفَر اسبير آلرتشاديه يقوم إنَّمَا هندوالحيَّة أوالدُّنت المنعُ وَإِنَّ الْأَخِيرَةُ إِهِ وَازُالْقِرَانَ مَنْ عَمِلَ سَنَعَةً فَلا يُحِنْ زَى لا مِنْ لَمَا وَمَنْ عَمِلَ صلياً مِن تَذِكِرًا وَأَنْ عَيْ وَهُو مُؤْمِنُ فَا وَلَيْكَ مَدْ خُكُونَ الْحُنَّةُ مُوْنَ فَوْكَ بِغَيْرِ حِسَابٌ \* وَلَقِوَ فِيرَمَا لِمَا ذَعُوكُ وَالْيَا لِنَعَاةٌ وَتَدْعُونِيَ

الح المامعة تَدْعُونَى لِا كَفْنُرُ يَاللَّهِ وَأَشِرْكَ بِهِ مَالَيْسُ خِلْدِيهِ عِلْرُوا نَا دَعُولَا لْعَنْ بِزَالْغَقَةِ \* لِلْجَرَمَ أَنْمَا تَدْعُونَهَ لِيَهِ وِلَيْسُرَلَهُ وَعُوَةً فِي الدُّنْتِ لَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَسَرَةَ نَآلِلَ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُنْهُ فِينَ هُو آَضِا مِنْ أَرِدُ \* كتنذكر فأن مآآ فول كثنة وأفوش مرتالي للفان الله بجهير مالمتاج « فَوَقْنُهُ اللهُ مُسَيِّا يِهِ مَامَكُمْ وَأُوكَاقَ بِإِلْ فِي عَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ » النَّا كَيْثُ حَبُونَ عَلِيْهَا عَنْ دُوًّا وَعَيَيْتِيًّا وُبَيُّومَ تَقَوُمُ السَّاعَ لُهُ أَدْخِلُوا الْفِرْعَوْنَ اَشَدَا لَعَاذَا بِنَ وَإِذْ يَتَعَالَجُو نَصِفِ النَّا رَفِّيقُوكُ لصَّعَفُو اللَّذَينَ أَسْتِكُتُ وَالِنَّا كُأَلَكَ عُمَّا فَكُمَّ أَنْهُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ لِنَّا رُّهُ قَالَ لِذَنَ أَسْتَكُتُ وَالْآنَا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهِ فَيَكُ كُمْبَيْنَ الْعِيَادُ ﴿ وَقَالَا لَّذِينَ سِيفٌ ٱلنَّارِ لِمَنَّ يَوْجَهُمُ مُرَّادُهُ وَعُوارَبُّكُم يَقِفْ عَنَا يَوْمًا مِزَا لَعَدَابِ فَالْوَالْوَلَ وَكَانَ مَا يَتَكُ ثَالِمَةٍ وَمُلْكُ بالنيتنت قالواما فألواف دغوا ومادعوا الكف بناكا فيضك ﴿ إِنَّا لَنَانُهُ وُسُلَّنَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا فِي الْحَيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَتُومَ يَعْوَمُ كَشْهُدُ \* يَوْمُرُلِأَيْنَفَعُ ٱلظَّلِي أَنْظُلِي أَنْ مُعْذِرً تَهُ مُ وَهُلِكُمُ اللَّغَيْنَةِ وَ كُنُونَ الذَّارِيُّ وَلْقَدْا تَيْنَا مُوسَى فِي لَا يَكُورُونَ مَنَا بِيَا مِنْكُوا لِلَّهِ دُّى وَذِكُرِى لِأُونِي لِأَلْنِيتَ ﴿ فَأَصْبِرُانَ وَعُدَالِتَهِ حَقِّ وَاسْتَعْفِيرُ نْنَاكُ وَسَبْحَ بَيِكُمْ لِدِرَبِكِ لِلْعَيْتَةِ وَالْإِبْكُرُ قَالَ الذِّينَ فِيبَادِ لُولَ أيتا لله بيت إسكطن أشهه إن في صندورهم إلا يحب ما هت

وَالْأَرْضِ لَكِتْرُمِنْ خَلْقَ الْنَّأْسِ وَلِيْحَ الْكَثْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ وَمَا يَسْتَوِي لاَعْمُ وَالْبَصِيرُ وَالْدَينَ الْمَنُواوَعَكُمُ والصَّلَحَاتَ وَلا الْمُبَيِّةُ قَلِيلًا مَا تَتَاذَكُرُ فَوَنَ الْمُ الْسَاعَةُ لَا يَتُهُ لَا رَبْ فِيهَا وَلِكِنَ آكْتَ النَّاسِ لَإِيُو مِنُونَ \* وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُو يَنَ سَجِّي كُمُ ٳڽؙٵڵڎؘۑڹٙڮؽٮؾؙڲؠؙۅڹٷۼۏ۫ۼ؊ۮؠڛ؊ؽۮؙڂڵۅڹڿۿڹٞۧؠۮڵڿڔڹؙ؞۫ اللهُ الذَّى جَعَلُ إِنْ الْمِثْلُ لِتَسْكُنُوا فِي وَالنَّهَارَمُبُصُمَّ أَلِكَ الله لَذُو فَصَيْلَ عَلَى إِلَيَّا سِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ المَّاسِ لَا يَتَ كُرُ وَنَ \* ذَلِكُمُ اللهُ رُبُكُرُ خِلِينَ كُلِّ شَيْءً لِآلِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّ لَا أَلَّهُ إِلَّا لِللَّهُ لَا أَنْ لِللَّهُ لَا أَنْ كُولِ اللَّهُ لَا أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَهُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِمُعْلِقًا لِمُ اللَّهِ لِللَّهِ لَا أَلَّا لِمُ إِلَّا لَا لَا لَا لِمُ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُلْكِا لِمُ إِلَّا لِمُلْكِلَّا لِمُعْلِقًا لِمُلْكِلَّا لِمُلْكِلَّا لِمُلْكِلَّا لَهُ إِلَّا لِمُلْكِلَّا لِمُلْكِلَّا لِمُلْكِلِّ الللّهُ لِلْ يُوْ فَكُ الَّذِينَ كَا نُوا يِا يُتِ اللَّهِ يَحْتُدُونَ \* اللَّهُ الَّذِي حَعَلَ كُ الْأَرْضَ فِرَارًا وَالسَّمَاءَ يَنَاءً وَصَوَّ رَكُو فَاحْتَ نَصُورُكُ وَكُنَّاكُمُ مِزَ الطِّينَ الْمُ اللهُ وَتُبكُ مُ فَسَلَ لَا اللهُ وَيُنا الْمُعْلَمِينَ \* هُولِلْيَ الْآلِهُ إِلَّا هُوَفَا دْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمَ، قُلْ إِنَّ اللَّهُ مَا نَاعَبُ دَالْدَينَ مَدْعُونَ مِنْ وَوِاللَّهِ لَمَا جَآءَ فِي الْسَيْلِيثُ مِوْ رَيِّي وَأَمِرْ بُنَانَ أَسْدِ إِلْرَبِيَّا لَعْلَيْهِنَ \* هُوَالْأَيْ خَلَقَكُمُ مِنْ سُكًا! تُرْمِنْ نطفه إِنْ مَدِينْ عَكَفَّة يُنتَمَّ يُخْرِجُكُمْ فِطْفَالَّا نُسْمَالِكُ الْمُعْلَوِّ الْمُ ثُنْدُكُمُ ثُنَّمَ لِيَكُونُوا شُيُوجًا وَمِنْكُوْ مَنْ ثُيتِوَ قَيْ مِنْ قَبُلُ وَلِيَبُنْكُعُو مِلَّا مُسَمَّةً وَلَعَـاتُكُو مُنْعَقِلُونَ ﴾ هُوَالَّذَى بُحْيَ وَيُبِيُّ فَاذِا قَضْمًا مُ فَايْمَا يَعُولُ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ﴿ الْمُ سَوالَى الَّذِينَ يُطِيلُونَ فَي لِي الله عِ نُ يُصِرُ فُونَ وَالدِّينَ لَدُ بَوْا بِالنَّكِينِ وَعَالَ سَلْنَا بِهِ نُسُكَّنَّا فَتُو

ربع

الجءال ابع والمون لَهُونَ ﴿إِذِا لَا عَلَىٰ فِي عَنْقِهِ وَالسِّلِيِّ لَيُعْتِبُونَ ﴿ فِي الْجَيَرُ مُرْفِي النَّا هُ وَنَ \* تُوَ قُومَ اللَّهُ وَ إِنْ مَا كَنُ مُنْ إِنَّ مِنْ فَوَنَ مِنْ وَنِ اللَّهِ قَا لُوا صَلَّوا الهُوْ تَكُنُّ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ مَشْيًّا شُكَ ذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِيفِينَ \* ذَلَّا وص بغير الحرق ويما كنت مرحون الا ادخلوا ابو يْمَ خِلِدِينَ فِيهَا فِينُسَرَ مَنْوَى أَلْتُكُدِّينَ ﴿ فَأَصْبِرَانَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَأَرِمَّا رَبِّيَّكَ بَعْضَ إِلَّهَ يَنْعِيدُهُمْ أَوْنَتَوَ فَيْسَنَّكُمْ فَالْمِنَا يُرْجِعُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ فِتَظِيكَ مِنْهُ مُ مَنْ فَصَيْضِنَا عَكَنْكَ وَمِنْهُ وْمَنْ لُوْنَعْصُهُ عَلَيْكَ وَمَاكَا ذَ لِيَسُولِإِنْ يَا نِيَ بِأَيْدِ إِلاَّ بِإِذْ نِاللَّهِ فَإِذَا جَآءَ آمُرُ اللّهِ قَصُى الْحُقُّ وَخِيسَمُ هُنَا لِكُ الْمُبْطُلُونَ \* اللهُ الَّذِي جَعَلَ ثَكُمُ ٱلْأَنْعُ أَيْرُكُم نْهَا وَمِنْهَا تَاكُمُوْنَ ﴿ وَلَكُمْ فِنِهَا مَنْفِعُ وَلِتَ لُغُهُ اعْلَيْهَا حَاجَّةً فَيْمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُلَكُ تَحْمُلُونَ لَهُ وَيُركِنُ الْبِيِّهِ فَاكَ الْبِيا للَّهِ تُنْكِرُونَ \* فَلَمَّ بَيَكِيرُوا فِي الْأَرْضِ فِينَظُرُ وَاكَيْفَ كَانَعُ فَاللَّهِ مَا لَهُ مُكَانُوا آكَتُ هُمْ وَآمَنَةً قَقَّهُ وَمَا كَا رَا فِي لا رَضِ فَهَا اعْنِي عَنْهُمْ مَا كَا نُوالْكِيْبُ \* فَلَمَّا جَآءً نَهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبِيِّنْتِ فِرَحُوابِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْ وَحَالَ بِهِيْمِكَاكَا نُوابِهِ لِيَسْتَهْزِنُونَ لَهُ فَلَمَا رَآوْا بَاسْتَنَا قَالُوْآا مَنَّا لِياللَّهِ وَجُدَهُ وَكُفُّو مِا يَكُالُمُ إِنَّهِ مُشْرُكُ أَوْ فَلَ مِكْ يَفْعُهُمُ إِيمَا هُمُ مُلَّا رَآوًا مَا سَنَاسُنَتَ اللَّهِ الْتِي قَدْ خَلَتْ فِي ادِّ وَخِيرَهُ نَالِكَ الْكُفِرُونَ

Digitized by Google

نَ الرِّحِرْ الرَّجِيدِ ﴿ كُنْ كُوصِكِ الْنُدُهُ وَ ۖ إِنَّا عَكُمْ لَهُ يَعِنْ لَمُونَا ﴿ بَبَسْيِرًا وَنَهٰ يُسِرًا فَأَعْدَرَضَ لَكُشْرُهُمُ ۗ فَهُذَهُ لَا يَسْمَعَهُ نَ ﴿ وَقَالُوا قُلْهُ بُنَا فَيَ آكِتَ وَمَمَّا نَدْعُونَا آلِيْهِ وَفِي ذَانِيَا وَفَتَرُومِنْ مَبْنِ وَبَيْنِكَ حِيَاكُ فَاغْمَلْ يِنَتَاعِلْمِلُونَ \* قَوْلِ ثَمَا أَنَا بَشَرَ كُمِثْلُكُمْ يُوخِيَ اِكَةَ اَنْمَا ٓ الْهُ كُورِكُ فَا سُتَبَقِيمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ وَوَمِهُ لْمُشْرِكِينَّ الْذَيْنِ لَا يُوْنُوَّ نَ الرَّكُوْرَةَ وَهُنَّهُ بِالْأَخِرَةِ هُمُّ كَفِيْسُرُّونَ ﴿ إِنَّ الَّذَينَ الْمَنُوا وَعِكُمُ لُوا ٱلصَّالِحِيةِ لَهَيُّ أَبْرٌ عَنْ يُرْمُكُمْ مُنُونِيَّ ﴿ فَكُلِّ يْتَكُونُكَكُ فُرُونَ بِالْذَى حَكَقَ الْأَرْضَ فِي مِينَ وَتَجَعُّ كُونَ لَهُ أَنْدًا رًا ذَ إِلَّ كَرُبُ الْعُلْبَدِينَ أَهُ وَجَعِكُ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرَكُ فِهَا وَقَدَّ رَفِيهَا اَقُوْتُهَا فِي أَرْبَعَةِ آيًا مِرْسَوَاءً لِلسَّاكِلِينَ ۖ ﴿ سُنَّمَّ سْتَوْيَ لِلْأَرْضِ آءِ وَهِيَ خَانُ فَقَتَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ آَثُيْبَا طَوْعَ وْكُرُ هُمَّا قَا كَتَا آتَتُمُنَا طَكِيغِينَ لَهُ فَقَصْدُهُنَّ سَبْعَ سَمُوايِتِ فِي تُومِيهُ وَآوْخَهُ فِي كُلُّ سَمَّا ۚ وَآمَنُّهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بَيْضَالِيِّجَ وَحِفْظاً ذٰلِا تَقَدُّ بُوالْعِزَيزِ الْعَيَالِمُ \* فَإِنْ اَعْرَ صَنُوا فَقُلْ اللَّهُ ثُكُمُ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَ عَادِ وَثُمُودَ \* اِذْجَاءَ مُّهُ وُ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنِ الَّذِيهِ مِوْ وَمِنْ خَلْفِهِ مِوْ الْأَنْقَبُكُ إِكَّا اللَّهُ ۚ قَالُوالَوْ سُبَّآءَ رَبِّنَا لَا نَسْوَرُ لَمَكَ حَكَمَّةً فَا نَّا بِمَآ أَنْ مُسلَّمُ مُوهُ هْ فَاعَاكُ فَاسْتَكُذِّرُ وَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَقَا لُوا مَنْ اسْتَكُمْ مِنَّا قُوْ وَلَوْ رَوْاأَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَهُ مُهُوَّا مَشَدٌّ مِنْهُ وَقُوَّةً وَكَأَنُوا بِالْبِينَةِ

نضف

اليءالرابع والعتاور وَلَعَذَانَ الْأَخِمَ وَأَخْنِي وَهُوْ لَاسْصَرُ وَنَّ ﴿ وَأَمَّا يَحَيِّوْ الْعَلَى عَلَى لَهُ لَمْ عَلَى الْحَدَّى فَأَخَذَ مُهَا مُعْطَعُهُ الْعَلَ يُهُ إِنَّ ﴿ وَنَحْتَنَا الَّذِينَ أَمِّنُهُ أَوَّكُمَّا فُأَيَتُمُونَا مُّ وَيَ الله إلى لنَّا رَفَّهُ مُرُكُوزَعُونَ لَهُ حَيَّ ﴿ آيَا مَاجَا وَهُمَا شُ لُودُهُ فِي كَاكُو إِيعَالُونَ فَ وَقَا لُوا يُحَلُّو مُرَّيَةٍ وَإِلْيُهِ نُتُرْجِعُهُ نَ لَهُ وَكَمَا كُنْتُ مُنْسَتَةُ رُونَ أَنْ لَيَ بَصْرُكُو وَلَا حُلُو ذُكُوهُ وَلَكِنْ ظَنَنْدُ ۚ أَنَّ اللَّهُ لَا تَعْلَكُمْ لُونَ ۗ وَذَٰ لِكُمَ ظَنَّكُوا لَذَى ظَنَنْتُ بُرَبِّكُمُ ارْدُكُوفَا بِنَ أَهُ فَانْ يَصْبُرُواْ فَا لِنَّا رُمَتُوكَىٰ لَمُحَدُّوُكِانْ بَيْسَتَغِيْبُواْ هَأَ مُسْتَهُنَّ وَقَيَّضْنَا لَمُن وَنَاءَ وَبَيْنُوا لَمُنْ مَا حَقَّ عَلَى مُا لَقُوْلُ فِي مُعِ قَانَ خَلَتْ مِنْ قَبْلُمْ مِنَ الْجِنْ وَالْإِيسُ ا يِّنَ وَوَا لَالَّذِينَ كُفَرُوا لَا تَسْمَعُهُ الْمُلْذَا الْقِزُ إِن وَالْغُوَّا فِي نَكُمُ تَعَلِيُونَ لِهُ فَلَنُهُ بِقَرَّ الدَّنَ كَفَرَ وَاعَذَا كَاشَد بَدَا وَلَيْ أَيْنَفُكُمْ وَكَانُواْبِعُتِمَا لُونَا ﴾ ذلك جَرَآءُ أَعْذَاءِ اللهِ الْمَارُهُمُ فِيهُ باينتا بَحِيْدُونَ \* وَقَالَ لَذِينَ هُوَ وَأَلَا لَذِينَ هُوَ وَأُرَبِّنَا آرَنَا الَّذَيْنِ نْهُ تَحْعَلُهُمَا تَحْدِي أَقَدَامِنَالِكُهُ نَامِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَا يَّةَ ذَا عُلِهُ مِ الْمُلِئِكُةُ إِلاَّعْالَ فِي أَوْ لَا تَحِبُوا وَالْمِسْرِ

هَانَهُ مُنْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَآتَدْعُونَ \* ثُرُلًا مِزْعَفُورَ وسَيَّهُ: دَعُآآلَاللهُ وَعَهَا طِيلًا وَقَالَا تَعِ مِنْ لَمُسُا لْتَسَنَّهُ وَلَا السَّبَّيَّةُ أَدْ فَعْ مِالِّيِّي هِيَ حْسَنُ فَإِذَا وَبْنَهُ عَذُوهٌ كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّتُهَا آيَّ الَّذِينَ صَيْرُوا وَمَ لَّاذُوحَيْظُ عَظِيمٌ \* وَامَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِ: نَزْعُ فَأَسْتَعِنْدَ بِاللَّهِ هُ هُوَالْتُهُمَيُ عِلْعَالِمُ \* وَمِنْ الْيِهِ الْنَا وَالنَّهَا رُوَالشِّمْ وَالْفَرُ لَاسْمُ شُّمْ أَوْلَا لِلْفَتَدَةِ وَالْشِيْدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ زَّانٌ كُنْتُهُ إِلَّا هُ تَعَنَّبُدُ وَنَ كُ فَإِنَّا سُنَّكُمْ وَإِفَا لِذِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ مُنْكِئِينَةُ وَلَا يُنْآ وَإِلَيْهَا رَوْهُمْ لَا يَنْتُمُوكَ « وَمِنْ أَشِيمِ اللَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خِيتَنعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمَا الْمَاءَ اهْتَرَتْتُ وَرَبَتُ الَّذِيَ آخِيا هَا لَمُحُ الْمُوثِينَا يَهُ عَلِهُ كُلِّ شَيْءٌ قَدِكُرٍ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لِمُكُونَ فَي لِينَا لَا يَحْفَمُ عَلَيْنَا أَفِيرَ بِيلُوْ وَالنَّا رَجِيرٌ أَوْمَنْ يَادِّي إِمَّا لَهُ وَالْقِيرَ وَأَعْلَوْ أَمَّا شِيئَةُ أَتَّهُ ب تَعْمَلُونَ بَصِيُّهِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُ وَإِيالِكُ كُنَّا جَآءَ هُمُّ وَاتِّهُ لَكِينَ عَزَيْرُ ۗ لأَو لبطام نبَيْن مَدَيْهِ وَلا مِرْ خَلْفِهُ مَنْ يِرْ مِنْ جَكَمِ حَمَدَ " مَا نَقَالُ إِنَّ مَا أَنْ فَيَا لِلرِّسُولِ مِنْ قِيْلِكَانَّ رَّبُّكَاذَ وُمَغْفَرَةٍ وَذَوْعِقَا لَالِيَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ فَرْأَنَّا عُمِيًّا لَقَالُوالَوْلَا فَصِيّلَتْ الْيُهُ ءَاعْدِيٌّ وَعَرَفَيٌّ قَتُلُهُ وَلِلَّذِينَ الْمَنْ الْهُ وَ وَسَفَا } وَالدُّ سَلا يُومِنُونَ فِي ذَا بِهِ مُووَقُّوهُ وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أُولِنَاكُ بُنَادُ وَ مِنْ مِكَا نِعِمَدُ ، وَلَقَدُ الْتَنَا مُوسَى إِنْكِتَ فَاحْتُلَفَ فِيلَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبِقَتْ يْنَهُ وَإِنْهُ مُ لَوْ شَكِّ مِنْ لَهُ مُرِيتِ مِنْ عَلَاصِ به وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَىْ عَالَهُمَا رَبُّكَ مِظْ مَا مُلْعَ

الجرء الخامو العيدون لَيْهُ يُرَدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَتِ مِنْ كَامِهَا وَمَا تَعِلُ مِنْ نَثْي وَلاَ تَضَ يُّه وَيَوْ مَرْنِيَا دِيهِ إِنْ شَرَكا عَقَا لُواْ أَذَ تَكَ مَا مِتَنَا مِنْ شَهَيْلِي ۗ وَصَ مَا كَا يُوْالَدُ عُونَ مِنْ قَيْلُ وَظَنَّوا مَا لَمُ مُنْ يَجِيُّحُ لِلْاَيْتُ عُمَالًا كُنَرُ وَإِنْ مَسَّلُهُ الشَّرُ فِيَ مُنْ قَنْوَظُ اللَّهِ وَلَيْ أَذَ قُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِزْيَع ضَرَاءَ مَسَتُهُ لِيَقُهُ لَنَّ هَا لَي وَمَآ اَظُرُ ٱلسَّاعَةُ قَامَّةً وَلَنْ رُجِعْتُ إِلْ كَجَ لِي نِدَهُ لَكُ مُنْ فَكُنَّ مَنْ مَنْ أَلَّا مَنْ كَفَرَوُا كَاعَمُ أُوا وَكَنْدُ يَفَنَّهُ مُونَ عَذَا بِغَ وَإِذَا ٱنْعَمَٰنَا عَلَا لِلْانِسْنِ أَعْرَضَ وَمَّا بِكَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُ وُدُعَآءِ عَ \* قُوْلَ وَا يَنْهُ وَانْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ تُمُرِّكُهُونَهُ بِهِ مَنْ صَلَّ عَنَّ هُو فِي شِقَا فِي عِي نَهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ شَهِيدٌ ﴿ لَا آنَهُ وَفِي رِيةٍ مِنْ لِقَاءَ رَبِهِمْ لَا آنَهُ بِكُلِّ شَيْءً مُحِيظ الله المن الحد مُ عَسَقَ كَذَلِكَ يُوجَى لَيْكَ وَالْيَالَّذِينَ مِنْ فَعُلِكُ اللَّهُ الْعَرَيْزِ الْعَجَدُمَّ مَا فِي السَّهُ إِن وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيُّ الْعَظِيُّ " يَكَا دُالسَّمْ إِن يَتَعْظُرُنَ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَئِكُهُ يُسَيِّمُ مُن يَحِمُهِ رَبِّهِمْ وَلَيْسْتَغُمْ وَنَالِنَ فَي الْأَرْضَ لَا إِنَّاللَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَالْدَبْنَ الْخَذَوامِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءَ اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَاأَنَهُ مَلِيهُ ﴿ يُوكِلُ ۚ وَكَذَٰلِكَ وَحِينَا آنَٰنِكَ وَانَاعَرَبَيًّا لِتُنْذِرَامَ الْقُرَى وَمَرْخُولَتَهَ يَحَ لَانَيْتِ فِيهُ فِي فَ فِلْكِنَّهُ وَفَي نُنْ فِي السَّعِيرَ ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لِكُنْ يُدْخِلُ مَنْ فَيَنَاءَ فِي رَحْمَتُهُ وَالظَّلِ مِنْ مَاكُمُ مِنْ وَلِيَّ

وْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَحَيْنَا بِهِ الرَّهِيمَ وَ الدين ولا الع شار مهدة و من العرف العرف تَمَيَّعُ أَهْوَاءً هُوُ وَقُوا امَنْتُ مِمَا أَنْزَلَ لِلهُ مِنْ كِتِ وَامِنْ لِأَعْدِ بنَّنَا وَإِلَكُهِ الْمَصَارُ وَ وَالَّذِينَ عَكَّاجُونَ فَوَاللَّهِ مِنْ لَعِدْهُ دَاحِضَةُ عِنْدَرَ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبَكَ وَلَهُمْ عَنَا بُصِيَّهُ يُدَّهُ اللهُ الَّذِي ومنون بها والذن أمنوامشفقه تدمنها ويعكدن أنها الحقالا لْقِوَى ٱلْعَبَرُيْرَةَ مَنْ كَانَ يُرِيدِ حَرْثَ الْأَخِرَةِ خَرْجُ لَهُ فِي حَرْيَةً وْمَنْ كَانَ يُر

زَ إِلدِّ بنَ مَا أَنْ مِهِ اللَّهُ وَلَوْ لاَ كَلِمَةُ الْفَصْمَا لَقَضَّى بنيهُ مَنَا كِأَلَهُ ۚ يَهُ كَالظِّلِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقْعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ الْمَنُوا لُوا الصَّالِلَيْ فِي رَوْصَاتِ الْجُنَّاتِ لَهُمْ مَا يَسَأَ وَنُ عِنْدَ رَبِّيمُ ذَاكِ ﴿ لْفَضْ أَالْكُدُو وَلِكَ اللَّهِ عَيْبَيْنُولِللَّهُ عِبَادَهُ ا يُلَا سُئِكُ عَلَيْهِ آخِرًا إِلَّا الْمُوَّدَّةَ فِي الْفُرُ فِي مَنْ يَقِيْرَ فَحَسَنَةً مَرْذُ لُهُ فِي سَنَّا إِنَّا اللهَ عَفُو رُسْكُمُ رُبَّ أَمْرَيقُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَيًا فَإِنْ سَيْرًا كَوَ نَكُواللهُ الْمِطْأُ وَيُحِقُّ الْحُقُّ بِكُلِّمَتُهُ إِنَّهُ عَلَمُ بِذَايتِ الصَّالُورِ \* وَهُ ى هَبَالِ الْمَوْبُهُ عَزْعِبَادِ مُ وَيَعْفُوا عَنِ الْبَيِّيِّياتِ وَكَيْفُكُومَا تَفْعَلُونَ \* وَيَ زِينَ امْنُواوَعَيمُلُوا الصِّلِي وَيَزيُدهُمْ مِنْ فَصَيْلَهُ وَالْكِيْرُونَ لَهُمْ عَمَا بِتُسْتُهُ يُلَّهُ وَلَوْبَسَطَ اللهُ الرِّنْ قَالِمِ بَا يَعْوَا فِي الْأَرْضِ وَلَكُنُ يُنَزِّلُ فِقَدَ رِمَا يَسَاكَ اللَّهُ أ يُرَةَ وَهُوَالَّذَى مَنَزَّلُ لَغَيْتَ مِنْ جَدْدِ مَا فَنَظُوا وَكَيْسَرُ رَحْتُهُ وَلِيُّ الْمِلْيَدَةُ \* وَمِنْ الْمِيْهِ تَحَلُّقُ السَّمَةُ إِنَّ وَالْكَرْضِ وَمَالِمَتَّ فِيهُمُ أَنْكُ جَمِعِهِ إِذَا بِسَنَاءَ قَدِيرٌ \* وَمَااصِيكُ مِنْ مُصِيدٌ فِي فَيَاكَسَيْنَا انَتُهُ مِعَةُ بِنَ فِي لَأَرْضِ وَهَا لَكُرْمِنْ دُونِا لِلْهِمِزُ فَإِ نَصَيَّر \* وَمِنْ إِبْيُهِ الْجُوَارِ فِي الْخُرْكَ الْأَعْلَ \* وَإِنْ بَيْنَا مِنْ كِلَّا مِنْ كِل رَ وَالْدِ عَلَاظِيمُ وَانَّ فِي ذَلِكُ لَا بقِهُنَّ بَمَاكِسَبُوا وَيَعِفْ عَنْ كَتَيْرٌ \* وَيَعْلَمُ الْذَينَ نُطِد زمجيصٌ فَمَا الْوَسِيتُمْ مِن شَيْءً فَمَتَعُ الْحَيْمِ وَالدُّنْيَا وَمَاعِنْدَا لِلَّهُ خَيْرٌ وَالْجُ

يفرين

يتورة المشهزك والْمُ يَغْيِمُ وَنَ \* وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِ مُواَ قَامُوا ٱلصَّالِ شُو (يَهَيْنَهُ مُوَجِمًا رَزَقَنْهُ مُرْنَفِقُونَ ﴾ وَالْذَبِيَ إِذَا آصَا عَيْهُ مُ يَنْتَصُرُونَ \* وَجَزَّوْاسَيْئَةِ سَيِّئَةٌ مِنْلُهَا فِيَ. عَفَا وَاصْلِ فَآخُرُهُ عَلَىٰ اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ الظِّلْدِينَ \* وَلَئِنَا شُصَرَّ بَعْدَ ظَيْلُهِ فَا وُلِيْلَتَ مَا عَلَىٰ هُدُمِنْ سَبِيْلُ الْمُنَا ٱلسَّبَيْلُ عَلَىٰ لَذَينَ يَظِلُونَ النَّاسَ وَيَبْغُولَ فِي الْأَرْضِ بَعَيْرِ الْحِقِّ أُولِيَاكَ لَهُ مْ عَنَا كِأَلِيمٌ \* وَكُنَّ صَبَرَ وَعَفَرَانَ ذَاكِ لِّنْ عَنْ وِالْأُمُورَ \* وَمَنْ يُضِيْلِلْ لللهُ فَكَالَهُ مِنْ وَلِيَّ مِنْ بَعَدِ ، وَتَسَرَى لظِّلْبِهَنَ لِمَا وَأَوْ الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ الْحُمَرَةِ مِنْ سَبِيْلِ وَمَرَّهُمْ يُعُرْضُون عَلَيْهَا خُشِعَةَ مِنَالِدٌ لِأَيْنِظُونَ مِنْ طَرُونِ غِيغَةً وَقَالَ الذَّنَّ الْمَسْنُوآلِكَ كخِلْهُ تَنَالَّذَيْنَ خَيِسُرُ وَالْنَفْسُتُهُمْ وَأَهْلِيهِ يُمْوَمُوا لِقَيْمَةً الْأَلِّنَ الطَّلِيبِينَ فِي عَنَا بِ مُقِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ لَكُ عُنْ أُوْلِيآ } يَنْصُرُ وَنَهُ مُونِ دُونِ اللَّهِ لِهِ وَمَنْ يَصْلِلُ لِللهُ فَهَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ السّبَعِينِ إِلرَبِّكُمْ مِنْ فَتِسَلِ أَنْ يَأْنِيَ يَوْمُ لِأَمْرَةَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُ مُرْضَعُ مِنْ مَلْمَا يَوْمِينَاذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ بَكِيكِ ﴿ فَائِ آغرَ حَنُواْ هَنَا ارْسُلْنَاكُ عَلِينَهُ عَرْجُهُ يِظَارًّا نُ عَلَىٰكَ إِلَّا الْبَلِغُ وَإِنَّا إِذَا آذَ فَتَا لانسكرمِنّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنْ تَصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدْتَمَتْ يَدِيهِمْ فَإِنّ الْاينىك كَفُورٌ ﴿ يَتَنْهِ مَمَاكُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ يَخِلَقُ مَا هَيَدَا ٓ } يَهَبَ لِيَنْ يَشَآ أَوۡإِنۡثَاۡ وَيَهَبُ لِنَ لِيَئَآ ءُالدُّكُورُ ﴿ اَوۡبُرَوِّ جُهُدُ ذَكُوْاناً وَالْثَا وَيَحِجْهُ مَنْ بَيْنًا } عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمُ قَهِ يُرَّةً وَمَاكَا نَالِبَشَرَانَ يُكِلِّمَهُ اللهُ الإوحيا او نْ وَرَا يْيْ حِيَّابِ أَوْيُرْسِ أَرْسُولًا فِيُوحِيَا ذِيْهِ مَا لِمِيثَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ

الحالا الماوالعذون \* وَكَنْلُكَ أُوحِينَا ٓ اِلنَّكَ رُوحًا مِنْ آمِنَّ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِيْتُ وَلَا الْوَ وَلِكُنْ جَعَلْنُهُ نُورًا نَهُدِى فِي مَنْ نَسْتًا يُهِنْ عِيَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتُهْ لِإِي كَالْحِ صَرَاطِهُمُ ه صِرَاطِ ٱللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي لا رَضَّ الدَّالْي للهِ تَصِيبُرا لاُ مُورً هَ ۚ وَالْكِمْ لِلْمُن اللَّهِ عَلَيْهُ قُوا مَا عَرَبِيًّا لَعَلَا يُعَمِّلُونَ \* وَإِنَّهُ فِي مَ الْكِير زَيْنَالِغَالُ حَكِيمُ هِ اَفَنَضْ بُعَنَكُمُ الذِّكْرَصَ فِيمًا أَنْ كُنْتُمْ قُومًا مُيْرِفِنَ \* وَكُذُ رَسْلُنَامِنْ نَبِيَّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا مَا مِنْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَا نُوابِهِ لَيْتَ هُزُونَ ۗ أَه فَأَهْلَكُما آسَادَيمنهُ مُعِلْتُ وَمَضْحَ مَثُلُ الْأَوْلِينَ \* وَلَيْنْ سَالْتَهُ مُمَنْ خَلَقَ الْم وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْجَرْبُرِ الْعَلِيَّةِ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجُعَكُم كُمْ فِيهَا سُبُكُلُ لَعَلَكُمْ مَهْ تَدُونَ لَهُ وَالَّذِي كُثِّ لَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقِكْ وَأَنْشُرُ بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا كُذَ لِكَ تُخَرِّحُونَ ﴾ وَالَّذِي حَلَقَ الْأَرْوْجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُو ُ مِن لْفُلْكِ وَالْانْعِمْ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِيَسَعَتُوا عَلِي ظَهُورِهِ ثُمُّ لَذٌ كُرُ وَانِعْمَاةً رَبُّكُ سْتَوَيْرٌ عَلِينهِ وَتَقُولُوا سُيْرِ الذِّي سَخْرَلْنَا هٰذَا وَمَا كَالَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِذَّ الى رَبْنَا لَمُنْقَلِبُونَ \* وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِنَادِ مِجْزُءًا إِنَّ الْانْسَرَ لَكُفُّو رُمُكُن لِوانْغَذَيْمَا يَخْلُقُ بَنَايِتُ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبُتِينَ \* وَلِذَا بُيثُرَا كُتُدُهُمْ بَكِاضَرَب لِلرِّعِنِ مَثَلًا ظُلِّ وَجُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظَيْمٌ ۚ أَوْمَنُ يُنَشَّوُّا فِي لَحِلْتَهُ وَهُو كِنْصَا مِغَيْرُمُينِينْ وَجَعَلُوا لْمُتَلِيكُوا لِدِينَ هُمْ عِلْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْناً اسْتَهِدُ وإ تُحَدُّونُ عَلَونَ وَوَقَالُوالَوْسَاءَ الْحَمْرُ : مَاعَتُ

المَهُ بِذِلِكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُ وَإِلَّا يَحْرُصُونَ هِ آوْ الْمَنْ هُمُ كِنا مَنْ قَبْلَةِ فَهُ مُسْتَمَسُكُم زَنَّهُ بَلْ قَالُولَاتَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا عَلَا مُّنَّةٍ وَإِنَّا عَلَّا لِرَهِمْ مُبْتَ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ فَعُلِكَ فِي قُولِهُ مِنْ لَذِيرِ إِلَّا قَا لَهُ مُرَّ فَوْ هَا إِنَّا وَحَدْنًا ابَآءَنَا عَلَيْ مُّهْ وَانَّا عَلِيْ زَهِمْ مُقْتَدُونَ ۚ قَوْ إِوَّلَوْجِينُكُمْ بِكُهْدَى مِّمَاوَجُ عَلَيْهِ إِبَّاءَ كُوْ قَالُولَانَّا بِمَا أَرْسِيلَةُ بِهِ كِفِرُونَ \* فَانْقَتَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْف كَانَ عَقِبُةُ الْمَكَذِّبِينَ ۗ وَإِذْ قَالَإِ بْرَٰهِيم لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنَى رَآءٌ مِمَّا تَعَيْدُ الله الذي فطرني فاينه سيهدن و وجعلها كلي باقية في عقبه لعله جْعُونَ لَهُ بَالْمَتَعَتْ هَوُ لَاءَ وَايَاءَ هُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحُقُّ وَرَسُولَهُ بِينَ ﴿ وَلَا جَاءَهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هٰذَا سِحْ وَإِنَّا بِهِ كِفِرُ وَلَ الْ وَقَالُو الْوُلاَئِزُلَ هٰذ مِنَ الْقِرْيَكِينَ عَظِيمٌ \* أَهُرُ يَقِيْهِمُ وَنَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحْرُ عِيشَتَهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنيْ الْوَرَفِقْنَا بَعُضَهُمْ فُوْقَ بَعْضَ نَ النَّاسُ إِمَّةً وَحِدَّة كِعَلْمَا لِمِنْ يَكُفُّ كِالسَّمْ لِلنَّهُ مِنْ مُسْقَفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَا رَجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِيُوْجَيْذُ نُوابًا وَسُرُدًا عَلَيْهَ لامتع الحدة والدُّنتا والاخرة تَقْدَنَ \* وَمَنْ يَعِشَ عَنْ ذِكِ الرَّحِمْنِ نَقَيِّضَ لِهُ شَيْطِنّاً فَهُ وَلَهُ وَ. بِلَيْتَ يَبِيْنِهِ وَمِيْنَكَ بُعْلَالْمُسَرِّ فِينْ فِيلْسَ الْقِرْمَنُ ﴿ وَلَنْ إِلَّهُ مِنْ ﴿ وَلَنْ

الجزالخام والون

799

مُنتَحَ مَنْ كَانَ فِي صَلامَ مِينَ \* فَايِمَانَدُ هَبَنَ بِلِيَ فَايَّا مِنْهُ مُمْسَعَةٍ وْنُرِيَّتِكَ لِلَّهِ يَ وَكُو نَهُمْ فَايَّا عَلِيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ \* فَاسْتَمْسَهُ مَا لَيْكَ إِنَّكَ عَلَيْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ " وَإِنَّهُ لَذِكُ لِكَ وَلِقِوَمِ لَ وَسَوْ مُشَكُونَ \* وَشَكَرُ مِنْ إِرْسَلِنَا مِنْ قَنِيلَ مِنْ رُسُلِينَا آجَعَلْنَا مِنْ وَفِيلَ إِنَّ لمَةً يُعْدُدُونَ \* وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِي إِنْيَنَا إِلَى فِيزُعُونَ وَمَهَارَيْهِ فَقَا بِّن رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلِيَّا جَآءَ هُمْ مِالْيِتِنَا آِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَكُمُ نَ ﴿ وَمَ مندمينا يتوازكره كأبنت فناخيتها وآخذ نهنه بالفذاب آعلهه فيزجه ﴾ وَقَالُوالَيْآتُهُ السَّاجُرَا دْعُلَنَارَ بِكَ يَمَاعَهَا عِهْدَ فِي اِتَّبَائِلَهُ تَدُونَ أَهْ فَإ تَتَهَفَّنَاعَنْهُمُ الْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَتَنَكَّدُنَ ۚ وَيَا ذَى فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ فِيٓوهِ يُمُلْكُ مِصْرُوهِ إِنهِ ٱلْأَمْرُ بِجُرِي مِنْ يَجْيَ ۖ أَفَالَا تَبَيْضُهُ وِنَ ۚ مَا مُرَا نَا نَعِيرُ مِنْ ىُهُومَهُينُ \* وَلَا يَكَادُ يُبِينُ \* فَلَوْ لِا ٱلِفِيِّ عَلَيْهِ اَسْبُورُهُ مِنْ ذَهِبَ كُنَّةُ مُقْتِرَ بْبَنَّ ﴿ فَاسْتَخَوْتَ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ وَإِنَّهُ \* كَانُواقَوْمًا فَيْسِقِينَ \* فَكِيَّا السَّفُوكَا انتَقَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنْهُمْ آجْمَجِينَ \* فْعَلْنَاهُمْ سَكُفاً وَمَثَالًا لِلْأَخِرَةِ وَكَاكَ ضِرِبًا بْنُ مُرْبِيَهُ مَثْلًا إِذَا قَوْمُكَ يَصِدُ وَنَ لَهِ وَقَا لُوَاءَ الِمُتَنَا خَيْرًا مُوهُوَكُمَا ضَرَبُوهُ لَكَ ا مُ قُوْمُرْخَصِمُونَ ﴿ إِن هُوَالِآعَيْدُ أَنْعَيْنَا عَلَىٰ وَكَجْعَلَىٰ هُ مَثَالَالِبِيحَ لَوْ نَشَآنَ لِيَعَلَنَا مِنْكُمْ مَلَيْكَ مَ فِي إِلَا رُضِ يَخِلْفُونَ ﴾ يَانَّهُ لِعَـُ أُولِلسَّاعَةِ فَلاَ مَنْتَ إِنَّ بِهَا وَابِّيعُونِ هٰذَا صِهَرَاطُ مُسْتَجِبٍّ أَ

manu Google

يّنت قَالَ فَتَدْجِنْكُمْ مِالْحُكَمَةِ وَلاَبَيِّرَ لَكُمْ بِعُضَّ الّذِي تَحْتَ تَقَوُّ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \* إِنَّاللَّهُ هُوَرَبِّي وَرُبِّهُ فَأَعْبُدُ وَهُ هَانَا حِمْ تَقِيرُهُ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنَهُ فِوْقِيلُ لِلذَّنَّ ظَلُّمُوا مِنْ عَ رَالِدْ . هَا بِنَظِرُونَ إِلَّا الْسَاعَةَ أَنْ تَا تُسَعُمُ مَغْتُهُ وَهُولَا بَشْهُ ٱلْآخِلْةَ يَوْمِيَّا ذِبَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَلَوْ إِلاَّ الْمُتَّفِينَ ﴿ يَعِيَا ذِلَّا مَكِيكُمُ الْيُوْمُ وَلَا النُّهُ مُحْزِيَوْنَ \* الذِّينَ الْمَنُوا مِا يَتِنَا وَكَا نُوامُسُلِّهِ دْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَآزُواجُكُمْ تَخْيِرُوْنَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحْ نْ ذَهَبِ وَاكُوَّا نِهِ وَفِيهَا مَا نَتُ تَهِيهِ الْإَنْفُ رُوَتَكَاذَا لَاَعْيُكُ نْتُدُفِيهَا خِلْدُونَ ﴿ وَيَلْكَ الْحَنَّةُ الَّهَ ٓ أُورَ ثُنَّهُ مَا يَمَا كَتُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ كَمْ فِيهَا فَكِهَا ۚ كَتَايَرُهُ مِنْهَا تَأْكُونَ ۚ إِنَّ الْجُو ۗ مِينَ فِي عَلَاجِهَ ۖ خِلْدُونَ ﴿ لَا يُفَتِّرُعُنَّهُ وَهُوْ فِيهِ مُبْلِكُ نَدْ وَمَا ظَلَنْ هُمْ وَلَيْ كَانُواْهُمَ الْطَيْلِيرَ \* وَنَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقَضِ جَلَيْنَارَتُكَ قَالَاتُكُمُ مُلَكُنُهُ لَ \* لَقَدْجِئْنَكُمْ بِالْلِحَ وَلَاحِكَ زَاكْنَ كُوْ لِلْحَةَ كُرْهُونَ \* أَمْرَابَرُ أَمْرًا فَايَّا مُبْرِمُونَ " اَمْ يَحِسْبُونَ اَنَّا لَا نَسْمُةُ بِيمَ هُـُمْ وَنَجُوْلُهُ وَرُسُكُنَا لَدَيْهِمْ كَكُنْتُونَ مَّ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّجْزِ وَلَدٌّ فَا نَا أَوْلَ الْعُبِدِيَ هُ رَبِي السَّمَا يِتَ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَدْ شِرِعَتَمَا يَصِفُونَ ۗ فَاذَرُهُمُ يَخُوضُوا وَكَلْعَبُواحَتَى بُلْقُو الوَّمْهَ مُالْذَى يُوعَدُون ﴿ وَهُوَالْذَى فِي السَّمَاء اللهُ وَفِي لَا زَضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعُتِلِدُ \* وَتَبَارَكُ الْذَى لَهُ لْكُ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْهُ السَّاعَةِ وَالْكِ

تجعون

للجزءا مخامط العنون

794

تُرْجَعُونَ أَهُ وَلَا يَمُلِكُ الْذَينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ وِ الشَّفَاعَة الَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحِقَّ وَهُرُ يَعِنْ لَمَوُنَ \* وَكِينْ سَالُهُ مُنْ خَلَقَهُ مُنْ خَلَقَهُ مُنْ لَيَعُولُ كَنَّ الله كَنَا يَنْ يُؤْفَكُونَ \* وَجَلِيهِ يِرْبِيْ إِنَّ هَنْ كُونَ عَنْ لَكُونُ مِنُونَ أَهُ فَنَا مِنْ يُؤْفَكُونَ \* وَقُلْ مِسَالًا فَسَوْفَ عَنْ الْمَا لُونَ عَنْ اللهُ فَسَوْفَ فَا عَنْ اللهُ فَا مَا فَا فَا عَنْ اللهُ فَا مَا فَا فَا عَنْ الْمَا فَا مَا فَا اللهُ فَا مَا فَا فَا عَنْ اللهُ فَا مَا فَا فَا اللهُ فَا مَا فَا فَا اللهُ فَا مَا فَا فَا اللهُ فَا مَا فَا مَا لَا فَا اللهُ فَا مَا فَا اللهُ فَا مَا فَا فَا مُؤْمِنَا اللهُ فَا مَا فَا فَا فَا مُنْ اللّهُ فَا مَا فَا فَا اللّهُ فَا مَا فَا فَا مُؤْمِنَا اللّهُ فَا مَا فَا فَا فَا اللهُ فَا مَا فَا فَا فَا مُؤْمِنَا اللّهُ فَا مَا فَا فَا فَا مُؤْمِنَا اللّهُ فَا مَا فَا عَالَا اللّهُ لَا مُؤْمِنَا اللهُ فَا مُؤْمِنَا وَالْمُعَالَقُونُ الْعَالَمُ اللّهُ فَا مَا فَا فَا اللّهُ فَا مُنْ فَا مُؤْمِنَا فَا مَا اللّهُ فَا مَا فَا مُؤْمِنَا اللهُ فَا مُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

منوالنعاشع وميوا يمكيت

إلله الرَّمِز الرِّحِيدِ

و والكيني الميثن وإنَّا الزُّلْكُ فِلْ عَلَيْهِ مُبْرِكُهُ إِنَّا كُمَّا مُنْذِرَتُ ﴿ مُرْجَكُ وَ أَمْرًا مِنْ عِنْدَ نَآلِنَّا كُمَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةُ فِمِنْ رَ هُوَالْبَهِمُ وَالْعَلِدُةَ رَبِّالسَّهَ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنُهُمَّ إِنْ كُنْتُمْ مُوْفِي مُؤْرِيحٌ ﴾ وَيُمِتُ رَبِّكُ وَرَبُّ إِمَا يَكُمُ الْأُولِينَ \* بَلَهُمْ فِي لْعَبُّونَ ﴾ فَا رْتَقِتْ وَمَرَّا فِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٌ ﴿ يَغْشَى السَّا اللَّهُ اللَّ نَاكِ إِلَيْهِ اللَّهِ مَتَنَا آكِيْنُ فَ عَنَا الْعَذَا يَا يَاكُمُ وَمِنُونَ \* آيٌّ لَمُ وُالدِّكُو وَقَدْ جَآءَ هُوْ رَسُهُ لَا مُبِينٌ \* ثُرَّ تُولُوْ آعَنْهُ وَقَالُوا مُعَكُّ يُرَجَعْنُونٌ \* إِنَّ كَاسِّفُواالْعَذَابِ قَلِيكُلاايِّكُمْ عَآئِدُ وَنَ \* يَوْءَنَيْظِيُّهُ الْبَطْثَةَ الْكُيْ إِيَّ مُنْفَقِتُهُ وَنَ \* وَلَقَدْ فَنْتَا فَبْلَهُمْ قُوْهُ وَوْعُونَ وَجَاءَهُمْ وَسُولًا رِّيْمُ ﴿ أَنْ أَدْ وَالَّالَيَّ عِبَا دَاللَّهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ إِمِنْ ۚ ﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَل لله إِنَّ أَيْكُ بِسِلُطِنْ مُبِينٌ \* وَإِنَّ عُدْتُ بَرِيِّ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجَمُونِ الله وَإِنْ لِمَّ تُومِٰنُوا لِهَاعْتَ زِلُونٌ \* فَدَعَارَتِهِ ٱنَّ هَوْ لَاءَ قُومٌ مُجَمُّهُونَ ` عَادِي لِنَالَا أَنَّكُوهُ مُتَّعَوْنَ ﴾ وَانْزُكُ الْيَحْرَهُ وَالْرُكُ الْيَحْرَدُهُ وَالْنَعْمُ جُمَّا

يْتِ وَعِينُونِهِ ۚ وَزُرُوعٍ وَمَقَا مِرَكِرِ بِمِ \* وَنَعْهُ كَانُوا فِيهِ كُمَّةً ﴿ كَالِكَ وَأُورَ ثِنْهَا قَوْمًا اجْرِينَ \* قَمَّا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآةِ وَالْأَرْضُ وَمَا امُنظَ بَن ﴿ وَلَقَدْ نَعْ نَا بَيْ إِينَ إِيكُ مِنَ لَقَذَا بِلَهُ بِن ﴿ مِنْ فِي عُونَ إِنَّهُ كَا عَالِيًّا مِنَ الْمُسْدُ فِينَ \* وَلَقَدِ الْحُرَ نَهُمُّ عَلَيْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى مَا مَ وَأَنْتَ فُو وَلَ هَا فِي َ مَلَّوْاً مُسْرَزِنِهُ إِنَّ هَوُ لِإِ وَلِيَقَوُ لُونَ ۚ وَإِنْ هِيَ أَيُّوا مَوْ يَتَنَا الْأُولِي فَمَ شَرَبَنِ \* فَا تُوْا بِأَيا بَيْنَا آِنْ كَنْدُ صَلَّد قِينَ \* آهُ وَخَيْرًا مَرْقُو مُرَّبَّعَ وَالَّذِينَ مُنْ ه لكذه و الأرض و ما منه و ما حَلَقْنَا السِّم إن و الأرض و ما بين هُمَ لِعِبِينَ \* مَاخَلَقَنْهُمَ ٓ اللَّا بِالْكِيِّ ۚ وَلِكُنَّ آكَثْرَهَمُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ نَوْمِ الْفَصَ يِقْدُهُ وَأَجْمَعِينَ \* يَوْمَرُلايُعِنْيَ مَوْلَيْعَنْ مَوْلِكَشَيْئًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ \* لِلَّا نَ رَجِمُ اللهُ أَلْهُ هُوَ الْعِرَيْنِ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَيْحِ تَالزُّ فَوْ مُرْ طَعَامُ الْأَشِيمِ ﴾ لْهُ لَيَغَالِ فِي الْبُطُونِ \* كَعَنَا الْحُرِّتُ وْخُدُنُوهُ فَاعْتِلُوهُ الْيُسَوَآءِ الْحُجَّتُ مُ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَنَا رِلْحُتُمَةُ ذُقَّ إِنَّكَ أَنْتَا لَعَرَ بُرا أَبَكُرَ يُمْ أُوانَّ هَا تَا مَا كَنُتُ رِبِهِ ثَمْ يَرُونَ وَإِنَّا لَمُتُهِّينَ فِي مَقَاجٍ آمِينٌ فِي جَنْتِ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ نْ سُنْدُيرِ وَالِسْتَيْرُقِ مُتَقِيْلِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ وَزُوَّجُنَاهُمْ ﴿ يَحُورِ عِينٌ ۖ كَذْعُو نِيهَا بِكُلِّ فِلَهُ مِنْ إِنْ أَنْ لَا يَذُ وُقُونَ فِيهَا الْمُؤْتَ إِلَّا الْمُؤْتَةَ ٱلْأُولُوكُوكُ عَذَا بَالْجِيْثِ وَصَنْ لَا مِنْ رَبِكِ ذَلِكَ هُوَالْفُوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّا كَيْسَرَنْ يِكَ لِعَنَا لِهُمُ مُرَيِّعَ ذَكَرٌ وَ لَنَّ ﴾ فَا دْتَقَتْ اِنْهُمُ مُرْتِقِتَهُ وَلَا أَنْ

الْعَ بِزَاكُمُ مِي أَنَّ فِي السَّمَانِ وَ وَفِحَلْفِكُمْ وَمَا يَنُتُ مِنْ كَآيَةِ الْمِتُ لِفِوْ مِرْتُوفِينُونَ \* وَاخْتِلْفِ لَيْكُوا لَتَّ ء مزرز وفاخيامه الأرضيعيد نَ ﴿ يِثَاكَ الْمُ اللَّهِ مَتْلُوهَا عَلَىٰ كَالْجُونُ فِياتِي وُيَوْ مِنْ إِنَّ أُهُ وَيْمُ لِلْكِ كُلِّلَ قَالِكُ أَمْمِهُ يَسْمُمُ وَالْسَالِلَّةِ يُدُّ ٱكَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا فَلَتْهُ وُ يَعَذَا إِلَيْهُ \* وَإِذَا عِلَمُ مِنْ لِينَا اَهُزُوا اَوُلِيْكُ هُمْ عَنَا يُعْمِينُ مِنْ وَرَايَمْ مِنْ وَكَا يَعْنَى عَنْهُ سْنِيًّا وَلَا مَا اتَّخِذُ وَا مِنْ وَ وَنِ الْمُعِيِّ وَلِيّاءٌ وَلَمْ عَذَا كَعَظِيمٌ \* هَذَا وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا مَا يُنِتَ بِشُرِكُمُ عَنَا كِمِنْ رِجْزَا لِمِيَّ \* اللهُ الَّذِي سَخْزَ كُمُ أَلْمَحَ لِي لْفُلْكُ فِيهِ يَا مِرْهِ وَلِتَبْتَعَوَّا مِزْ فَضَيْلِهِ وَلْعَلَكُمْ نَتَثَكُمُ وَنْ ﴿ وَسَخَّرَكُمْ مَا فِ السَّمَا يَ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيعًا مِنْ مُرَّانًا فِي ذِلِكَ لَا يَتِا فِيُّو فِرَيَّتُفَكَّرُ وَنَ هُ قُلْ لَّذِينَ امْنُوابَغْ فِرُوالِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّا مَاللَّهِ لِيَحِ ۚ يَ قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ۗ لِمَّا فَلِنَفْنِ وَمَنْ اسَآءَ فَعَكَيْهَا أَمْرًا لِهُ رَبِّكُمْ مُرْجَعُونَ \* وَلَقَدُّا يُرْآئِلُ الْبَحْتُ وَأَلِحُكُمُ وَالنَّبُوَّةُ وَرُزَقْنَاهُ مِنَ الطَّبِّلْتِ وَفَصَّلْنَاهُمُ عُ فلمكن وأنين هُرُ بينيت مِنَ الإِمْرَ فَمَا اخْتَكَفُو آلاً مِنْ بَعِيْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِ نِيَ بَيْنَاهُمْ يُوْمَ الْفِيتُمَةِ فِيمَاكَا بُوَافِيهِ يَخْتَافُونَ ۗ ثُرُّجُعَ بَّهِ بَعِيةٍ مِنَا لَا مِرْفَا تَبَيَّعُهَا وَلَا تَبَيَّعُ آهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْكُمُ إِنَّ فَ إِنَّهُ مُلْ يَغُ شَيْءً وَانَّ الظِّلِينَ بَعِضْهُمْ أَوْلِيٓآ ءُ بَعَضْ وَاللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُتَّمِّينَ ۗ العربة التاسوهة

سَتَأْتِكَ نَجْعَلَهُ هُكَالَّدُ تَأْمَنُهُ أَوْعَلُوا ٱلصَّالِيَّ بِسَوْلَةً عَمِيًّا هُمُ وَمَمَا تُهُدُفَ يَحْكُهُ وَنَ ۚ وَخَلَوَاللَّهُ السَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضَ الْحُقِّ وَلِيُحْزِي كُلُّ فَيْسِ عِكَمَتَ بَتْ وَهُ يُظْلَرُنَ ۚ أَفَرَائِتَ مِنَ اثِّنَا َ إِلَٰمَ لَهُ هَوْ يُهُ وَأَصَالُهُ اللَّهُ عَلَيْ عِلْ وَخَمَّ عَلَي تَمْعِهُ وَجَعَلَ عَلِي بَصِيرِهِ غِيشَةٍ مَّ هُمَّ مُهُدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَارَ نَدَكُرُ وُنَ \* وَقَالُوامَاحُ لِهُ حَيَاتُنَا اللَّهُ نُبَاغَوُتُ وَخَيًّا وَمَا يُهْلِكُنّا لِهُ الدَّهُرُّ وَمَا لَهُ مُ يِذِلكَ مِنْ عُلَّانُهُ لَايَظُنُّهُ نَ ﴿ وَإِذَا تُنْا عِلْيَهِمُ الْيَتَنَا بَيَّنْتِ مَا كَانَ جَعَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا نَتُوالِا نَنْمُ صَادِقِينَ \* قَالِ لِلَّهُ يُحِيْثُ ثُمَّ يُمِينَكُمُ نُتُمَّ يَجُعَنُكُ الْإِنْوُ مِالْقِيمَةُ لَارَبِّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَالْنَّا سِلَا يَعْلَجُنَ ۚ وَلِيُّهِ مَلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ لْدِيَخِمْ الْمُطِلُونَ \* وَتَرْكَأَلُ مُّهَ جَأْنِيَّةً كَأَا مُّهَ مَا عَ لِلْإِيدَاعًا يُؤُونَ مَاكُنْتُ ثَعَيْكُونَ ﴿ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِهُ عَلَىٰكُمْ بِالْحِقِّ إِنَّا كُمَّا مُشَعَّكَيْنِيا تُهُ تَعْلَمُونَ ﴾ فَأَمَّا الَّذَينَ الْمَنْهِ أَوْعَمَلُوا الصَّالِحَ فَكُدْخِلُهُ مُرَّبُّهُ -مْيَنَةُ دَٰلِكَ هُوَالْفُوَ زُلْلِيُهُنَ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ هُوَ وَأَأَفَا ۚ تَكُو ۚ الْهُو تُتُو عَلَيْكَ سَكَيْرُنْهُ وَكُنْتُهُ قَوْمًا مُجُرُمِينَ ﴿ وَإِذَا مِيلَانٌ وَعُلَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَ لَارَسْيَهِ فِهَا قُلْتُ مُمَا نَدْ رِي مَا الْسَاعَةُ إِنْ نَظُنُّ الْآظَنَّا وَمَا نَحَنُ بَيْسَتَهُ فِيَ ؞ۅٙٮٙڔٵۿ؞ؙۣڛۜؿۣٳ۠ؾؙڡٵۼؖڵۅٲۅػٲڨٙؠۼۣڡٵػٲٷٳڽۣ؋ڮٙۺؾۿڕۊؙڹ؞ۅڣۑٙڵٳڵؽۊ۫ المَ وَكُمَّ نَسِيتُمْ لِهَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وْكُمُ النَّازُومَا لَكُومْ نِصِرَتْ وَلَا مَا تَكُمُ أَخَذَ ثُوْ الْبِينَا لِللَّهُ هُزُوا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيْوَةُ الدُّنْيَا فَا لْيَوْمَلَّا يُخْرَجُونَ فَ وَلَاهُ لِيُسْتَعْتَوُنَ ﴿ فَلِلَّهِ الْخُرُدُرَيَّ السَّمَا يِرَوِّرَيِّ الْأَرْضِ بِي الْعُلِّمِينَ وَلَهُ اتَكُ كَآءُ فِي الْمُسَمِّدُ بِي وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْفَ يُزِالْكُمُكُ

كَيْكِيمُ \* مَاخَلَقْنَا الْتَيْمِ إِنَّ وَا عَلْ مُسَمِّةً وَالَّذِينَ لَهُمْ وَأَعَمَّا أَنَدُ رُوا مُعْرِضُونَ \* قُرْ عُونَ مِنْ وُولَاللَّهُ آرُونِي مَا ذَا خَلْقَةُ إِمِنَا لِأَرْضَ أَوْفُ مِنْهِ لَهُ فِي السَّمْ لِهِنَا أَوْ آثَرَةٌ مِنْ عِلَمَا إِنْ كُنْتُ صُدِ قِينَ ﴿ وَمَنْ آصَةً يُعُولِ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لِأَيْسَتَهُ لِهُ الْيُ يَوْ وَالْفَيْمَةُ وَهُمْ عَنْ دُعَا مُهُمْ عَف وَإِذَا حُيْثُمُ النَّاسُرُكَا تُوالِمُهُ أَعْدَاءً وَكَا تُوابِعِيَا دَيْمُ كِفِرِينَ ۚ وَإِذَا تَن لِنَّهِ عِلْمَ يَنَّا بَيِّنْتِ قَالَ لَذِينَ كُمْ وَالْلِيِّ لِمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِيءٌ مُنْ لَهُ أَوْلَا فَتُرْاهُ قُوْلِنَا فُتَرَيْنُهُ فَلَا تَمْلَكُونَ لِي لَى إِلَّهِ شَيْئًا هُوَا عُلَا يَهُ عَنْهُ بهِ مِنْهَ لِمَا يَتِيْ وَيَدِينَكُ وَهُوا لَعَنَفُو الرَّحْيِمُ \* قَا مِأَكَنْتُ بِدْعاً مِنَالُوْ آدْرِي مَا يُفْعَلَ فِي وَلَا يَجَمُّ إِنَّ اللَّهِ إِلَّا مَا يُوحِي إِنَّ وَمَا آنَا إِلَّا نَ \* قُلْ رَأَ يُرَّانُ كَانَ مِنْ عِنْداللَّهِ وَلَمْ تُمُّ بِهِ وَتُنْهِ لَدُسْنَا هِلُدُمِنْ يَح آيَا عَلَيْ مِثْلِهِ فَامَنَ وَأَسْتَكُنَّ مَوْ إِنَّا لَنْدَلَّا عَهُدٍ كَالْقَدِّ مَرَا لَظَّلْمِينَ \* وَقَالَ لَذِينَ لَفَرُ وَاللَّذِينَ امْنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَعَوْنَا الْنَهُ وَإِذْ لَهُ عَبْتُ فتتقولون هناا فك قديم فوين فاله كتاء موسى عاما ورخ وَهَٰذَا كُنُّ مُصَدِّدُ قَالِمَانًا عَرَبُكًا لِنُذِ زَالَّذَ مَنْ ظَلَمُ الْوَلْسُرَى لِلْحُسْنِيَنَ \*

عَرَامَ الْمُ الْعُرَامِ الْعُرَامِ الْعُرَامِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

DEREMBY GOOGLE

سورة الأحقاف

شُدَّهُ وَلِلْمَ أَنْ بَعِينَ سَنَّةً قَالَ رَبِّ أَوْدُعُنَّ يْعَلَىٰ وَعَلِ وَلِدَىٰ وَأَنْ آعُمَا صِلاً مُرْضَلَهُ وَ غَ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ تُنَّا لواونتناوزع ستايه فأضط للجنة وغد لَّذِي كَا نُوَا نُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُولِدَ يُهِ أَقِّ لَكُمَّا اتَّعَدَٰ نِنَحَالُ الْحُرْبَحَ وَأَ يَالْقُرُونَ مِنْ قَبُ إِلَوْهُمَا بِيَسْتَعَيْثُنَ اللَّهَ وَلَيْكَامِنَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَوْ يَعَوَلُ مَا هٰنَا إِلَّا اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ أُولِئِكَ الَّذَينَ حَتَّ عَلَىٰ هُ الْقَوْلُ عِمَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَا لِحُنَّ وَالْدِيشِ لِأَبْهُمْ كَانُواخِسِرَ لَهُ قَالَةٍ عَلَيْ جَتُعِ اعْمَلُوا وَلِنُوا فِي هُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُهُ نَ مَّ وَتُومَ يُعْرُحُ ذَى كَفَرُ وَاعَا آلِنَّا رَادْ هَبْدُهُ طَيِّباتِكُمْ فَحَمِّياتِكُمُ الدُّنْنَا وَاسْتَمْتَغُنَّا رُهُ وَيَحْ وَنَ عَذَا يَا لَمُ إِن مَا كُنْتُمْ مُتَ تَكِيبُ وَكِيفًا لأَرْضِ خَيْر وَيَمَا ذَنَّةٌ تَقَنُّهُ قَوْنَ ﴿ وَاذَكُوا كَا عَادِاذِ أَنَدَ رَقُومَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَلَّ نْ بَبَنْ مَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْآتَعَنْ يُدُوَا إِلَّا اللَّهَ ۚ [دِّ: [خَافَ عَكَنَّ وَهِ عَظِيمٌ \* قَالُوآ الْجِئْتَ الِتَاْ فِنَكَاعَنْ الْمِيَّنَا فَا يُنَا بِمَا تِعَدُنَا إِنْ كُنْتُ مُ لصِّد قِينَ \* قَالَ يِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَابَلْغِكُمُ مَا ٱرْسِلْتُ بِهِ وَلِكِنَّى السّ قَوْمًا بَخْهَلُونَ ﴾ فَلَمَا رَاوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلُ أُودِ يَتِهِيْمِقَا لُواهِ لَمَا عَارُمُ ستعجلت مبه ريج فيها عَذَا كِالْمَهُ لَهُ لَدُمْرُ كُلَّهُ فَيَ كُ هُ إِلَى النَّهُ فِي لَقَّ مُرَاجِينُ مِينَ ﴿ وَلَقَدُ

ربع

وأنضا وأفكة فا بيُّ الْذِكَانُوالْحُعَادُونَ بِ وَ وَلَقَدُا هُلَكُمَّا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقَرِي وَ يَرْجِعُونَ لَهُ فَلَوْ لَانْصَرَهُمُ الَّذَيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُوْمَا مَّا إِ هُ وَذَٰ لِكَ فِكُهُ مُ وَمَا كَا نُوا يَفْتُرُونَ ۚ وَإِذْ صَرَفْنَا حضروه قالواأنضته افاتا قضة ولواالي قومخ وْ قَالُوالْقُوْمُنَا إِنَّا سِمَعْنَاكِتُا أَنْزِلَهُ نِعَدْمُوسَى صَنَّدِ قَالْمَا بَنْ بَدَيْهِ بَ جِيبُوادَاعِي للهِ وَامِنُوا بِهِ يَعْفُ لَكُمْ وم وم الايم على الله فلت عمن في الأرض ولت تَّا رَالَيْنَ هُذَّا بِإِنْحِيِّ قَالُوا لِمَ وَرَبِّنَا قَالْفَا َ وَقَوْا الْعَدَّا [ 5] 300

نَا اللهُ لِلنَّا سِرَامْ تَلْهُ فُرَّهُ فَأَذَا لَقَدُوا هُ فَتُدُوا أُومُا قُ فَا مَا مَنَّا يَعُدُ وَإِمَّا فَلَا ءً مَطَاعَمْلَفَ وَ الْأَرْسَارُ وَافَّا لا رَضْ فِسَظُو وَا مِرْ فِيلَهُ عِدْ مُرَالِدُ عَلَيْهِ وَلَا كُوْ بَنَ مُولِي هُمْ وَ إِنَّ اللَّهُ مُلْخِلًا بخ ي يُنتجتها الأنهار والذين لفر والتمتعة ي و الم : كالشرب ومعقرة .

سمف

للخ الشاش والعص

4:0

الدواستغة لذنك لِيُمْتَقَلَّكُمُ وَمَّتُوْكُمُ \* وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَنْ الْوَلَازِ ّلْتُ وَرَهُ تَحَكَّمُهُ وَذِكِرَفِيهَا الْفِتَالُ رَآسُتَا الْذَيْنَ فِي قُلُوبِهِ لْغَشْرَ عَلَى مِزَالْكَ مِنْ الْكَوْرَ فَاوْلِي لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقُول نَهُلُوْصَادَقُوا اللَّهُ لَكُمَّانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهَا عَسَنْ يُمْ إِنْ تَوَلَّيْمُ أَنْ تَفَيْ لَعُهَا رَجًا مُكُنَّةُ أُولَئِكَ الْدُنْ لَعَنَهُ عُلَاللَّهُ فَأَصَّمَ فُوكًا مُّ آفَادَ مَنَدَ مَرُونَ الْقِرَانَ آمُرِ عَلِي قَلْوُ مِنَا فَهَا لَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهُ مِنَا أُرَيْدُ واعلى ذَهِ اَتِكَنَّ لَهُ وَالْمُدُكَى الشَّيْطِ مِسَوَّلُ لَهُ وَآمُوا لِهُ وَ ذَلِكَ بَا نَهُمْ قَالُواللَّه أَنَّ لَا لِللَّهُ مُنْ يُمْ فُونُ فِي وَحُضْ الْكُمْرُ وَاللَّهُ مَعْكُمُ السَّارَهُمْ فَأَ فَكَمْتَ إِذَا فِيهُ وَالْمَالِيَكُوا يَضَرِينُونَ وُجُوهُهُ مُوادُ بُرَهُمُ \* ذَلِكَ الْمَعْ عُرِج اللهُ اصْغَنَاهُم \* وَلَوْنَسَاء كُلْ نَاكُفُ في لحن القول والله يعم أعما تم من الما المان بعد والله سن او سيم والعمامة و الطغه الله وأطبعه الرسول ولأشطله اأغ يُواعَرْ سَبِ إلله تُوْ مَا تُوْاوَهُمْ هُتَارُ فَلَرْ بَغْفَ بُوا وَيَدْ عُوا لِيَا لِنَا وَ وَانْشُوا لَا عُلُونَ وَاللهُ مُعَكِّمٌ وَلَنْ يَتْرَكُوا عَمْلَكُمْ

أَنْ فَسَتَأَكُّمُ هَا فَحِفَكُ بَيْخِلُهُ الْوَجِيْجِ أَضْغَنَّكُمْ وْهَانْتُمْ هُوْ لَاءِتُهُ إِنَّا فَكُنَّ اللَّهُ فَعَالَمُ بِينًا ﴿ لِيعَ فِمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا مَا حَرَّ وَيَمْ يَعَ عَلَيْكَ وَيَهْ لِكِنَّ صِرَاحًا مُسْتَقِيًّا \* وَيَنْصُرَكُ اللهُ نَصْرًا عَرَبُّرا \* هُوَ الَّذَيّ المتَكِيَّةُ فِي قُلُوبِ لِلْوَّهِنِينَ لِيَهْ زِدَا دُوَّا عِنَّا مَعَ إِيمَا هُرُولِلْهُ جُنُودًا وَالْأَرْضِ وَكَانَاللهُ عَلِيمًا حَيْكًما ۚ لِللَّهِ عَلَيْكُما ۚ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْتِ جَ تَحِيُّهِ ٱلْأَنْهُ رُخِيلِهِ مِنْ فِيهَا وَنُكِفَّ عَنْهُمُ مُسَيِّئًا مِهُمْ وَكَأَنَ ذَٰلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْ زَأَ عَظِمًا ﴿ وَيُعِيِّذُ بِالْأَيْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُشْرُكِينَ الظَّانَيْنِ مِاللَّه لنَّ السُّوعُ عَلَيْهِ وَآثِرَةُ السَّوْءُ وَعَضِياللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّلُهُ ۖ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ بَحِنُو دُالْسَهَمْ إِنَّ وَالْإِرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزً نَا أَرْسَانِيكِ سَلْهِا وَمُبَيِّنَّهُ ۚ وَنَذِيرًا ﴿ لِيَّا مِنْهُ إِلَا اللَّهِ وَرَسُولِ وَيَعِرُ سِيْمُونُ أَيْكُمْ يَّا وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ الْدَّسَ بِيَا يِعُونَكُ إِمَّا يُبَايِعُونَ اللهُ لله فَوْقَا ثَدَ يُهَا فُرُهُ \* تَكُ فَا يَمَا يَنْكُنُ عَلَى نَقَيْلُ وَوَمْرْ أُوفِي بَاعْهَا عَلَا عَا لله فَسَنُوْ بِيهِ إِجْرًا عَظِيمًا ﴿ سَيَقُولُكُ الْخُلُفُونَ مِنَ الْأَعْرُ اِيضَعَلَتْنَا وَأَهْلُو نَا فَا سُتَغْفِرُ إِنَّا يَقُولُونَ بَا لِيسَتِهِمْ مَالْمِيسَ فِي قَلُورُ مِ فَلْ لله مَنْ عَالَ أَوَادَ كُنُ خَذَا أَوْ أَرَادَ كُمْ نَفَعًا مِنْ كَا نَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ

الجيءالشامروالعون

يَبِرًا هُ بِلْظِنَدَةُ أَنْ لِنُ بِيَقَلِتِ الرَّسُولَ وَالْهُ مُنِونَ الْإَهْلِيهِ عُلْمَا وَزَّيْنَ فَلُوبِكُمْ وَخَلْنَدُتُهُ ظُنَّ الْسَوْءِ وَكُنْتُهُ قُوْمًا يُورًا ۚ وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بُهُ لِهِ فَايَّا أَعَدُنَا لِلْكُفْرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِيِّهِ مُلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ لِنَ بَيَثَاءُ وَيَعِذِّبُ مَنْ بَيَثَاءٌ وَكَانَ اللهُ عَفْوُ رَّارَحِمًّا ﴿ سَكُفُ لُكُ فَلَ فُو إِنَا الْطَلَقَ تُمُّا لَهُ مَعَا نِهِ لِتَا خُذُوهَا ذَرُونَا نَبَّعْكُمْ فَيرُبِدُ وَلَا أَنْ : لُواكَلَةُ اللَّهُ قَا لِينَ تَتَبِيعُوْ مَاكَ إِلَكُمْ قَالَ لللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَسَيَقُولُونَ كِلْ وَمَا بَلُكَا نُوالِكَ يَفْقُهُونَ إِلَّا قَلِساً ﴿ \* قُلْ الْمُخَلِّفَ مَنَ الْاعْسَا ؞ٛۘۼۅٛڹٳڮۊۅ۫<u>ڡٳۅؙڶؠ</u>ٙٳڛۺڋۑڋؚٮڡۧؿڷۣڶۅٙؠۜۺٵٛۏؽۺؽڵۅؙڹٞٙڡؘٳڽ۫ٮڟۑڡؙٳؽؙۊؙ نَهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَنَوَلُوا أَكُمَا تُولِيْدُ مِنْ قَبِ أَنِعِيدٌ بَكُمْ عَنَا مًا أَلَمًا أَل لِيماً ﴿ لَقَذَ رَضِيَ اللهُ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بُهَا يعُونَكَ تَخْتَ الشَّيَّرَةُ فَعَلَمَا ف فكوبهيه فآنزل استكينة عليته مواتبه مفقا وأسا أُخُذُ وَنِهَا وَكَا نَاللهُ عَبِزِيرًا جَكُمَّ ﴿ وَعَدَكُواللهُ مُعَانِمَ كَثَيْرَةً فَأَخُذُو يَعَا لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَتَ أَنْدِئِ لِنَّا سِرَعَنْكُمْ وَلِيتَكُونَ اِيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَهُ مُرْجِنًا مُسْتَيَقِيمًا ﴿ وَأَخْرِيكُمْ تَقَدْرُوا عَلَيْهِا قَدْاَ حَاطَا لِلَّهُ بِهَا وَكَانَا لِلهُ شِيخٌ وَدَرًا ۚ وَلَوْ فَتَلَكُمُ ۚ الَّذِينَ كَفَرَ وَالْوَلُوا الْأَدْ بِرَبُّتُ وَلَا يَجِدُ وَأَ وَلِيَّا وَلَانْضِهِ بِرَّا ۚ مُسَّنَّهُ اللَّهِ الْبِيِّ قَدْجَلَتْ مِنْ قَبْلٌ وَلَنْ بِجَدَلِيسَنَّهُ اللَّهِ مَ

حرب

مُ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرًا ۗ هُمُ نشد المح أمرة المدىم عنكوفا ان يث مُذْخِرُ اللهُ فِي رَجْمَتِهِ مَنْ بِمَثَاءُ لَوْ تَزَكُلُوا لَمَّذُ سُمَا الْذَّرَةِ إِلَمًا ﴿ إِذْ يَعَكُلُ لَّذَينَ كَفَرُ وَافِي فَالْوِيمِ لِلَجْتَ الْمُعْلِكَةِ فَأَثْرَأُ رِيخًا فِي نَ فَعَالِمَا أَوْ تَعْلَيُهِ الْحِمَا مِنْ وَنِهِ لِكَ فَيَأْ فِي اللَّهِ فَعَا فِي اللّ رَسُولَهُ مِالْهُدْيُ وَدِينَ كُونَ لِنُظْهُرُ مُعَلِّ الدِّنِ لَهُ وَكُونَ اللهِ شَهِيدًا سَيْرًا يَتَعَوْنَ فَصَالَا مِزَ الله وَرضُونًا سِيمَا هُوف وُجو في و و الحراعظم لذين امنوا وعكيلوا الصلاحت ين

وللغض أن يخط أعًا مُحَاثًا وعندر منول لله أولنك لذن امتح الله عُلَوم المتعَوَّ جُرْعَظِيمٌ قَانَ الذِّنَ يُنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءِ لَلْحُ لِيَاكُرُهُ وُلَافِقًا واحتى تخرَّجُ النَّهُ مُلكًا لَنَحَمُّ اللَّهِ عَفْهُ أَنَّ هَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِنْ جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنِبَافِتَبَيْنَوْ أَنْ تُصِيبُوا قُوْمًا يُجَهَمُ إِمَّا فَعَلْمُ وَالْمِينَ \* وَاعْلَمُ آانَ مِنكُورَ سَوُ لَاللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُونِ إِ مُ لِعَنْتُهُ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّنَ لِنُكُمُّ الأَيْرَ وَرَبَّنَهُ فِي قَلُو بِكُورً الْكُوْ وَالْفُسُدَقَ وَالْعُصْبَانَ أُولِنَّكَ هُوَ الرَّيْسُدُونَ ﴿ فَضَالَّا فِي الْمُعْمِدُ فَعَ يَةً وَاللَّهُ عَلَيْ حَكِيٌّ قَالْ طَآئِفَتْن عِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَدَلُوا فَأَصْلُحُ اللَّهُ فَانْ بَغَتُ إِجْدُ مِهُمَا عَلِي الْأَخْرِي فَقْيَلُوا الَّتِي بَبْغِي حَتَّى تَفِعُ الْكَامِرُ اللَّهِ فَأَن فَأ المِنْهُمَا بِالْعَدُ لِ وَالْمَسْطُو إِلاَّ اللَّهُ يُحِيُّ لِلْفَسْطِينَ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُولُ إِي آيَانَ لَنَهُ عِيكُمْ قُواتُّمْ قُواللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ إِنَّ قُلْكُمْ قُلْكُمْ اللَّهُ وَالْمُتُوا مِنْ قَوْمُ عَسْيَانْ كُوْبُوْاْحَيْرًا مِنْهُ مُولَا نِسَاجُ مِنْ نَسِاءً عَسْيَا نْهُنَّ وَلَا تَلِيرُ وَآنُفُ اللَّهُ عَلَا تَنَا مَزُوا مِا لَا لَقَتْ مِثْمَ الاسْ وُ بَعْدَالْا مِنْ وَمَنْ لَوَ يَتُكُفَّأُ وَلِيْكُ هُمُ الظَّلْمُ لَنَّا لَا يَكُا الْنَهِ إَعَالُوا وَ ثَاكُمُ الْمُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّةُ وَاللَّلَّ اللَّذِي لَاللَّهُ وَاللَّذِي اللَّذِي لَا اللَّهُ ا بُ رَجِيْمٌ ۚ يَا يَمُمَا النَّا سُوا مَّا خَلَقْنَكُمْ عِنْ ذَكِي وَانْتُى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبً رَفُوْ إِنَّ أَكُمْ مَكُوْ عِنْدًا لِنَّهَا تُصْلَكُوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى حَبَّرُهُ فَأَ

وسرة للحرات

410

مَنَّاقُوْ لَوْ تُوَمِّينُوا وَلِكِنْ فَوْ لُوا اسْنَكُمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلِ لَا بَمْ وَفَيُّ تُصْعُه اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا مَلتَكُ مِنْ اعْمَلِكُمْ شَعْنَا انَّ اللهُ عَفُورٌ رَ لَهُ مِنْهِ نَ الَّذَينَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُوَّ لَوْ بَرْ تَا يُوا وَجُهَدُ وَالَّا ل اللهِ أُو لِيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ \* قُلْ الْعُكَلِّمُ وَنَاللَّهُ بَدِينِكُمْ وَاللَّهُ لَعْكُمُ المُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منمات ومافي لأرض والله بكأشيء المنكم بالله يمن علي ازَّاللَّهُ تَعْكُرُ عَنَالسَّمُ إِن وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِبُرُ بَمَا تَعْتَ المنتهال اطلع نف كد ورة كِوْجُ الْكُوتُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ خُوانُ لُوطٌ قَاصَ

لالمنس

الجنءالمث الوالفيون

21

نْكُ وَنَعْلَمُ مَا نُوْسُوسُ وَمُوبِ نَفْسُهُ وَغَنْ اَوْكِ الْكِيهِ مِنْ جَبِيلِ لُورِيدٍ ﴿ اِذِّ يُّ الْمُتَكَفَّةُ (عَنِ الْمُيَنِ وَعَنِ الشِّمَا لِفَعِيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ لِمَا لَدَبُ بُكُ عَبَيْدُ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُمْ أُهُ الْمَوْيْتِ بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ مَا كُنْتُكُمِ مِنْهُ جَلَيْكُ نِفُزَ فِي لِصُهُ رِدْ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيلِيهِ وَجَاءَتُ كُلِّ فَنَيْنِ مَعَهَا لِسَآنِقُ وَشَهُا لْقَادَ كُنْتَ فِي عَفْلَهِ مِنْ هِذَا فَكَتَفَقْ يَاعَنُكُ غِطَآءَكَ فَيَصَرُكُ الْيُسَوْ مَدِ نُدْ ﴿ وَقَالَ قَرَّبُنُهُ هٰذَا مَا لَدَئَ عَبَيْكُ ﴿ اَلْفِيمَا فِي جَبُّ مَرَكُلُّ كَفَنَا رِ يَّيدٍ \* مَنَاعِ لِلْنَابِرُمُعْتَدِهُرِبِيُّ الْذَى جَعَلَ مِعَ اللَّهِ لِمُكَا أَخَرَفَا لَقِيلُ فِي لَعَذَابِيالشَّهُ بَيْدِ \* قَالَ فَهَرَيُنِهُ رَبَّنَا مَا اَطْعَرُثُهُ وَلِيكِ ؟ كَأَنَ فِي صَلْ إِ مَيَّدٌ قَالَ لَا تَحْنِهِمُ الدِّيَّ وَقَدْ قَدْ مَنَّا لَيْكُمْ بْالْوَعِنْ. ﴿ مَا يُبَدَّلُتُ ُلْقُولُ لَٰذَى وَمَا اَنَا بِظُلَّ لِلْعِيبَ لِهِ \* يَوْمَ نَفُولُ لِحَتَهَ مَهِلَّا مُتَلَّئِتٍ وَبَقَلَ هَلْمِنْ مِزَيْدٍ \* وَأَزْلِفِتَ أَيْحَيَّهُ لِلْنُتَّقَىنَ غَيْسَرَ بَعِلُدٍ \* هٰذَا مَا نُوَعَدُ وَن كُلَّا وَأَبِحَفِيْظِ مُنْ خِيتُمَ الرَّحَمْنَ بِالْفَيْ وَجَآءَ بِقِلْبِهُنِيبِ دْ خُلُوهَا بْسِتَلِدْ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُنْ لُوذِ ﴿ لَهَٰ مَا يَسَنَآءُ وَنَ فِيهَا وَلِذَيْنَ يُكُ \* وَكُوْاهِ لَكُنَّا قِنَالَهُ مِن فَتَ إِن هُوْا سَتَذُمِنْ هُوْ بَطْسِتًا فَنَقَيُّهُ ا للهِ هَا مِنْ مَجِيصٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِ كَا يَ كُانَ لَهُ قَلْمُ مِ أَوْا لَهِيَّ سَمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ \* وَلَقَادُ خَلَقَنَا ٱلسَّهُ إِن وَالْأَرْضَ وَمَ هُمَا فِي سِتَنَهَ كَا مِرْوَمَا مَسَنَا مِنْ لِغُوبِكِ » فَاصِيرْ عَلَمَا بَقُولُورُ خبحند كتك قبنا كظلوع الشمس وقبنا لغنروب ومن التن تو مرّنتا دالمناد مِنْ مَكَانِ فِي

الدِّريْتِ دَرُوًّا ﴿ فَالْجِيلِتِ وَقُرًّا \* فَالْجِيلِيِّ يُشِرًّا ﴿ فَالْمُقْتَمَرُ - إَمْرًا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ ۚ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْقِعُ \* وَالسَّمَاءَ ذَا يِنْ كُنُهُ لِكُ ۗ أَ عُنْكُونَ وَفَلَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۚ قِيَا لَكَ مِنْ مَوْفَعُمْ « بِينَ عَلُونَ آيًا نَ يَوْمُرُ اللَّهِ بِنَ ۚ يَوْمَرُهُمْ عَلَى النَّا رِبُقِيْتَوُنَ أَهُ ذُو قُوا وحرب وعبون الح نَهُ عُكَانُوا قِعْنَ لَهُ لِكَ مُحِسْنَكُنَّ كَانُهُ الْلِيكُرِيمَ الْيُوا لِمَا يَهْجَعُ نَسْ رِزُفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُونَّ ر هم المكر مم الأواد فَقَالُواسَلَّا قَالَسَادُ فَوْ مُؤْمِنُكُ وُنَ اللَّهِ الْإِلْهُ لُهُ فَاعَ الْإِلْهُ لُهُ عَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّلَّا اللَّاللَّ وال

للزء الشاقاليشرق

قَالَ فَنَا حَطْبُكُوْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لَهُ قَالُوآ إِنَّا آرْسِلْنَا إِلْي قَوْمُ عَلَيْهُ يُوجِهَارَةً مِنْ طِينَ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُنْدُ فِينَ أَنْ فَأَخْبُحُ مِنَالْوُيْنِينَ ﴿ فَمَا وَكَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بِيْتِ مِنَالْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِي لَمَّ سَ يَخَافُونَ الْعَذَا كِ الْآلِيمَ \* وَفِي مُوسَى إِذَا رَسُكُنَهُ إِلَى فَرْعَوْنَ اللَّهُ وَكُنَّهُ وَقَالَ اللَّهُ أَوْ مَعْنُونٌ \* فَاتَّخَذُنْهُ وَجُنُودٌ \* فَبَنَّا نْهَا بَايِنْدُ وَإِنَّا لُمُ سِيعُونَ " وَالْأَنْضُ فُرْسَ شَيْعُ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ ثَلَذَكُرُ وَنَ ۚ فَفَ ۗ وَ فَيْفِيهُمِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُواسَاجُرُا وْتَجَنُّونٌ ﴿ أَنَّوَاصُوالِيُّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ عَوْنَ أَنْ فَيَوَّ لَاعِنَهُمْ فَمَا آمَنْتَ بَمِلُومٌ وَذَكُمْ فَالْأَالِدُكُمِيْ لَقَتْ الْحِنِّ وَالْاِنْسَ لِآلِالْمِعَيْدُ وَنِ \* مَمَّا أَرِيدُ مِنْهُمُ مُنْ رِزْقَ وَمَا أَرْبُ لَ الْمُدِينَ كُفِّهُ وَامِرْ بِوَمِهِ عُلَلَّا يُحْوَعُمُ وَنَّهُ \*

هِ فَلْنَا يِتِ مُسْتَمَعُهُمْ بِيسُلُطِنْ مُبِينٌ \* أَمْلُهُ الْمِنانُ وَكُمْ ٱلْبِنَوُنَ \* أَا شْقَلُونَ ﴾ آمْ عِنْدَهُ الْغَنْثُ فَهُ وَيَكُثُرُ أَنَّ الْأَوْيُرُ كَيْلًا فَالَّذَيْنَ كُفِّرَ وَاهُمُ الْمُكِيدُونَ \* آمْرُكُمُ اللَّهُ غَيْرًا لِلَّهِ نُسْبِحُ اللَّهِ عَالِيشْر وَانْ يَرَوْاكِسْفًا مِنَالِسَّمَاءِ سَاقِطَّا يَفُولُوا سَيَحَابُ مَنْكُومُو ۗ فَدَرُّهُمْ حَجَّ عُهُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ \* يَوْمَلَا يَغَيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَنِيًّا وَلَا هُمْ سِنْصَرُونَ و لَّذَيْنَ خَلَمُ إِعَذَا بَا دُونَ ذَلِكَ وَلِكُنَّ أَكَدُّ كُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِصْبُرِكِكُمْ رَبُّكَ فَإ يُنَا وَسَيِّح بِجَادِ رَبِّكِ حِينَ هُوْمُ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِّعْ وُوادْ بِسَرَا لِنَهُ إِذَا هَوْيٌ مَا صَلَّاصِا حِبُكُمْ وَمَا غَوْي \* وَمَا يَنْطِقُ عَنَا لَمُوْيَّ إِنْ هُوَالَّا يُوخَيُّ عَلَيْهُ شَدِيدا لْقُوَى ذُومِيَّةً فَاسْتَوَى وَهُوَالْأَفِقَ الْأَعْلِ مُرَّدَد فَتَدَلَّىٰ قَنَكَانَ قَابَغُونُكُمِنَ وَأَدْنِي ۚ فَأُوخِي لِي عَبْدِهِ مَا أَوْحَيُّ مَا كُنِّكَ الْفَوْ مَارَى أَفْتُهُ فِينَهُ عَلَمَا يَرِي \* وَلَقَدَرَاهُ نَزْلَقَالُحَى فَعِندَ سِلْتَ الْنَفَعُ عِندُ جِنَّةُ الْمَأْوَى الْذِيَعْشَى لِيَنْدُرَهُ مَا يَعْشَى مَازَاعُ الْبَصَرُومَا طَعَيْ لُقَدُ رَائَ يت رَبِهِ النَّكُرِي مَا وَمَنْ يُعَيِّمُ اللَّتَ وَالْعَرْجَ وَمَنْوَةَ الثَّالِيُّةَ الْاَسْرَى أَلْكُواللَّ وَلَهُ الْانْ فِي مَالِكَا ذَا قِنْ يُصِارِي الْهِ الْهُ أَسْمَ إِنَّ السَّمَ الْمُ اللَّهُ وَالْمَا وَكُنْ مَا الزِّلَ اللهُ بَهَا مِنْ سُلُطُ إِنَّانَ يَتَّبِعُونَ إِنَّا الظِّرَّةِ وَمَا تَهْنَّوَى الْأَنفُ وُلَقَدُ جَأَجٌ مِنْ رَبِيمُ الْمُدَى ﴿ أَمْ لِلْرِيْسُنِ مَا مَّتَى اللَّهِ الْمُنْفِرَةُ وَالْأُولَى \* وَكُومِنْ مَلكِ فِي تُعُونَ اللَّهُ مِنْ رَعُدا نُنَا ذَنَ اللَّهُ لُونُ لِمَثَّاءُ وَيَرْفَ

الموت

الم و لسر و المالككة الشيء مُونَ إِلَّا الظِّنَّ وَإِنَّ الظِّرَّ الْأَرِّ الْمُؤْمِّةِ مِنْ الْجَنِّ شَيْئًا ﴿ فَأَعْرِضُ عُنْ مَر له وَهُوَاعَلَامِيرَ الْهُتَارَى \* وَلِيْهِ مَا فِي الْتَهِمَ إِن وَمَا فِي تن المنة إيما عَلَم اوَيُح يَالُدُ مِنَ أَحْتُ وَالْمُكُمِّينِ وَالَّذِينَ يَجْتِينُو للالتَّةُ أَنْ رَبَّكَ وَسِعُ الْغَفْرَةِ هُوَاعُلُّ كُمُ الْ دَرْضَ وَانْ اَنْهُ أَجِّنَةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا شُرَّاهُ الْفَنْتَ } هُوَاعَلَمُ اتَّةٍ إِنَّا أَوَائِتَ الَّذِي تَوَكُّ وَأَعْظُ فِلْ لِأُوَّأَكُ يُ الْعَنْدَهُ عِلْمُ الْغَسْفِهُ آه له ينبتا عا في صحف موسى في الرهيم الذي وفي • الأبرز وارزة وز فنزلاه كاسفي والاستعبة سوف برع تويينه النعني وانه مواصل والمائك والمائك وَ كَانَّهُ خَلَقَ الرَّهِ حَنْ الذَّكُو وَالْإِنْ فِي مِنْ نَطْفَهُ إِنَّا عَنْمُ وَأَنَّ عَلَى الْأَنْ وَعُوكَا فِيَا الْهِي وَقُوْمَ نُوحِ مِنْ قِعْلَ إِنْهُ وَكَانُوا هُذِ ٱللَّهُ وَٱطْعُ وَالْمُ تُعَكَّمُ ي فَنَدُ عَامَاعَتُ فَي كَالاً وَيَلَكُ ثَمَّا رَيَّ هَلَا لِلَارُ مِنَ النَّذُولِا وَأَزْفِتَ لَازْفَةُ وَلَسَامِهُ أَمْرُ وَنِ اللَّهُ كَاشِفَةٌ وَأَفَرُ فِلْمَا لَكُدْتُ تَعْجَدُنَ وَتَضَيَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ \* وَأَنْتُهُ الْمِيدُونَ \* فَأَسْهُدُواللَّهِ وَاعْتُدُوا

مُرْبِي الْسَاعَةُ وَافْسُقَ الْمُرْمُ وَإِنْ يَرُواايَةً يُعُرِضُوا وَيَوْلُوا سِعْ مُسْمَ وَكُذَّ بُوَا وَابُّ عُوْآ اَهُوْآءَ هُمْ وَكُلُّ أَيْرُ مُسْتَيِّمٌ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ مِنَ الْآنِبَاءِ مَا فِي مُزْدَجُ وَحُكِمُهُ بِلِغَهُ هَا مَقِنْ التَّدُرُونَ فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَرَ مَدْعُ الدَّاجِ الْحِاشِي عَ بَكُرُهُ حَسَّمًا أَبْطُرُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ كَأَنْهُمْ جَرَا دُمُنْدَ مِنْ مُعْلِعِيَ إِلَىٰ لِدَاعْ يَفُولُا لَكُوْرُونَ هٰذَا يَوْ مُرْعَيِدٌ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ رُوَحٍ فَكَنَّ بُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَعْنُونُ وَازْدُجِرٌ فَدَعَارَتَهُ أَيْمَعْلُوبٌ فَانْتِصَرْ ۚ فَفَتَعْنَا آبَوْ السَّمَآءِ بَمَاءً مُنْهِمَ ﴿ وَلَجْنَا الْإِنْضَ عُيُونًا فَا لَتَعَيَّا لَمَا يَعَلَا إِمْرِقَدْ قَدِرَ فَإِلَا عَلْخَ اتِ الْوَجِ وَدُسُرٌ ﴿ بَحْرَى مِاعْيُنِنَا جَزَاءً لِلَ كَانَ كِفُرُ ۗ ۗ وَلَقَدُ مَتَرَكَمُ آا أَبَ فَهَنُ ثُنُدَةِ كُونُ فَكُمُ فَنَكُانَ عَنَا بِي وَنُدُرَّهِ وَلَقَدُ يَسَرُمُا الْقُو إِنَ اللَّذَرُ فَهَلُ م لَّتِكَ ۚ كَذَبَّتُ عَادُ فَنَكِفْ كَأَنَ عَنَا بِحَ نُدُرِ ﴿ إِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِ مِرْجِعًا مُصَرًّا لِيَوْ مُنْكِنُهُ مُسْتِمْ ، تَمْزُعُ النَّاسُّ كَانْهُ مُواعْدًا دُيَيْ لُهُ مُقَدِّعَ كُنَّ فَكَانَ عَذَا فِ وَنُدُرُهُ ۚ وَلَقَدُ يُسَرَّمُ الْقَرِّ الْرَيْلِاذَكُمْ فَهَرِّ مِنْ هُلَّاكُم ۚ كَذَيْتَ كُنُورُ بِإَلَيْكُ رُبُّ فَقَالُوْ مَّتْرَ أَمِنَا وْجِرًا نَتِيَعُهُ إِنَّا آِذًا لَهَ ضَلَا وَسُعِرَةٌ اءَ لِقَحَ الدِّنَرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِيَا. هُوَكُذَّا يُنَامُونُ سَيَعْكُمُونَ عَلَّا مِزَ إِنْكُنَّا ثِيا لَا يَشِرُ ۚ إِنَّا مُرْسِيلُوا النَّا قَدْ فِي لْمُ فَا رُبَقِينَهُ مُ وَاصْطِبْرُ اللَّهِ وَنَبَيِّمُ مُ أَنَالَمَاءَ قِيمَتُهُ بَيْنِهُمْ كُلِّ سُرْبِ مِحْتَضَلُّ ل نُا دَوْاصَاحِبَهُ ، فَتَعَاطِ فَعَفَرَ ﴿ فَكِيفُ كَانَ عَنَا بِي ثَنَارُ ﴿ وَإِنَّا آرْسُلْنَا عَلَى ﴿ بْنَاةً وْجِرَاقً فَكَا نُوْآكُهَمَشِيدَ لْمُخْنِظِرٌ ۚ وَلَقَدْ بَيْتُرْنَا الْقُوْانَ لِلدَّكِرْفَهُ أَنْ فُدَر كَنَبُّتْ قُوْمُرلُوطٍ بِالنَّادُنِ ۗ إِنَّاآرَ سَلْنَا عَلِيَهِ مِنْ السِّبَّالِيِّ أَكَ لُومُ لِسِيَحَ بِغُمَّةً مِّنْ عِنْدُ نَاكَذَ لِكَ نِجْزِي مَنْ سَكُو َ ﴿ وَلَقَارُ الَّذِي رَهُمُ

Digition by GOOGLE

لْشَيَنَا فَيَا رَوْا مِا لِنَّاذُرْ \* وَلَقَدُ رُودُ وُهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسُنَّا فَاذُوقُواعَنَا بِي وَنَاذُرٌ \* وَلَقَانُ صَيْحَاتُ ثُكِرْ مُ عَذَا بُصْتُ قَرُّ \* فَأَدُوقُ وَنُدُرِ \* وَلَقَدَ بَيَتُمْ فَالْقُوٰ إِنَ لِلذَكُوْفَهُ لِمِنْ مُكَدِّكُ \* وَلَقَدْ جَآءً الْفُرْعُونَ لنَّذُرُهُ ۚ كَذَّ بَوْا بِالْدِيَا كُلِّهَا فَاحَدُ نَهُمُ الْخَدَعَزِيزَ مُقْتَدِثِهِ ۚ كُفَّا رُكُمْ خَيْرُ وَلِيْكُمُ أُمْ إِنَّا اللَّهُ أَنْ إِنَّا إِنَّهُ وَالْرَبُوعِ الْمُرْتِقِةُ وَنُولَا نَحَنُّ جَمَّيْهُ مُنْتُصِرُهِ سَنِيهُمَ مَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُةِ بَالِلسَّاعَةَ مَوْعِدُ هُرُوالسَّاعَةُ ادْهُ وَآمَرُ \* لِتَ بِينَ فِي صَلِ وَسُعِينٌ يَوْ مَلِينَعِبُونَ فِي النَّارِ عَلْ فَجُوهِ هِ مِدْ وَقُوا مَسَّ سَقَرَةً كُلِّ سَيْءٍ نَحَلَقُنْهُ بَقِدَرِ ۚ وَمَا آمُرُ فَالَا ۖ وَحِدُهُ كَلَيْحٍ بِالْبَصَرِ ۗ وَلَقَدُ آهُ لَكَا شْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَدِكِ ﴿ وَكُلَّ شِيَّ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُولَ ۗ وَكُلُّ صَغِيرُ وَكِيمُ سُتَّكَ \* إِنَّالْمُتَهِّتَنَ فَجَنْتِ وَنَهَيْرُ ﴾ في مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدَدِ لِـّ يَمْنُ ۚ عَلَىٰ الْقُواٰنَ ۗ خَلَقَ الْإِنْسَةَ \* عَلَيْهُ الْبُنَانَ ۚ الشِّمْ وَالْقَرْمِيُ أَنَّ اللَّهُ وَالْبَعْ وَاللَّهُ مُ لِيَبِهُ إِنَّ عَلَيْهُمَا عَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِرَانَ ﴿ ٱلَّا تَطْفَعُ لْمِيزَانْ \* وَآفِيهُ الْوَزْنَ مِالْقِسُطُ وَلَا تَحَيْثُهُ وِاللَّرْانَ \* وَالْأَرْضُ وَصَعَا لِلاَ نَامِرٌ ﴿ فِيهَا فَكِهَا ۗ وَالنَّخَا إِذَا لَتَا لَا كَمَّا مِرْ وَالْحِبُّ ذُوالْعَصْفِحُ الرَّيْحَانُ فِيَايَىٰ الْاَءَرَ يَجُمَا تُكُذِّنْ مَ خَلَقَ الْإِنسْنَ مِنْ صَلْصِلَكَا لَفَخَارِكُ وَخَلَوْلُهُ مِنْمَارِجٍ مِنْنَارَ ۗ فِيَايَّ لَاءَ رَبُكَا تُكَدِّبْنَ ۚ رَبُالْمَشْرُ فَيَنْ وَرَبُالْمِرْمَةِ ةُ فِياَ يَالَاءَ دَرَيْكُما يُكَذِينَ \* مَرَجَ الْحُرْنِ يَلْتَقِينَ أُهُ الْمِينَاكُمَا مُرْدَخُ أ

الجزء المشاوالعشرة

417

إِنِّيَا لَاءَ رَبِّيكًا تُكِذِّينٍ ۚ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوَّا وَالْمَرْجِنُ ۚ فَبِياً يَكَ لَا عَ رَبُّكَا تُكُذِّنْنَ ۚ وَلَهُ الْحِيرَ إِذْ لَهُ مُنْكَا أَتُ فَا لِيَحِكُمُا لَأَعَلَ \* فِيمَا يَا لَآءِ رَبّ ذَبْنَ ۚ حَلَّ مَنْ عَلِيْهَا فَا يَ وَبَنْوٍ وَجُهُ رَبْكَ دُواْ لِحَلُوا لِإِكْرُامِرْ ۗ فَيَ ؙٵۘڒؾؚڲٲؙڰۮؚڹۯۦٞ۫ؠۺڰۄؙڡۯڣڶۺؠٳؾۘۅٳڵٳ۫ڽۻۣڰڵڗۑۊؙۄٟۿۅڰ فَيَا كِيْ لَا يَوْنَ بَكُمَا نَكُونُونَ \* سَنَفُرُخُ لَكُو اليَّهُ اليَّهُ الثَّقَالِ أَ\* فَبَاكِمَ الأَوْرَبَيْكُ كَذِيْنَ \* يُمَعَشُهُ إِنِي وَالْإِنْسِرِ إِنَّ اسْتَطَعْمُ ۚ أَنْ تَنْفُذُ وَامِنْ أَفْطَارُا وَٱلْأَرْضِهَا نَفِذُ وَالْاَنَنْفُدُ وَنَ إِلاَّ بِسُلْطِنْ لِيُّ فِيَأَيِّا لَاءَ نَتِكُما نُكُذَّ *ۘ عَلَيْكُمَ اللَّهُ إِنَّا إِذْ وَنَعَا سُ* فَلاَ مَنْنَصِراتْ ﴿ فِيَاكِمُ الْأَوْرَكِ كَمْ بْنَ ﴿ فَإِذَا انْشَعَتْ بِالسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَنْدَةَ كَالَّذِهَانِ ﴿ فَمِا كِالْأَيْنَ نَتِنْ ﴾ فِيَوْمِيئَذِ لَا يُسْتَلَعَنْ ذَبْنِهِ إِنْ وَلَاجَأَنَّ ﴾ فَيَأَيَّا لَاءِ رَبَّكُمَّا تُكُنّ نَهِ فَنَاكِمُونُهُ وَ رَبِيهِ مِهُمْ فَيُوعُ خَدُيا لِنَّهُ صِي وَالْأَوْرَامُ وَ فِيا كَالْأُورَةُ زَبْنَ ﴿ هٰذِهِ جَهَنَّا ﴿ لَٰتِيَ يُكَذِّبُ إِبِّهَا الْمِيُّ مُولَى ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمّ وَ هِإِي الْآءِ رَبِّهِ كُنَّا بَنُ وَلِلْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ بَحَتَّنْ ﴿ فَبَأَيَّ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَرِّينِ \* دَوَانَا آفِيَانِ \* فِيا كِيا لاَءِ رَبِّجَاً نُكَذِّبْنُ \* فِيهِمَا عَيْنَ يَجُ اللَّهِ وَيَكُمُ اللَّهِ وَيَجَمَأُ كُذِينَ أَهُ فِيهَا مِنْ كُلُفِكُمَةٍ زَوْجُنَّ ﴾ فِيَايَّ الأَءْ رَبَّكِمُ كِنْنُ اللَّهُ مُتَّكِّحِ بَنَ عَلَى فُرُيُسْ بَهَا مِنْهَا مِنْ السِّتَبْرُ فِي وَجَنَّى الْحَتَّيَيْنَ دَالِنَّ فِي وَرُبِيكَا نُكِدُنُنْ ﴾ فِهِ رَقْصَهُ مُتَالِطُ فِي أَنْظِيمُنَّهُنَّ إِنْهُ قَبْلُهُمْ وَلَاحَ \* فَيَا يَالَاءِ رَبِّكًا ثُكَدِّينٌ لَا كَا نَهْنَ الْيَاقُو ُتُوالْمَرَجْنُ لَا فِيا يَالَاءُرَبِّكِم دَيْنَ ۚ هُوَا جَيْلُ ءَا لَاحِدْ لِهِ الْآلِاحِيْلُ ۚ فَيَا يَّا لَاجِرُا بِهِ عَلَىٰ مَا يَعَالَىٰ وَمِي

دُونِهِ كَا جَنَّيْنَ \* فِيَا يَالاً عَرَبُكَا نَكُونَنَ \* مُدْهَامَّتَنَ \* فَيا عَالاَءَنَّ كَذِبْنِ ۗ فِيهِمَاعِيْنُ نَصَاحَتُنُ ﴿ فِأَيَا لَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبُنُّ فِيهَا فِكُهُ أَوْ وَرُمَّانُ \* فَيَايِّ الْأَءِ رَيْحًا كُذَيْنَ \* فِيهِ زَخِيرَ تُحِسَانٌ \* فَيَايَ الْأُورَ ڔؙڹ؞ؙڿۅؙڔمَقْصورات في لِغْيَامِر \* فَيَا كَالْآءِ رَبِّمَا نَكَذَيْنَ ۚ لَمُنطَّفِتُهُنَّ وْفِيْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۗ فِيَا عِمَا لَا وَرَبَّكَمَا نَكُذِيْنٌ ۗ مُتَكِّرُنَ عَلَى فَوْخُ نَقَى ﴿ حِسَانُ فِهَا كَا لَا تَرَبُّكُما نُكُدِّ بِنَّ فَابْرِكَ الْمُرْبَاكِ ذِي كَلِلْوَالْ اِذَا وَقَعَيت الْوَاقِعَةُ \* لَدِيْهُ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبُهُ ۚ خَافِصَةٌ كَافِعَةُ \* إِذَا رُجَبَّ أَلَاثُ رَجًّا ۗ وَبُسَّتِ الْجِيالُهِيًّا ۗ وَتَكَانَتْ هَيَاءً مُنْيَثًّا ۚ وَكُنْتُوْ اَزْوْجًا ثَلْنُهُ ۗ يُفَاضُّ لَمُنَّةِ وَمَا أَصْرُو الْمُمَّنَّةِ وَ وَصَالِمُ الْمُمَّةِ وَمَا أَصْرُوالْمُشْمَّةَ إِلَّهُ وَالسَّفَّهُ ن السَّبِيقُونَ وَ أُولِئِكَ لُكُونَ لَهِ فِي جَنِّتِ النَّعِيَّمِ هُ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِنَ ﴿ وَقَلْ كُمِنَ الْإِخْرِينَ \* عَلِيْسُرُدِمَوْضُونَةِ \* مُتَكِئِينَ عَلِيْهَا مُتَقَبِّلِينَ أَهُ يَعِلُوفُ عَلَيْهِ وَلْأ مَعَلَدُونَ \* بِإِكُوْ بِ وَابَارِيقَ \* وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ \* لَايُصَدَّعُوبَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوا \* وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ « وَكَمْ طَيْرُمَّا كِيَثْ تَهَوُنَ \* وَحُوزُعِينَ \* كَأَمْتُ لِ للَّوْلُوْالْلَكُوْرُنِ \* جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْلُونَ لَهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَّا وَلَا تَأْنِماً \* إِلاَقِلَّهُ سَلِيًا مَسَلِيًا \* وَأَصْدِ لِلْمِينِ \* مَا أَصْدُ لِمُتَنَّ \* فِي لِدُرِ مُخْضُودٍ \* وَطِلِمَنْضُودٍ \* وَظِلَّ مَنْدُودِ » وَمَاءٍ مَسْنَكُوبُ "وَفَكِهَ فِي كَثِيرَةَ لِأَمْقُطُو هَنْهُ عَدِيهِ « وَوَرُيْسِ مَرْفُوعَةِ \* إِنَّا اَنْشَأَنْهُ وَرَانِسْتَاءً \* فِحَقَلُنْ هُوَ إِنْكَارًا مُ

الخؤاله المفاوله يشرون

771

عُرْبًا أَرَّامًا ولاصحالِمُينَ ﴿ ثُلَةً مِنَا لَا وَلَينَ ۚ وَثُلَّةً مِنَا لَا خِينَ \* وَآصَحِهُ لشِمَالِهُ مَا أَصْحِبُ لِشِمَالَ أَهُ فِي مَهُ مِرْوَجَهِيهُ وَظِلْمِنْ بَحْبُهُ مِرْ لَأَبَارِدِ وَا رَّهُمَ \* إِنَّهُ مُكَا نُوا قِتَلَ ذَٰ لِكَ مُتَّرَفِينَ لَا وَكَا نُوا يُصِرُّونَ عَلِي لِمُنْ الْعَفِ وَكَانُوا يَعْوُلُونَ \* اَنْذَا مِثْنَا وَكَمَّا زُا مَّا وَعَطِلْمًا آءِ نَالْمَبَعْوُتُونَ \* اَوَا بَأَوْمَنَا ﴾ وَ لَوْنَ ۚ ۚ قُالِانَّ الْكُوَلِينَ وَالْأَخِرَ بَن ﴿ لِجَوْعُونَ الْيَامِيقِٰ عَنْ مَعْ وَّا يَعُنَا ٱلضَّآ آلَوْنَ ٱلْمُكَدِّبُونَ ﴿ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجِرَمِنْ فَوْجٍ ﴿ فَمَا لِقُنَ مِنْ هَ بُطُونَ \* فَيَثْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَا لَكُمْ \* فَيَتْرَبُونَ نُتْرَبِ الْجَبْعُ \* هَاذَا نُزُ لَكُ هُ نَوْمَ لَقَنَكُ فَلَوْ لَا تُصَدِّدِ قَوْنَ ﴿ أَوْ آئِدُ مَا كُنُّونَ ﴿ ءَانْدُ تَخُلُقُونَهُ كُلِقُونَ \* يَخُنُ قَدَّ ثُنَّا بَيْنَكُمُ الْمُوِّتَ وَمَا يَخُنُ بَيِسٌ بُوفَهِنَ ﴿ عَلِالْتُ عْلِكُمْ وَنَسْتِئَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَىٰ نَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُنَهُ الذَّيْنَ أَوَالْ وَلِيَّا 'تَدَكُّ وُنَ ﴿ أَوْ اَسْتُمْ مَا تَحُوُ يُؤُنَّ ﴿ ءَانَٰهُ ۚ ثَنَّ رُعُونَهُ آمَرِ حَنَّ الرَّبَحُ كِعَمَانُهُ حُطِمًا فَظَلْدٌ ۚ تَفَكَّمُهُونَ ۚ إِنَّا لَمَغُرْ مُونَ ۗ بَلَحُنْ مَحْرُو وَ أَوْ الْمِينُهُ الْمُأَةِ الَّذِي أَسَرُ بُونَ وءَ أَنْتُهُ وَأَنْزَلْهُمُ وُمِ مِنَا لَمُ إِلَّهُ الْم أَ لَوْنَشَآ أَءۡ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُ وُنَ ۚ ٱوۡۤ آيۡتُهُ إِلنَّا رَالَّةِ تُورُونَ أَمُّ بَحُوْ الْمُنْشَةُ مِنَ تَعَنَّجُهَ لِمُقُونَ لَهُ فَسِيتِ مِ السِّيمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ \* فَالْأَا فَيْهُ بِمُوفِعِ الْبَوْءَ مِرْ وَأَيْهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُوا ثُرَكِمٌ \* فِي يَبْ مَكْنُونِ \* لا يَسَتُهُ لَهُ رُونَ لَهُ مَنْ زِيْلُ مِنْ رَبِّ الْعَلِّيرَ ﴿ ٱ فِي كَانَا الْحُدِّيثِ أَنْدُ مُدُهُمُونَ لَ كَذَّنُونَ لَهُ فَلَهُ لِإِذَا بَلَغَتَ الْحُلُّقَةِ مَرْواً نَنْ

نصف

\* وَجَنَّتُ بَعَيْمٌ وَامَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصْحِ الْجَبِينَ فَسَالُهُ لَكُ عٌ وَامَا إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِّبِينَ الصَّالِّينَ ﴿ فَهُولَ مِنْ ﴿ مِي رُّ إِنَّ هٰذَا لَهُ وَهَيَّ الْيَقِينَ \* فَتَنِيرٌ مِاسْ مِرْبِيْكُ الْعُظ لَىٰ إِنَّ وَالْآرِضِ وَهُوَالْعِزِّيزُ الْحَبِّكَ \* لَهُ مُلْكُ السَّمُو يتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْحٌ قَدِيرٌ ﴿ هُوَا لَا وَكُوا لَالْحِرُ وَ ُنَهُ عَالِيمٌ ﴿ هُوَ الْدَى خَلَقَ السَّمْ اِتِ وَالْأَرْضُرَ **فَ** يَّه يَ عَلَى الْعَرِيْنِ يَّعْنَا مُمَا يَلِهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِ مُزَانِظًا - أَلِي لَنَّهُ رَبُّهُ اللَّهُ بآمليه ويله وميرك التمذي والأرض لأنيست

انجزءالنفاوالعشون في والله عما يعن كم ن فِدْ يَهُ وَلا مِنَ لَا مِنَ هُزُوا مَا لتَّا رُهِي مَوْلِكُمْ وَبَيْسُ إِلْمَصِيرُ ۚ أَكُمْ مَانِ لِلَّذَيْ امْنُوا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ يُكُونُ وَإِكَالَّذِينَ أُونُوا الْكَدَّيْنِ مِنْ قِياً هُمْ وَهَمْ أَجْرُكُمْ مِنْ وَالْدَ هُوْ وَالْدَيْرَ كُفْنِهِ وَاوَكُدُّ وَمُامِالْ سَيَا اوْ لِنَاكَ اصْعِرْ مِ عَدِيدٌ اعْلَمُواا تَمَا الْمُحَمَّ أَلَدُ نِيَالِعِدُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَا تُرُفِي الْأَمْوِلِ وَالْأَوْلِ لِي كَتَنَا غِيْثِ أَغِينًا لْكُفَّا رَبَالُهُ ثُهُ فَرْكُهُ مُضْفَرًا وَيُكِونُ حُطْئًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَا مِنْ سَدِيدًا

بلزاغ

بِصْوَانَّ وَمَا الْحَيْمُ وَالدُّنْيَ آلِاً مَتْعُ الْفُرُ وَيْ ظيَّجٌ مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَفْسُ ٳٙڽؘ۫ٮؘۜؠٚڔٙٲۿٳٙٳڗٙۮ۬ڸڬۘعٙڸٳٮڷۑۮڛٙؠڗ۠؞ڵؚڿٙڵڒؖؠٙٲۺۅؙٲۼڵۣٙۿٳۿٵڰؙػٚۅٚڵٲ نْنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعِنَّ كُلَّ مُغْتَالِ فَوْ رَهُ الَّذِينَ يَتَبْغَكُونَ وَمَا يُمُرُونَ بَيِّوَلُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَا لِغَنَهُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ \* لَقَدْاً دُسَكُنَا رُمُ زَنْنَامَعَهُمُ الْكِنْتَ وَالْمِزَانَ لَيَقَهُ مَالِنَّاسُ مِالْقِسْطُ وَأَ يَدْ مَدْ فِيهِ كِمَا مُدَّ مِنْكُ ذُكُ وَمَنْفِعُ لِلنَّا سِرْ وَلِيعَكُمُ اللَّهُ مَنْ بَيَنْصُدُهُ إِنَّالِلَّهُ قُويٌ عَزِيزٌ ۗ قُ وَلَقَدْ آزَسَلْنَا نَوْكًا وَإِنَّا هُمَ ﴿ غِيرًا ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذَّينَ اتَّبِعُوهُ رَأْفَهُ وَرَ-تَدَعُوهَا مَا كُتُّمُنْهَا عَلَيْهِ إِلاَّ ابْيَعَآءَ رَصْوْنِ اللَّهِ فَكُمُّ رَعَامِتُهَا فَإِنَّا لَذَهُ رَا مُسَنَّوا مِنْهُ مَلَّجَرَهُ وَكُنِّكُرُ مِنْهُمْ فَيْ يَا يَتُهَا الَّذَينَ امْسُنُوااتُّفَوَّا اللَّهُ وَالْمِسْوُالِسَهُ وَلَهُ نُؤْتِّ وَيَجْعَا لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغِيْفِرُكُ تعَلَيْهُ أَوْكُمْ لِلْأَنْقُدْرُونَ عَلَيْسَءُ مِنْ فَصَلِّ لِلَّهِ أَعُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْا الْعَظِيمَ

以

قُولًا لِنَّى تَجُادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَيَّ الْمَالِلَّهِ وَاللَّهُ لِنَهُمَّ مَّ يُرُهُ الَّذَينَ يُظِهِرُونَ مِنْكُرُ مِنْ نِسِيّاً عَبْدُمَا هُنَّا مِنْهِ مَهُ وَانِهِمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُمُ أَمِنَ الْقُولِ وَزُورًا وَالَّا عَفُورٌ \* وَالْدِينَ يَظِ هِرُونَ مِنْ نِسِتَا يَهِمْ ثُرَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَ سَادُيكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بَمِانَعْكُونَ جَبُّرُ ۗ فَمَ مِنْهُ رَيْنُ مِنَتَا بِعَيْنِ مِنْ قِبْلِ أَنْ يَمَا سَنَا فَهُ ۚ كُرُ لِيسْتَطِعْ فَاطَ سُكَيًّا ذُلْكَ لَتُهُ مِنُوا مِاللهُ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَحُدُ وَدُاللَّهِ وَلِلْكِمَ عَنَا يُلِيُّهُ ۚ إِنَّا لَذِ نَ يَحَادُّ وَكَ اللَّهَ وَرَسُلُهُ كُنُّهُ أَكُمَّ كُمَّ أَكَّا كُمَّا بَتَنَ وَلِلْكُوٰ بِنَ عَذَاكُمُهِ بِنِ ۚ يَوْمَ يَبْعَتُهُ ۗ لِللَّهُ جَ اأحضيكه الله ونشوه والله علاكم شيء شعبده ا اُدُف مِن اللَّهُ وَلا يعَوْدُ وَنَ لِمَا نَهُواعَنَهُ وَيَتَّنِحُ نَ يَا لَا يُرُّوا لَعُدُ وَانْ وَمَعْمِ وُكَ حَيُوكَ بِمَا لَمُ يُحِيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُهُ

لِبْرِّوَالنَّقَوْيُ وَآتَقُو اللَّهُ الْذِي الْكِيوِيَّعْتُمُ وَنَ ﴿ اَيْمَا الْكِيْ يُحِيَانِكُمُ مُنْ أَلَدُ مِنَ أَمَنُوا وَلَيْمَ بَضَا رَهِمْ سَنَتُ اللَّهِ مِاذِينِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَ وَمِنُونَ \* فِاتِهَا الدِّينَ الْمُنُوِّ إِذَا قِيا كُوْ تَفْتِيحُ ا فِي لِمُحَالِيهِ فَا فَسِيمُ أَيفُتُ ؙۛۊٳۮٳڡٙؽٳۜڡ۫ؾؙۯؙۅٳڡؙٳڡۺؙۯۅٳؠڒڣۼٳڵڷؗ؞ٵڵڋڽڹٳڡٮؙۅٳڝ۫ػۄ۫ۅٵڵڋ<u>ؠڹٳٙۅ</u>ٛٮۅؙ تُ وَاللَّهُ عَانِعَتَمُونَ خَيِكُرٌ \* يَايَتُهَا الَّذِينَ امْتُوالِذَا بَحِيَّةُ السَّ بَيْنَ بَدَى تَجُوْ كُمُ صَدَّقَةً ذَلِكَ خَبْرُلُكُمْ وَأَطْهَزُ فَإِنْ لَمْ عَيَا وَافَالِهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* ءَ ٱسْفَقَةُ أَنْ تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَجُوا كُمْ صَلَاقِتُ فَإِ وَاقِيَّا بِاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقَهُمُ ٱلصَّلَوِيَّ وَانْوُاالِ كُونَةُ وَأَطِيعُوااللَّهُ وَرَسُو لله حَبِيرُ عَا يَعْمَلُونَ \* أَلَوْتَ إِلَى لَذِينَ تُولُوا فَوَمَّا عَصِبَ اللهُ عَلَيْهِ مِمَا ه رَمْنَهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلِ أَكُرُ: بِوَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أَعَدَّا لَلْهُ لَهُمْ عَلَا نَدِيْدًا إِنَّهُ مُرْسَاءً مَاكَا نُواتِيْمَ لُونَ أَ إِنَّحَدَوْ الْيُنَاهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواعَر لَاسُّهِ فَلَهُ مُعَذَابُّ مُهِينٌ ﴿ لَنْ يَغَنَّى عَنْهُ أَمُولَمُ وَلَا ٱوْلِدُهُمْ مِنْ شَيْئًا أُولَٰ فِيكَ أَصْلُ لِنَّا رَهُ فِيهَا خِلْدُونَ \* يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُولِلَّهُ لنبي النبية ط فانسه عدد كالله أو لذك حزب يُطْ هُوالْحُدُ وَنْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّ وَنَا لِللَّهُ وَرِسُولُهُ الْوَلِئَاتِ فِي أَ عَلِيَنَ اَنَا وَرُسُلِ إِلَىٰ اللَّهِ قِي عَجَزِيْرُ ۚ لَا يَحَدُ قَوْمًا نُومِهُ وَ مَا لِلَّهِ وَ مِيُوا دُونَ مَنْ حَادًا لله وَرَسُولُهُ وَلَوْكَا نُوا ابَّاءَ هُمْ أَوْا بْنَاءَهُمْ أَوْا نِعْلَ ولناك كت في ممالاء والدهر بروح

المحر النامز والعون

414

النك جزب الله الأان عزب بِينْهِ مَا فِي الشَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَا نَتْمَ رِزَا كَجَكِيمٌ ۗ هُوَ الْذِيَّ وأها الكيف مزد يرهم لأوكل تحته بمأ فكننتخ أن يخرجوا مراب و مرابع من الله فاتمه الله مرحت لا محسبوا وقد لِرَعَتْ يُحْرِّبُونَ بِيُوْتَهَمَّ مِا مَدْ يَهِيْدُوا يَادِي لَمُؤْمِنِينَ فَاعْيَرُوا لِم نَصْدَةً وَلَوْ لَآنَ كُتُمَا لِلهُ عَلَيْهِمُ الْخَلَاءَ لَعَا: يَهَمُ فَالدِّيَا وَلَمْ فَا عَنَا مِنَا لَنَا رِهُ ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ مُسَنَّا قَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ مُنِنَّا قِي اللهَ فَإِنَّا للهُ شَدِيدُ الْعِقَاتَ \* مَا قَطَعُنُمْ مِنْ لِمَنَا قِأَوْ مَرْكُمْ أُهَا قَالِمُتُهُ عَلَى أَصُولِهَا فَبِاذِ الْمُزْيَى انْفَاسِمَةَنَ \* وَمَآاَفَاءَ اللهُ عَلِي رَسُولِهِ مِنْهُمْ وَمَا اوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ وَلَارِكَا بِي وَلِكِنَّ اللَّهِ كِنُكَيْطُ رُسُكُهُ عَلَى نَنْ مَنِيًّا ۚ وَكُولَا لَهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَ الله عَلِي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَفُرُ بِي وَالْمِيمُ وَالْمُسَمَّ ننانستيها كيَ لَا يَكُوْنَ دُولَةً بِنَيْنَ الْمَغِينَاءَ مِنْكُ وْوَمَا أَنْكُ الرَّسُولُ ْعَنُّهُ فَانْتَهُوا مِّالْقُولُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَبَّدٍ يُدُالْفِقَابِ ۚ لِلْفُقَرَّ لِوَالْم جُوامِنْ دِيرِهُ وَأَمْوِلِهُمْ يَبِنَغُونَ فَصَالَا مِنَ اللَّهِ وَرَصْوْبًا وَيَنْصُرُوا أُولَيْكَ هُمُ انصادِ قُونَ \* وَالْهَ بِنَ بَعَوْ وَالْدَارَ وَالْهُ بِمُ مَثِيلِهِ

ازَنَ الْفَقُّوا يَقُولُونَ لِإِخْوِيْ الناذة قَالَ بِلْدِرِنْسُينِ كَفَرُ فِلَيَّا كَفَرَ قَالَ بِي بَرَيُّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ لِمَّاء نَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنْهُ أَا تُقَوُّا اللَّهَ وَلَنْظُونَفُسُ مَا قَدَّ بُرِيمَاتَعْكُونَ ﴿ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ لْوَانْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْانُ عَلِيجِيا لِرَائِمَةُ خِيتُعَامُتُصَدِّعَامِنْ خِي لَهُمْ يَفْكُرُ وَلَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا وَالْسَنَّهُ لَدَةً هُوَالْرَّحْمَنُ الرِّحِيمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِّي لَا

هُوَاللهُ الْخُلُوَ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ رُلِّهُ الْأَسْمَ يَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يُعِيِّذُ وَاعَدُوِّي وَعَدُوَّ هُوَ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ قَدْ كَعَرَ وُا بَمَا جَآءَ كُوْمِنَ الْحِقّ يُجْرِجُونَ الرّسَولَ وَإِتّاكُو أَنْ تُوعُمْنُوا ما لله متجهادًا في سبه وابيّعًاءَ مَرْضَا بِي نَيْتُرُ وِنَا لِيُهَا مِرالْوَدَةُ وَ عِيَا أَخْفَتُهُ وَمَا أَعَلَنْتُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلْ سَوْآءَ السّبير نَّقَ فَذُكُ كِيهُ نُواكُو أَعْدَاءً وَيَشِيطُ آلِكُ أَيْدِيَهُمْ وَالْبِسَنَهُمْ مَالِسُّوْتِي وَوَدُوْالَوْتَكُفْرُوْنَ ۚ لَنْ نَنْفَعَكُمْ آرْحَامْكُمْ وَلِآ أَوْلَا كُوْنُوْمُ الْفِيْمَةِ يَفْطِ مَنْ وَاللَّهُ مِا تَعَالُونَ بَصِيرُ ﴿ قَالَكُا مُنْكُمُ اللَّهِ وَحَسَنَةً فِلْرَحْمَ وَالَّذَ مَعَهُ أَذِهَا لُوالِقَوْمِهِ إِنَّا يُرَا قُلُ مِنْكُمْ وَمَمَّا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا لِلْفِكُونَ بَا يَحَ وَمَدَا مَنْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْصَاءُ الِدَّاحَيْ تَوْمِمُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ الْأَقُو اِبْرْهِيمَ لِابِيهِ لِاَسْتَغْيِفِرَنَ لَكَ وَمَا آمْيِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعٌ رَبِّتَ عَلَيْك تَوَكُّنَّا وَإِلْنَاكَ اَبْنَا وَإِنْ كَالْمُصِيرَةُ رَبِّنَا لَا نَبَعْمَلْنَا فِي نَهُ لِلَّهِ يَنَ هُزُوا وَاغِف كَنَا رَبُّنَا ٱنَّكَ أَنْتَا لُعَرْبِذُ الْحَكُمُ \* لَقَدْكَا ذَكُمْ فِيهِا أُسُوةٌ حَسَنَةً لِمَرّكات يرْجُواْ اللهُ وَالْيُوْمَ الْأَخِرُ وَمَنْ لَيُوَلِّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْفِينَيُّ الْجَيْلُ \* عَسَى اللّه بَعَلَ بِينَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُ مِنْ هُمْ مَوَّدَّةً وَاللَّهُ فَدَيْرُواللَّهُ عَفُورَنَ • لا يَنْهُا كُوْ اللَّهُ عَنَ الَّذِينَ لَوْ يُقِيلُو كُو فَيْ الدِّينِ وَلَوْ يَخِرُ

مُرانَّاللهُ يُحِيلُ لِمُقْسِطِينَ ﴿ إِنْمَا يَنْفِكُ وَآخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيرَكُمُ وَظَهَرُوا عَلَى خَرْجِكُواْنَ تُولُوْهُمُ أَيْكَ هُوُ ٱلظَّلِيرِ وَ \* مَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَالِذَاجَاءَكُوا لُمُؤْمِنتُ مُهُ يَحَنُ هَنَ اللهُ أَعْلَمُ بِإِينِهِ مِنْ فَإِنْ عَلِيمُ أُو فُونُ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ أ لِهُمْ وَلَا هُمْ يَجَلِّونَ فَتُنَّ وَالْوَهُمْ مَا ٱلْفَعَوْ أَوَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ يُرَوُزُ أَجُو رَهُنَّ وَلَا نَسْكُمُ إِبِعِهُمُ الْكُوْ أَوْ وَيُعْتَلُوا مَا الْفَقَّعُ نْفَقُواْ ذَٰلِكُمْ خُكُواللهِ يَعِكُرُ بَمِينَكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمَةٌ وَإِنْ فَاتَّكُمْ زُوْجِكِمْ إِلَىٰ لَكُمَّا رِفَعَا قَيْنُةُ فَانْتُوا الْذَينَ ذَهَبَتْ أَزُوجُهُمْ مِثْلُهَا أَنْفَقُولُ اللهُ ٱلَّذِيَّ انْتُمْ بِهِ مُوْمِينُونَ \* يَايَتُهَا النِّيُّ الِذَكَجَآءَكَ الْمُؤْمِّنْتُ يُرَا بِعَنَكَ عَ بْرِكْنَ بَالِلَّهِ شَنيًّا وَلَا يَسَرِ قُنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُدُ زَاوْلُدُهُمَّ وَلَا مَا مَهُمَ نَهَيَهُ مِينَ آئِدِ بِهِنَ وَآرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْضِينَكُ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُ تَغْفِظُكُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُوكُ رَجِيْحُ ﴿ إَيُّهُا الَّذَ مَنَ الْمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمُ للهُ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيْسِ وَامِنَ لَاخِرَةِ كَأَيْشِينَ فَقَارُمِنْ أَصْلَا لَقَبُور عَ لِلَّهِ مَا فِي استَمَا تِي وَمَا فِي الْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ۚ بِأَيُّهَا الَّذِيزَ بِقُوَّلُونَ مَا لاَ قَفْعَلُونَ ﴿ كِهُرَمَقْتًا عِنْدَا لِلَّهِ ٱنْفَوَّلُواْمَا لَانْفَعْلُونَ لله تُحتُ إِنَّا مَرْ يَقِيتَكُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاكًا ثَهُمُ بُنْكُ مُرْصُوصٌ وَإِذَا

الجزء لغامروالعشرون

791

زَاعَ اللهُ قُلُوبَهُ أُواللهُ لَا يَهُ دِي الْفَوْ مُرالْفَيْسِ فِي أَنْ قَالْ عِيسَةً إِ نَيْ إِنْسَائِلَا بِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّدِ قَالِماً مِينَ لَدَى مُنْ لِتَوْنِ لِهِ وَمُبَشِّية بَسُولِ مَا يَى مِنْ هَدِي آشُمُهُ ٱحْمَدُ فَلَمَّا حَيَّاءَ هُمْ يَا لْبَيِّنْتِ فَٱلْوَا هٰذَا سِيَّةً مُبِيًّ ؞ؖۅؘڡٚۯٲڟڲؙڡؚ؞ۧٳڣڗؽۼڲٲڷ<u>ڶۄ</u>ٲڰۮۣڹۘۘٷۿۅؙٮڋۼۧٳڮٳڷٳڛ۫ڸۣۅؙٲڷڎ**ڵٳؠۿ**ڋؽ فَوَهَا نَظُلُمُ بَنَ فَ يُرِيدُ وَلَلِيُطْفِؤَا نَوَرَاللَّهِ مَا فَوْهِ مِيْرُوا اللَّهُ مُنِيَّ نَوْرِهِ وَا ؟ هَ الْكُفِرُ وَنَ »َ هُوَ الْذَيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ بْدْنُكُلِّهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ لِمَا يَهَا الَّذِينَ امْنُواهُوْلَ ذُلُّكُمْ عَلِي يَجْرَةٍ يَنْجُيُّكُم عَذَابَ إِلِيمِ أَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَدُ وَن فِي سَبِيلَ للَّهِ بِإِمْوْلِكِ وَٱنْفَائِكُ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُوْلِنَا كُنْ تُعْلَمُ إِنَّ ﴿ يَغْفِوْ أَكُمْ ذَٰنُو بَكُمْ وَتُدِي يَجْرَى مِن يَحِيْهَا الْإِنْهُرُومَسَلِكَ طَيْبَاتُهُ فِي جَنْتِ عَدْنِ ذَٰلِكَ الْفَوْ زُلْعَظِيمُ وَأَخْرَى تِحِبُنُهُ مَا نَصَرُ مِنَ اللّهِ وَفَعْ وَيَبْ وَكَبْتِرَ أَلْمُومِ مِنِينَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ مَنُوا لَوُنُوَ انْصَارَاللُّهُ كِمَا قَالَ عِيسَىٰ مِنْ مَنْ مَنِهُمَ لِلْحَوَارِ بِينَ مَنْ اَصَارِ حِالِكاللّ فَأَلَا كُوْرَارُونَ نَحْزُ كَنْصِارُاللَّهِ فَأَمَّتْ طَآلِفَةٌ مِنْ سَيَجَا مِبْرَائِلُ وَكُفَّ فَ عَلَائِفَةٌ فَأَتَذْ نَا الذِّبْنَ الْمُنُواعَلِي عَسُدُوهِمْ فَأَصْبِكُوا طَيْهِم بِينَ بَيِّحُ لِيُّهِ مَا فِي السَّمَ إِنِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمِيَاكِ الْقُدُّ وِينَ الْعَزِيزُ الْكَيْكُم فَي لَّذِي هَا مُعَالِّي الْمُرْجَّنِ رَسُولًا مِنْهُمَّ مَيْتُلُوا عَلِيهُ البِيهِ وُنَرَكِيْهِ مُولِيعً

عَكِيْرُ ﴿ ذَٰ لِكَ فَصْمُ إِللَّهِ مُؤْتِي مِنْ لَمِينَا ۗ ءُ وَاللَّهُ ذَ لذِينَ لَدُ بُوالِالْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَهُ مَ الَّذَيْنَ هَادُ وَإِلَّانَ زَعْمُتُوا تَكُوا وَلِمَا ءُ لِنَّهِ مِنْ دُونِ النَّا سِرْفَعَ نْ كَنْتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا يَمْتُو نَهُ أَيَدًا بِمَا قَدَّمَتْ آيَدُ يَهُ وَاللَّهُ مَهُ ﴿ قُلْوِلَ مِنْهُ مِنْ لَذِي مِنْهُ فَانَّهُ وَكُولُومُ مِنْهُ فَانَّهُ وَكُونُكُمْ ثُنَّا مُرَّدُ شعه الإد الله وذرو رِتَعْلَمْنَ مُ فَإِذَا فَضِيتَ أَلْصَلُوهُ فَانْتَسِيرُ وَإِفِي لا رُضِ وَ المحزء التامو القون

444

رُوْسُهُمْ وَرَانْيَهُمْ بِصُدُونَ وَهُرْمُسُتُكُنُّ وَنَ \* سَوَاءُ عَلَيْهِمْ اَسْتَهُ نُ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ إِنَّا لِللَّهُ لَا يَهُ دِي الْقَوْمُ الْفُسِمَةِ يَنْ ﴿ لْنُفِعِينَ لِآيفَ قُرُونَ ﴿ يَقُولُونَ لِأِنْ رَجَعْنَا إِلَى غرجن الاعرب الأذل ولله ألغرة ولرسوله وللؤمة ۚ يَعْلَمُ وَنِ \* لَيْ يَثِمَا الْذِينَ امْنُوا لَا ثَاثُهِ مِيْمَ اللَّهِ فَوَلِآ أَوْ لِذَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ يَفْعَا ذِلِكَ فَأُولِئِكُ هُمْ الْخُنْهُ وَنَ ثُو وَآنْفِيقُوا مِنْهَا كَاحَدُكُ اللَّهُ ثُنُّ فَعَةً لَ رَبُّ لَهُ الْآخِينَ عَلَيْ الْحَلَّا فَي سِيفًا يُ مِنَ الصَّلَى وَ وَكُنْ يُوجِّزُ اللَّهُ لَقَالَا الدَّاجَاءَ الجَلْهَا وَاللَّهُ حَدِيرِ كَمَا لله ما في اسم توما في لا زخ له و هُوَ الله عَلَيْهُ فَي كُو فَ وَمِنْكُمْ مُومِنْ وَاللهُ عَالْهُ عَالَمُ 3 8 1 20 9 6 رض ويعارما يسترون وما تعلنون والله عليم بذا لصُّدُودة آلَهُ مَا يَكُمْ بَنِوَا الَّذِينَ لَهَ وَإِلَيْنَ فَيَا فَذَا قُوا فَهَا لَا مُرْهِمُ وَلَهُ عَذَا ﴿ ذَلْكَ مَا نَّهُ كَانَتْ مَا مُتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْسَنْتِ فَقَالُوا الْبَنَّةُ بَهُدُ وَيَنَا فَ يدة زع لذن لف والنال بيعث أقار منفي الله والله عني وَنْ مِمَا عَلْتُ وَذَلِكُ عَلَى اللهِ لِيكُرُهُ فَامِنُوا اللهِ وَ

Digitized by Google

الله يما تعلون حيد الوجيد مَا ذُنكُ الْفَهُ زُالْعَظَمُ \* وَالْعَظَمُ \* وَا للهِ وَمَن نَوْمِنْ بَاللَّهِ يَهُدِ قُلْمَهُ وَاللَّهُ كُمَّ شَيُّ عَلَيْمٌ \* وَأَ عُواالرَّسُولُ فَأَنْ تَوَكَّنْتُهُ فَا نَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَالَةُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَدَكُّمُ الْمُؤْمِنُونَ \* لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا الَّهُ مِنْ أَ عَنْوَالِكُمْ فَأَحْدُرُ وَهُمْ وَإِنْ نَعَفُوا وَتَصْفِي أُو تَعَنْفُ وَافَانَ اللهُ عَفْوُرُ آمُولِكُمْ وَأَوْلِذُكُمْ فِيتُنَّةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَآجُرْعَظُمُ ﴿ فَا تَقَوَّأَ اللَّهُ ا وَاطْعُهُ ا وَانْفِعُوا حَثْرًا لِانْفُيتُكُمْ وَكَنْ بُوْقَ سُحَّ نَفَيْهُ لِهُ نَ قُ إِنْ نَقِرْضُوا الله قرصًا حَسَنًا يُضِعِفُهُ عَمْ عَلَالْفَ فَالشَّيْدَةِ ٱلْعَدِيثِ كُحَ لهُ سُنَّكُو رُحَلًا بعُدُذُ لِلْكَامْرا ﴿ فَإِذَا لِلْعَ ٱلْمِلْفُ قَامُ

٤

كيزالنامروالعشرون

450

الله واليوم الاجرة ومن يتن الله يَجمَ له مُخرَجًا \* وَرْزُوتُهُ مِنْ حُيتُ لا يَحْسَبُ رِّمْنَ يَوْكُلْ عَلَىٰ للهِ فَهُوَ حَسُّبُهُ إِنَّا للهَ بِلْهُ أَمْرِهُ قَدْجُعَلَ للهُ لِكُلِّ شَعْ قَدْرًا عُ يَنْيِنْ وَمِنْ الْمِحْيِظِ مِنْ الْبِيَا أَكُوْ إِنَّ إِنَّ أَنَّهُمْ فَكِلَّا تُهُنَّ لَكُنَّا أَشْهُمُ وَالْحُ مِنْ آمِرِهِ يُسْرًا ﴿ ذَٰلِكَ أَمْرَا لِلَّهِ أَنْزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ وَمَزَيِّقَ اللَّهَ يَكُمَّ ۚ عَنْهُ مَستأيت وَيُعْظِءْ لَهُ ٓ اَجْراً ﴿ اَسْكُنُ هُزَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْءٌ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلاَ نَصْنَا رُوهُ تُضَيِّقُ اعْلَيْهِ مِن وَإِنْ كُنَّا وُلِتُ حَمْلُ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَيِّ يَضِعْنَ حَمَّا لَهُ فَإ رْضَعْنَ كُمُ فَانَوُهُنَّا جُوْرَهُنَّ وَأَسْيَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُ لْسَكَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿ لِلنَّفِقُ ﴿ وَسَعَةٍ مِنْسَعَتِهِ وَمَنْ قَدْ رَعَلَيْهِ رِزْقَ فَلْمُنْفَوْ مِمَّا أَتُهُ اللَّهُ لَا يَكُلُّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتُّهَا سَيَجْعَا اللهُ يَعَلُّكُ يُسْرًا ﴿ وَكَايَنُ مِنْ فَرَيِّهِ عَنْتُ عَنْ آمْرُ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَأَسَيْنُهَا حِسَ سُدَياً وَعَذَّبُنْهَا عَنَا يَا نُكُرًّا ۚ فَنَا قَتْ وَبَالَ مِرْهِا وَكَانَ غِقبَةُ أَمِرْهِمَ مُسْرًا ﴿ أَعَدَاللَّهُ لَهُ عَنَا مَّا شَهِ مِلًّا فَا تَّقَوُا اللَّهَ لَإِ وَلِمَا لَا نَبْبِ "الَّذِينَ لَمُنُواقِدً أَنْزَلَا لِللهُ اللَّهُ وَكُوا مُنْ وَكُونِينَا لُواعَلِينَكُمُ الْمِنَالِيَّةِ مُبَيِّنَاتِ لِيَخْ جَ الْذِينَ وَعَكُوااً لِصَالِحِتِ مِنَ الظَّلَبُ إِلَى لِنَّوِرٌ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَ أَصِلِكًا مُنْ خُلِد مِنْ فِيهَا أَيْدًا قَدْ آحْتَ اللهُ لَهُ رُزِقًا وَاللَّهِ اسبع سموت ومزالارض مثلهن يتنزلا نَّاللَّهُ عَلَيْكُلِّ شِيْتُ عُولَا رُواَنَّاللَّهُ فَيْدَاكُمَا طَلَيْكُمْ إِنْكُ وَعِلْكُ

حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهُ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْفَ فِ كأواهلكم كارا وقودها المناشرفاح تِبَا ذَلَايِعُصُو اللَّهِ مَا امُّرُهُمْ وَتَفْعَلُونَهُ مَا يُؤْمِّرُونَ ۚ يَا يَهُا الَّذِيزَكُفُرُوا لَا للهُ النِّيَّةِ وَالَّذِينَ الْمَنُوامَعَهُ نُورُهُ مِنْ عَيْنَ آيْدِ بِيمْ وَيَا يُمْنِيهُ مَقُولُونَ رَ تميم لَنَا نُورَنَا وَأَغِفُ لِنَا إِنَّكُ عَ لْنُفِقِينَ وَأَعْلُطُ عَلَيْهِ وَمَا وْمُهُمْ جَنَّةُ وُبَيْسَ لِلْجَهُرَةَ ضَرَبَ اللَّهُ كَذَّ فَامْ يُونِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَنَّا وَقِيلَ دُخَلَا النَّارَمَعَ الدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَّ تَتْكُرُ لِلَّذَيْنَ امْنُهُ الْمُرَاتَ فِي عُونًا ذِي قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَ لَكَ بَيْتًا فِي ا

الجؤالتام العون

T T V

لَكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَادِئْرٌ ۚ الَّذِي حَلَقَ الْمُورَ تَفَنُّوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمُّ ارْجِعِ الْب دُ نَاكُمُ عَنَابَ اسْتَعِيرَ ۗ وَالْدِينَ لَفَرُوا بِوَيْمُ عَلَا بَا لْصِيْرَةُ إِذَا لَقُوْافِيهَا سِمَعُولَهَا شِهِيقًا وَهِيَقُونُ آتَكَادُ ثَمَيْرُ مِنَ الْفَيْظُكُم لَهُ مَا يَكُمُ مَذِيرٌ فَالْدَالِمُ قَدْجَاءَ مَا نَذِيرُ فَكُذَّ فَأَذَا هِمْ عَنُّورُ \* أَمَّا أَمُّنَّدُ مِنْ فِي السَّمَاءَأَنْ رُسِمَ عَلَيْكُمْ حَاصِيًا فَسَتَّعُ وينصركم مِن دُونِالرَّحِن إِنَّاكُ فَهُ وَنَاكِمٌ فِي عُرُونَ الْمَنْ هُذَا الَّذِي لَهُ الْوَعْنَةُ وَنَفُو رَدِ الْوَرِ عَنْهُ مُ

عَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ مُنْسَتَقِيمٌ قُلْهُ وَالْذَيَّ الْشَيَّاكُمْ وَجَعَلَكُمُ الْسَيْ وَالْأَبْضُرَوَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَتَنْكُرُونَ ﴿ قُلْهُ وَالْذَيْحَةَ رَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْكِ يَرُون ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُدْ صَدِقِينَ ﴿ قَوْلِهُمَّا الْعِلْمُعِنَّدَا لِلْهُ وَلَمْ نَدِيرُمُ بِينَ ۚ فَلِي ٓ رَاوَهُ زَلْفَةً بِسَـ تَتْ وُجُوهُ الَّذِيزَ كَفَرَ وَاوَقِهَا هَٰذَا الَّذِي كَنْتُ نْعُونَ ﴿ قُلْ رَأَيْتُ وَإِنَّا هَلَكُمْ } لللهُ وَمَنْ مَعِيَّا وْرَجَمْنَا فَمَ يُحِمِّرا لْكُونِ رَبَّ عَذَا بِالْهِيرْ \* قُلْهُوَالِرِّحْمِنْ الْمَتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْهُوَفِي نين ﴿ قُلْ آرَائِنُهُ إِنَّ أَصْبِحِ مَا وَكُورُ عُورًا فَمَنْ مَا بِيكُورُ عَا مِهِ بِنِ نَ وَالْقَلَا وَمَا مَسْطُ و زَهُ مَا آنتَ بنعَيَةً رَبِّي ن \* وَأَنَّكَ لَعَا خُلُقُ عَظِيمَ \* فَسَتُنْصُرُ وَيُنْصِرُونَ \* بَايِنَكُمُ الْفَنْوُكَ \* كَ هُوَا عَلَمْ زِكُنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلَهِ وَهُوَا عَلَمُ بِالْمُهُسَّدِينَ \* فَالرَّ تَظِعِ الْمُكَدِّبِينَ « وَدُوا لَوْ نَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلا تَطِعْ كُلَّ حَالَافِ مَهِينِ \* هَمَّا زِمَتُ ع مَنَاعِ لِلْغَيْرِ مُعْتَكِا شِيمِ عُتُلَا يَعْدُ ذَلِكَ زَنِيرَ اللَّهُ أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ \* أَسْلَا عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ سَطِيرًا لَأَوَّلِهِنَّ \* سَنسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُوعٌ ﴿ إِنَّا بَلُون كَابَلُوْنَا اَصْمِ لِلْكِنَّةِ إِذِ اَفْتَمَ لِلْيَصْرُ مُنْهَا مُصْبِينٌ وَلاَيْتُ تَنْوُنَ \* فَطَّافَ عَلَيْهَا طَالِقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَا يُمُونَ \* فَأَصْبِينَ عَالَصَرِيم \* فَمْنَا دُوْامُصْبِعَهُ عْدُوا عَلَيْ مُنْ كُمُ إِنَّ كُنْتُمْ صِرِينَ لَّهِ فَا نَطْلَقُوْ اوَهُمْ يَتَخَفَّنُوْنَ \* أَنْ لاَيدُ خَلَنَهُ اللهُ وَعَدَوْ اعْلِحَ مُو قَدِرِينَ \* فَلَيَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ

وبالمن المالم

بْلَخُنُ مَحْوُومُونَ \* قَالَ وَسَطُهُمْ لَوْا قَلْكُمْ لُوْلَا شَبِيْحُونَ \* فَالُواسِيْحَ رَبَّنَا إِنَّاكُمْ ظِلِينَ ﴿ فَأَ قَبَلَ يَعْضُ هُمْ عَلَى عَضِي كَالْوَمُونَ ﴿ قَالُوا يُونُلِّنَا ٓ إِنَّا كَمَا طَغَيِّنَ ﴿ عَسَجَ رَبُّ نَّ يُبِدُلِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا الْيَرْبَنَا رَغِبُونَ \* كَنْلِكَ الْعَذَا بِي وَلَعَذَا بِي الْمُخْرَةِ آكِيَ لَوْكَا نُواَيْعِلُونَ ﴿ إِنَّ لِلْتُقَدِّينَ عِنْدَرَيْهِمْ جَنْتِ النَّعِيمَ ۚ أَفَجَعَ ٱلنَّسُ لِيَ ذَكَالْمُوْمَا \* مَالَكُمْ نَيْفَنَ عَكُونَ \* أَوْلَكُمْ كُنْ فِيهِ مِنْدُرُسُونَ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَغَيَّرُ وَنَّ الْ كُمَا عُنُّ عَلَيْنَا لِلْغَدُ الْمِي تَوْ مِر الْفِتِمَةِ التَّهُ كُمَا تَحْكُمُ وَنَ \* سَالُهُ لَرَّيْحُ بذلكَ زَعِيمُ فِهُمْ شَرَكًا ءٌ فَكَيْنًا تُوابُشَرَكَا بَهُ إِن كَا نُوا صِدِقِينَ ﴿ يُوْمِرَ يَكِنْ شَفُعَ وَسُل ق وَنَدْعُوْذُ السِّحُودِ فَلا نَيْتَطِيعُونَ لَهُ خَيْتُكَةً أَبَصْرُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَا نُوا مُدْعُولًا السَّجُودِ وَهُمْ الْمَالِمُونَ \* فَذَ رُبِي وَمُنْ يَكُنَّ بِهِذَا الْحُدَيَّةِ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَمُرْعَيْ كَيْعِيْلُونَ \* وَأَمْلِ هُوْا نِنْكِيْدِي مَتِينٌ \* أَهْ نَشَكُهُ هُلَجْرًا فَهُو مِنْ مَغْرَمُ مُنْقَلُونَ \* أَكَ عِندَهُم الْفَيْنُ فَيْ يَكْبُونَ ﴿ فَأَصْرُكُمُ كُولَا يُكُولُلا يَكُرُ وَكُنَّا مِلْ فَيْ الْذِي وَفَقَ مَكْفَلُومٌ فَالْوَلَا أَنْ تَدْرَكُهُ نِعْمَةُ مِنْ رَبِهِ لَنِهُ ذَيا لْعَرَاءِ وَهُوَمَدْمُومٌ \* فَأَجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فِعَلَّهُ مُنَالِصُلِّحِينَ \* وَإِنْ يَكَا دُالَّذِينَ لَقَرَّوُالْكِينَ لِقُوْلَكَ بِآيْصُرِهِ \* كُلّ سَمِعُوا الْذِكُنُ وَيَقُولُونَا يَنَهُ لَمَحَنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَا لَا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ الله الحواالحديم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّولِيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمُّوْدُ فَأَهْلِكُمُ الْمِالطَّاعِيَةِ \* وَأَمْاعَادُ فَأَهْلِكُوالِبِيءَ صَرْصَرَعَالِيَةٍ \* سَخِ هَاعَلَيْ

ع ليال و منته المام حسوما فترى القوة فيهاصرع كالنادع انظر عاوية

الفريد

لْ رَىٰ لَهُمْ مِنْ مَا قِيلَةٍ \* وَجَاءَ فِي عَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْ ثَقِيَكُ مُا كُنَا طَنَةٍ \* فَعَ رَسُولَ رَبِّهِ وَاَخَذَهُ ۚ آخَذَةً رَايِنَّةً فَا إِنَّا لِمَّا ظَفَا الْمَاءَ تَمَلَّكُمْ فِي الْحَاكِيةِ و لَيْعَالَمَا لَكُوْ تَذْكُرُهُ وَتَعِيمًا أَذُنُ وَعِيلُة ﴿ فَإِذَا نِفِحَ فِالصُّورِ نَفَعُهُ وَحِلَّهُ \* وَمُ رَضُوا بُجِبَالُ فَلُكُمَّا دَكَّةً وَحِدَةً \* فَوَمْ مَنْذِ وَقَعَتَا لُوافِعَةُ ﴿ وَانْشَقَتِهَا فِهِيَ وْمَيَّاذِ وَاهِيُّهُ \* وَالْلَكَ عَلَّارْجَامُ مَا وَيَكُ مُوْمَ لَنْيَنَةُ ﴿ يَوْمَيَّذِتُو جَهُونَ لَا تَخْوِ مِنْكُمْ خَافِيُّهُ ۚ فَأَمَّا مَنْ الْوَقَى كِتَّهُ بَعَمَ فَيقُولُ هَا وُمُ الْقِرِ وَاكْتِيْتُهُ ﴿ إِنَّ ظُنَنْ الْآنَ مُلْقِ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُوفِي عِيثَ لَاضِيَةٍ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا ذَانِيُّةٍ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُواهَبَيًّا عِمَّا سَلَفْتُم فِي الْاَيَّا مِالْكَالِيَةِ \* وَالْمَامَنْ أُوقِيَكِتِهُ مِشْمَالِهِ \* فَيَقُولُ لِلَّذِينَكُمْ الْوَسَّكِبِلِيَّهُ \* دَرْمَاحِكَابِيهُ ﴿ فَلَيْنَهَا كَانْتِ الْقَاضِيَّةُ ﴿ فَمَا أَغْنَ عَنْ عَنْ مَالِمَهُ \* هَلَانَ عَبْ سُلطنَيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثَمَّ الْحُرِيِّ صَلُّوهُ \* ثُرُّ فِي سِلْسِكَةٍ ذَرْعُهَا سَا إِذِ رَاعًا فَاسْلَكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يُومِّنُ باللَّهِ الْعَظِيمِ \* وَلاَ يَحَضُّ عَلَيْهَا عِالْمُ عِي وْ فَكَيْسَ لِهُ الْيُوْمَرُهُ فَهُنَا جَمِيمٌ \* وَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِين \* لَا يَاكُلُهُ الْأَلْكُ الْخَطِئُو وْ فَكُواْ فَيْدُمُ كِمَا تَبْضُرُونَ \* وَكَمَا لَا شَصْرُونَ \* إِنَّهُ لَقُوْلُ رُسُولِكُ عَ \* فَكَاهُوَ بَقَوْلِ شَاعِّرْ قَلِيلًا مَا تُؤَمِّنُهُ وَنَ أُولِا بِمَوْلِ كَاهِٰزَ قَلِيلًا مَا لَذَكَرُ فَهِنَ أَ تَنْزُكُمُ وُرَبَ الْعَلَيْنَ ۚ وَلَوْتَقَوْلَ عَلَيْنَا بِعَضَ لَاكَا وِيلَ لَكَفَانَامِنْهُ بِالنَّمْيِن ۚ ثَمَّ لَقَطَفْنَا مِنْ الْوَبَانِ \* فَمَامِنْكُمِ مِنْ لَحَدِعَنْهُ حِجَ بَنِ \* وَانَّهُ لَتَذْكُرُ وَ لَلْتُقَمِّنَ \* وَإِنَّا لَنَعْ لَهُ أَنَّ مُنَّا مَكَ: بَمَنَّ وَانَّهُ لَكُنَّةُ عَلَى الْكُوْبَنَّ فَيْنَهُ كُتَّ الْيَهَينِ \* فَسَبِّعُ مَا شِيءٍ رَبِّكَ الْعَظّ

100

سَالَسَا أِثْلُ بَعِذَابِ وَاقِع ﴿ لِلْكُورِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ ﴿ مِنَالِلَّهِ ذِي لَعَارِجٌ " تَعْجُ الْلَكِ وَالرَّوْحُ الْيُهِ فِي وَمِرَانَ مِقْدًا لُهُ حَسْبِينَ الْفَنَسَنَةِ \* فَأَصْبُرُ حَبْرًا جَمَلًا " انَهُ عُرَوْنَهُ بَعِيلًا ﴿ وَرَبُّهُ وَمِياً ﴿ يُوْمَ تَكُونُ النَّمَا عُكَالْمُهُلُّ وَتُنكُونُ الْحِيالُ كَالْعِهْنَ وَلَا يَسْتُلُحِمِينَ حَمِياً ﴿ يُبَصِّرُ وَنَهُمَّ وَدَّالِكُمْ مُلْوَيَفْتَدِي مِنْ عَلَامِ بنيه وصييه وكخيه وفصيلته التي تؤيه ومَنْ في الأرض جيعًا الرَّيْعَي كَلَّالِيْمَا لَظَيْ ﴿ مَرَّاعَةً لِلسَّوْىُ لَدْعُوا مَنْ أَدْ مَرُوَتُولِي ۚ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ٓ إِنَّالُا هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَتُهُ الشُّرُجُرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُمَ نُوعًا ﴿ إِلَّا الْمُعَلِّلِنَ ﴿ هُمْ عَلَى صَلَادَتِهِ وَلَا عُوْنَ \* وَالدِّينَ لِيهُ آمُولِينِ مَقَلُومٌ \* لِلسَّعَ ٱلْلَهُ الْحَرَّةُ وَ وَالَّذِينَ يُصَدِّدِ قُونَ شِيوْمِ الدِّينِ \* وَالَّذِينَ \* مَنْ عَمَّا بِهَ يَهُمْ مُسْفِيقُونَ \* إِنْ عَلَا رَبِهُ مُعَنِّمُ مَامُونِ \* وَالدَّيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهُم حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى اَنْ وَجِي اَوْمَا مَلَكَتُ أَيْنُهُمْ فَانِهُمْ عَيْرُمِلُومِينَ \* فَنَ أَسْعَىٰ كَأَوْ ذَلِكَ فَأُ وَلَيْكُ هُمُ الْمَادُ و والدِّينَ مُولِ منتِهِمْ وعَهده ورعُونَ \* والدِّينَ مُ الشِّهد مِهْ وَعَهد هِ رعُونَ " وَالَّذِينَهُمْ عَلَى مَلَدِهِ مِي عِلْ فِطُونَ ۗ وَلَعِلَ فِجَنَّتِهُ مُكُرَمُونَ ۗ فَالِالَّهِ يَنْ كَفَتَرُ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْمِينَ وَعِن الشِّمَا لِعِن مَنْ الصَّلْعَ عَلَا مُرِيءٌ مِنْهُمُ أَن لُكُ حَنَّةَ بِعِيمٌ كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِمَّا يَعْلَمُ كِنَّ فَلاَّ افْتِيمُ بِرَبِّ الْمَشْرَقِ وَالْمَغُر بِالْمِالْقُدُرُ «عَالَنْ نَبَدَدِلَخَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَيَسْمُوفَنَ \* فَذَنْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعِبُوا تَتَّى كُلْفُوا يَوْمَهُ مُالَّذَى يُوعَدُونَ " يَوْمَرَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمُ الْخَاصُهُ نُو فِيضَ إِنَّ وَخَشِعَةً آيِطُهُمُ مَرَّهَقُهُمُ ذِلَّةً ذَٰلِكَا لِيَوْمُ الَّذِيكَا يُوا يُوعَدُونَ ﴿

إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ ٱلدُّرُقُو مَلِكَ مِنْ قَبْلَ نَ يَايِتَهُمُ مُعَنَا كِأَلِمُ لَ قَا بِيْ لَكُمْ نَدَيْرُ مُبِينَ \* اَلَاعْبُدُ واللَّهَ وَاتَّفَوْهُ وَالْمِيعُونِيُّ يَفْفِرُكُمْ مُنْذُ عَلَى مُسَمِّعً إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۚ قَالَ رَهِ قُوْمِ أَنْكُ وَنَهَا رَّاءٍ فَا يُزِدُهُ دُعَاجًا لاَ فَأَرَّا وَأَنَّا كَعَوْتُهُا دُعَوْتُهُا أَصْلَعُهُ فَي ذَا مِهُ وَأَسْتَغْشَوْا شِيَا بَهُ وَاصَرُ وا وَاسْتَكْبَرُ وَالسِّيمَ في وكمن وينه والسرارات فقل الستنف نِّهُ كَانَعْفَا رَّ ﴿ يُرْمِيلِ لَمُسَمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِدْ رَارًا ﴿ وَكُدْ ذَكُمْ يَامُولِ وَبَنِينَ وَيَحِفَلُهُ وَلَكُمُ انْهُزاً \* مَا لَكُمُ لاَ مَرْجُونَ لِلْهُ وَقَارًا \* وَقَلْحَلْقَكُمُ الْطُوارًا \* الْهُ مَرُ وَاكْم خَلَقَ اللهُ مُسَبِّعَ سَمُونِ عِلْبَاقًا \* وَجَعَلَ الْقَمَّ فِي نُورًا \* وَجَعَلَ الشَّمْسِرِحَا \* وَ نْسَكُوْمِنَ الْأَرْضَ سَانًا • فَرَّيْهُ لَدُوْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ الْحَرَاجًا \* وَاللَّهُ جَعَلُكُمُ ا لَا عِلْمَتْ تَكُوا مِنْهَا مُسَلِّحُ فِي جَاءٍ قَالَ نُوحُ رَبِّيا يَهُمُ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ الْهُ وَوَلَدُ وُلِ لَا تَذَرُنَّ الْمُعَكِّمُ وَمَكَّهُ وَمَكَّمُ وَمَا لُوالْا تَذَرَّنَّ الْمُعَكَّمُ وَلَا دَرُنَّ وَدُّأُ وَلَاسُواعًا • وَلاَ يَعُونَ وَيَعُوقَ وَفَسْرًا \* وَقَدْاضَلُوا كَبْيُرًا \* وَلاَ يَزِدالظِ أَحْمَدُ لَلَّا تَرِيمُ الْحَلِّينُ هُ أُغِرْ فِوَا فَا دُخِلُوا مَا رَّاءٍ فَلَهُ بِحَدُوا لَهُ مِن و و الله انصارًا ي فَقَالَنُوحُ رَبِيلُاتِذَ زُعَلِ لأَرْضِ مِنَ أَكِفْرِينَ دَيَّا وَّا يُرَانُ يَذَرُهُمُ يُضِلُّوعِ بأَدَّ وَلَا مِلْدُ وَآلِهُ فَاجِرًا خُلَارًا \* رَبِياغَفِرْنِي وَلُولِدَيَّ وَلِلْ رَخَلَيَهُ غُومِنَّا وَلِلْهُ مِن الدُّمْنَ ولا تَوالظاء الاتار

الجرالة إسع والعص

454

قُلْ وُحِيَا لَيَّ ٱنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَهُنَ إِنْحِيَّ فَقَا لُوْ آلِنَّا سِمَعْنَا قُلْغًا عَجَبًا • يَمَنْدُ تَحَالِيَالُهُ فَامَتًا بِهُ وَكُنْ نُشِرْكَ بِرَيْنِ آحَكًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اجْتَرَضِعِيَّةً وَلِا وَلَدًا وَٱنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَفِيهُ مَا عَإِ اللَّهِ شَطَطًا « وَٱنَّاظَ مَا ٱنْ لَنْ تَعَوُّلَ لا يِسْرُ وَالْجِنْ عَلَ اللهِ كُنِيًّا \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُونُهُ وَنَ بِرِجَالِ مِنَا لِكُنِّ فَرَا دُوهُمْ رَهَعًا \* وَأَنَّهُ مُ طُنُّوا كَمَا ظُنُّنُمُ ۚ اَوْ لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ آحَدًا لِهِ وَانَّا لَمَتُ نَا الشَّمَآءَ فُوجَدْ نَهَا مُلِكُ حَرَسًا شَهُ بِيًّا وَشُهُمُيًّا \* وَانَّاكُمَّا نَعَعُ لُومُنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْ عِفْنَ لِسُتْمَعِ الْأَنْ يَجِذُ لَهُ شِهُ اللَّهُ وَكَانًا لَا نَدُرِي آسَرُ أَرِمَدِ بِمَنْ فِي الأَرْضِ لَمْ آزَادَ يَهِمِ وْرَبُّهُمْ رَسْلَد وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُمَّا طَرَاتُقَ قِدْدًا \* وَآنَّا ظَنَاكَ أَنْ لَنْ نَعُجُ اللَّهُ إِفِي لِأَرْضِ وَكُنْ نِعُنَهُ هَزَّيًا \* وَانَّا لَمَّا سِمَعْنَ الْهُدْ كَيْ مَنَّايِهِ فَرَوْنُونُ بِرَيِّهِ فَلَا يَخ بَخْسًا وَلاَرَهَمًا \* وَانَّامِنَّا الْمُسُلِمُ وَمِنَا الْفَلْيِطُونَ فَنَّ اسْلَرَ فَاوَلَوْكَ تَحَرَّقُ رَسُّكًا \* وَأَمَّا الْقَلْيِطُونَ فَكَا نُوالِحِهَةُ وَحَضَّا \* وَأَنْ لُواسْتَقَامُوا وَلَا لِطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَآءً عَدَقًا ﴿ لِنَفِينَاهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعِرِضَعَنَ ذِكِرَتِهِ يَسَلَّكُمْ عَذَا بِأَصَعَكَا وَكَنَّ الْمُتِحَدُلِيَّةِ فَالزَمْدُ عُومَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ وَأَنَّهِ كُمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ مَذْعُونَهُ كُمَّ دُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قُولِ عَمَا آدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشِرْكُ مِهِ آحَكًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَا آمَيُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَبَّ ه قُالِةَ لَنْ يُجِرَفِهِ مَا لِلهِ ٱحَدُه وَلَنَا جَدَمِنْ دُونِهِ مُلْيَرًا مِلاَ بَلْفَاهِنَ اللهِ وَرِسْلَيْةً وَمَنْ يَعِصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مُا رَجَعَتْ خِلْدِينَ فِيهَا أَيَّلَ مُتَحِيِّ إِذَا وَامَا لُوعَافِ فتستيعاً لمُونَ مَنْ اصَنْعَفُ فَاصِرًا وَاقَالَ عَلَدًا أَهُ قُالِانَ آدُ رِكَا فَرَيْكِ مَا تُوعَدُونَ آمْ هِمْ لَهُ رَبِّياً مَّهَا أَنْ عَلَمُ الْغَنَّ فَارْ يُظْ هُرُعَا غَيْبِهِ آحَلًا هِ إِنَّا مَنْ ارْبَضْ مِنْ رَسُولِ فَانَّهُ يُشَكُّ

وَأَحْطَى كُلِّ يَشْعُ عُ عَدُداً \* نَايُمُ الْذُرِّيَّالُهُ وَ الْنُوَالِلَّا قِلَىلًا ۚ نِصْفَهُ آوا نْفَصُّ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ زِدْعَكَ فَقَ يَّدُ لَٰ إِنَّا سَنُبُوْ عَكَيْكَ قَوْ لاَ بَقَيْلاً ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلْهِ كَأَشَدُّ وَمَ وْمُرُقِكَ \* إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رَسَنْعًا طَوَيَّلًا \* وَاذْكُرُ ٱسْتَحَرَّبَكَ وَتَسَتَّأُ إِلَيْهِ تَبَت وَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغِرِّبِ إِلَهُ إِلَّهُ الْإِنْهُ وَفَا يَغَذْهُ وَكِالَّا اللهِ وَاصْبُرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهِ هَوْ اَجْمَيْلًا ۗ وَذَرْفِ وَالْنَكِذِّبِينَ أُولِيا لنَّعَمَّةٍ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۗ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَا وَجَجِياً \* وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَنَابًا إِلَمًا \* يَوْمُ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَم لِيُ الكَسْامِ لِللَّهُ إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَىٰ وُرْسَولُه شَهْدًا عَلَيْكُو كُمَّا ٱنْسَلْنَا الْحِفْظِ ولاً و فَعَضْ فَرْعُونُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَهُ آخُذُ أَهُ أَخُذًا وَسِلَّانَ فَكُمْ تَتَفُونَ إِنْ لَفَرْحُ أَ يَعْكُولُولُدُنَ سِيبًا ﴿ السَّمْمَ أَءُ مُنْفَطِرٌ يَهُكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هٰذِهِ مَذْكُم بْسَاءَ اتَّخِذَا لِي رَبِّهِ سَنَاكُمْ ﴿ إِنَّ رُبَّاتُ عِنْكُمْ أَمَّكَ نَقَوُ مُزَادُ نَكُ ثُلَقُ لِيُولُونِ ضَعَهُ لُتَهُ وَطَالِقَةٌ مِنَ لِلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّرَوَّ النَّهَ وَعَلَمَ نَكُنْ تَحْصُوفَا لِنْكُونَ فَأَوْ وَإِمَا تَيْمَةُ مِنَا لَقُرُ إِنْ عَلَمَانَ سَيْكُونُ مِنْكُو مُرْضِي الْحَرُونَ يَضْرِبُونَ أرض يبتغون من فصَّا الله وَالْعُرُونَ يُقَيْلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَاقْرُ وُامَا لَيْسَرَّمُ مُنْهُ وَأَفِيمُ الصَّلُومُ وَانْوَا الزَّكُومُ وَأُونُ اللَّهِ وَضَالِكُمُ اللَّهِ وَضَالَحَتُ مَا نَفَادُمُوالِكُفُ جَرْجَدُو هُعِنْدَالله هُوَخِيْرَا وَاعْظَمَاجْراً وَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَفُورًا

لِكَتُهَا الْمُدَّيِّرُ ﴾ فَرْفَانَذِ رَا ﴿ وَرَبِّكَ فَكُمِّ ﴿ وَيْشَابِكَ فَطَهْرٌ ا ﴿ وَالرَّبْزَ فَاهِمُن وَلا ثَمْنُنْ مَنْ تَكُيْزُ لَهُ وَلِرَيِّكَ فَاصْلِيرْ \* فَاذِا نِفُرَّ فِي النَّا قُورِ \* فَذَٰ لِكَ يَوْ مَيِّذِ بَوْ عَسِيرٌ عَلَى الْكُورِ بَنَ غَيْرُ لِيسَيرُ وَ ذَرُكُ مُومَنْ خَلَقْتُ وَجَداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَأْ مَنْدُودًا ۗ وَبَنِينَ شَهُودًا ۗ وَمَهَدْثُلُهُ ثَمُّنِيًّا ۚ ثُرُّ تَطَمَّعُ أَنْ أَنْيَدَ ۗ كَالْزَاتُ كَانَ لِإِينَيْاعَنِيدًا \* سَأَرُهِقُهُ صَعُودًا \* اِنَّهُ قَكْرَ وَقَدَّرَ \* فَقَيْلَ ثُيْفَ قَدَّرَ \* فَيُ لَكُفُ قَدَّرَهُ ثُرُفَكُمُ ثُمَّ عَلِيمَ وَبَيْرَهُ ثُمَّ آدْبَرُ وَاسْتَكُبْرَ ﴿ فَقَالَانِ هَا آ سِيرُيُونُرُهُ إِن هٰذَا إِلَّا قُولُ الْبَشَرُ ، سَأَصْلِه وسَعَرَ اللَّهُ وَمَا آدُ رَبُّكُ مَا سَعَرُ \* بَعْقَ وَلَا ثَلَدَ رُبُّ لَوَّاحَةُ لِلْمَثَرُ عَلَيْهَا مِسْعَمَةً عَنْدَه وَمَاجَعُلُ آصَيْلِ لَأَ راكَّ مَلَئِكَةً وَمَا جَمَلْنَا عِدَّتُهُمُ إِنَّ فِنْنَةً لِلَّذِينَ هَزَوُالْاِئْتَ مَقَ الَّذِينَ أُو تُواالُكِئ وَبَرْدَا دَالَّذِينَ الْمَنْوَا مِنَّا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْبَكِيْعِ وَالْمُؤُمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ عِنْ مَنْ وَالْكُفَرُونَ مَا ذَا آزَادَاللهُ يَهِا لَا مَشَالًا كُذَلِكَ يُصِلُّ للهُ مَنْ لَيَشَاءً وَمَنْدِي مِنْ مَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُهُ وَدِيِّلَكُمْ هُوْ وَمَا هِيَ الْأَدْكُرُى الْمَشَرَةُ كُلَّ وَالْفَرَّةُ وَالْيَالِذُ آذَةِو ﴿ وَالصَّيْ إِنَّا مَنَعَ مَا لِمُمَّا لَاحْدَى الْجُدُو نَذِيرًا لِلْمَشَرَ عِلْمُ شَآءَ ٱنْ يَتَقَدُّمُ اوْ يَتَأَخَّرَكُنُّ نَفِيْهِ عَاكَسَتُ وَهِينَة « الْأَاصْ الْهَانْ فَ جَنَّتَ كَيْسَ عَلَا لَهُ مِينَ فِي مَا سَلَةَ عَلَى فِي مَا لُوالَوْ نَلْتُ مِنَا لُمُسَلِّنَ \* وَلَوْ نَكُ نُطُ كِيَّ ۗ وَكَا عَنَوْضُ مَعَ الْمَا يَضِينَ وَكَمَا نَكَنَ بُسِوْمِ الدِّينِ ﴿ حَتَّى لَمْنَا الْيَهَيْز عَهِمْ شَعْعَهُ الشَّفِعِينَ فَمَا لَهُ عَنَالْتَاذُ وَمُعْضِينَ فَكَا نَهُمْ مُرْمُسْنَا مِنْ فَوْ لَى صَحِفًا مُنْشَرَةً ﴿ كُلَّا مِنْ

447

ايَّهُ تَدْذِكُرُهُ ﴾ فَمَرْ سِئَآءَ ذَكَرُهُ ﴿ وَمَا مَذَكُم وَنَ الْأَانَ اللهُ هُوَاهُلُ النَّعْوَى وَهُلُ الْغَمْرِ بالنقند اللوامية والمحدر عِظَامَهُ \* مَا قَدْ رَيْنَ عَلِهِ إِنْ نَسَتَةٍ يَ بَنَا نَهُ لَهُ بَلْ رُمُدِ الْإِنْسُنُ لِيَغِيرُ آمَامَهُ لقيمة وفأذابر فالبصره وحسفا القراء وجي نَسُهُ وَمُتَدُّدًا مِنَ الْمُفَرِّينَ كَالَّهُ لَا وَزَرَّهُ الْهُرَيْكَ وَ تَخُونُ لِهُ لِمِينَا مُكُلِّعُتِي مِنْ اللَّهِ "إِنْ عَلَيْنَا هُ فَإِذَا قُرَانُهُ فَا بَيْغُ قُواٰنَهُ \* ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ \* كَلَّا بَلْ يَحِيُّونَ الْعَا وتذرون الاخرة جُوْدُومَتُد نَاضِرَةُ ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوَجُوهُ بَايِرُةُ \* نَظُرُ أَنْ يُفِعَلَى مَا فَاقِرَةٌ \* كَارَّا ذَابَلَفَتِ لِتُرَاقَ وَقِ عَالَنْ يَحْسَالَةً في

تُطْفَةَ إِمْسَاجٍ بَمْتَكِيةِ فِحَلَانَهُ شَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ فَيَاشَا كِأَوْلِم كَفُورًا ۚ إِنَّا آعْتُدُ نَا لِلْكُوٰ بَنَ سَلِيلًا وَأَعْلَا وَسَعِيرًا ۚ إِنَّ الْإِزْارَ لَيَتْ رُونَ مِن كَاسِكَانَ مِرَاجُهَا كَا فُورًا ، عَنْكَايَشْنَ بِيهَاعِبَا ذَا هَهِ يَفْعِي وَهَمَا تَغِيرًا ﴿ يُوفُونَ النَّا وَيَخَا فُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِمُ نَ الطَّعَامَ عَلَيْحِهُ مِسْكِينًا وَيَثَم وَاسِيرًا ۗ إِنَّمَا نَطُعُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا بُرُهُهِ مِنْكُمْ جُرَآءً وَلَا سُنَكُو رَّا وَانَّا غَا فَعُرْ مَا يَوْمًا عَبُوسًا قَرْطَ بِرَّا ﴿ فَوَقُهُ اللَّهُ سَرَّ ذِيكَ الْوَمِ وَلَقَنَّاهُمُ نَصَرُهُ وَسُرُورً " وَجَرْ لَهُ هُ عِلَ صَبُرُواجَنَّهُ وَجَرِيرًا \* مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلِي الْأَرْآنِكِ لَا يَرَوْنَ فِي لَمَنَكَ الْوَلَازَهُ هُرَيِرًا \* وَدَانِيَةً عَلَيْهِ طِلْلُهَا وَذَلِلَتْ قَطُوفُهُ اللَّهُ إِلَا الْحَافَلُ عَلَيْهِمْ مِانِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَأَكُوا بِكَا مَتْ فَيَادِيرَاءٌ قِيَا رَبَرِينَ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا لَعُلِيرًا • وَنُينَقُونَ فِيهَا كَا سَاكَانَ مِزَاجُهَا زَغِيلَةً • عَيْنًا فِيهَا نَشَرُسِكُنَتُ وَيَطِوُفَ عَلَيْهِمْ وِلْذِنَّ مُحَلِّدُ وَنَاإِذَا زَائِيتُهُمْ حَيَسْبَتَهُمْ لُوَّ لُوَّا مَنْتُو رَّا \* وَإِذَا رَأَيْتَ مَّ زَايْتَ نِعِيمًا وَمُلكًا كِيرًا ۗ عَلِيهُ مِنْكَا يُصْنَدُ مِنْ خَفْرُ وَالْمِسْتَبْرَقُ أُوَحُ اورَمِنْ فِصَّةِ وَسَعْمُهُ مُرَبِّهُمُ شُرَامًا طَهُورًا قَالَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَرَّاءً وَ يَكُمْ مَشْكُورًا قَ إِنَّا نَحْنُ مُرَّلْنَاعَلَىٰ لَوْ أَنْ نَسْرِيلًا \* فَأَصْبُرُ يُكُورُيكُ لِعْ مِنْهُمْ أَعْلَا وَكُفُورًا فَوَاذَكُواسْمَ رَبِكَ بَكُرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ أَيُّوانًا بَعْ هُ وَسَيِعْهُ لِيُلَّا طُو يُلَّاءِ إِنَّ هُ وَلَاءِ يَجْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذِرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمَنَّا تَقِيلًا يَعْنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَكَ دُنَا اَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا مِذَ لْنَا آمَنْلَهُ مُرْسَبْدِ مِلا أَن إهذه مَذْكِرة فَنْ سَمَّاءَ التَّفَرُ إِلَى يَهِ سَبَيْلًا وَمَا مَّنَّا قُونَا لَا ٱنْ فِيضَاءَ اللَّهُ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَيْمًا أَ يُدْخِلُ مَنْ لَيَنَاءً فِي رَحْتَ وَالظِّلْمِينَ عَدَّ لَمُنْمُ عَذَا مًا أَلِمًا تَ

العاع

أسُكُتُ عُنَّا وَالْعَصِيفِ عَصْفًا وَالنَّيْدُرِي السَّرَّا وَالْمُسْرِّةِ الْمُعْرِينَ اللَّهِ وَا فَالْمُلِيْمَيْتِ ذِكُرًا \* عُلْرُكَا أَوْ نُذْرًا \* إِنَّمَا تُوْعَلُونَ لَوْ فِعَ \* قَازِدًا الْمِيِّخُ ف « وَإِذَا السَّمَ أَيْ وَجَتْ \* وَإِذَا لَكُمَا أَنْهِ فَتُ \* وَإِذَا الرَّمْ عَلَى إِنَّ مِنْ الْفَصْيَا \* وَمَا آدُرُ لَكُ مَا تَوْمُ الْفَصْيِلَ \* وَمُلْ يُومِينَ لِكُ الْأُوَّلِينَ \* شُرَّ مُبْيِعُهُمُ الْأَجْرِينَ \* كَيْلِكَ نَفْعَلُ مِالْجُرُمِينَ \* وَ د الماكن بين و آلو منها فكرمزماء مهن " فقالة ف وارمكم لُو مِرْفَقَدُرْنَا فِنْعِ الْقُلْدُرُونَ \* وَثُلُّ بُو مَيْنَادُ لِلْكُنِّ بِينَ عَالَمُ لْ مَوْمَتُذِ لِلْكُرِيْسِيِّ وَانْطَلَقُ الْإِيْمَا كَنْتُمْ بِمِ كُنْ تُونَ وَانْطَلَقُوا ند المانية و ماله م لا نطق ل وو all all as تفتن و ظلاوعيون وفي له من يشتره ن في كله أوات تواهنا ع تَعْلُونَ أَيْ إِنَّا كَذَا لِكَ بَخْرِي الْمُعَنِّدِينَ ﴿ وَوَالْمُوْمَةِ وَ عِيْ مُولَن أَ وَيَالُ بَوْمَيْ أَنْ لِلْكُنْ بِينَ \* وَلِقَا بومال الحكادات ، ف

ès.

يَسْتَأْءَلُونَ لِيُعَنِ النِّبَا الْعَظِيمُ الَّذِي هُمْ إِيهِ فَخَالِفُونَ \* كَالَّاسَيْعَلُولُ رَكَلا سَيَعْلَوْنَ \* ٱلْوَنْجَعْلَ إِلاَ رْضَ مِهَا دًا \* وَالْجِبَالَا وْتَادًا \* وَخَلَقْنَا زَوْجًا - وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُمَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا الَّيْ لِلِمَاسِيَّا \* وَجَعَلْنَا النَّهَا مَعَاسًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْ فَكُمْ سَيْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۗ وَأَنْزَلْنَا بَرَالْمُوْجِرَاتِ مَآءٌ ثُمِيًا جَاء لِنَغُرْجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً ﴿ وَجَنَّا يَـالْفَافاً وَإِنَّ يَوْمُ الْفُصْيِلَكَانَ مِيقَتًا ﴿ يَوْمُرَ بِنَفْغِزُ فِي الصُّورِ وَقَتَا ثُوُّكَ أَفْرُاجًا ﴿ وَفَيْعَيَهُ الشَمَّآءُ فَكَانَتُ آبُوا يا \* وَسُيْرَتِ إِنْ مَا لُفَكَانَتْ سَرًا بَارَةً إِنَّ جَمَّ مُكَّا رْصَادًا ﴿ لِلطَّغِينَ مَا مًا ﴿ لِنِينَ فِيهَا آحْقَامًا لَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًّا وَأُ شَرَابًا ﴿ إِنَّهُ مُنْ مُ وَعَسَّاقًا ﴿ جَزَاءً وَفَاقًا ۗ إِنَّهُ مُزَكًّا نُوا لَا يَرْجُونَ حِبَ وَكُنَّةُ وَإِنَّا يَاتِنَاكِنَّ بِمَا ۚ وَكُلِّ شَيْءً الْحُصَدْنَهُ كِتْبًا ﴿ فَذُو قُواْ فَكُنَّ مَزَ يَدُكُوالِاّ عَنَابًا ﴿ إِنَّ لِلْتُهَنَّ مَفَازًا وَكَرَّا فِي وَأَعْلَىٰ ﴿ وَكُوْاعِبَا رَّابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًاهُ لايسَمْعُهُ زَفِهَا لَغُوا وَلا كِنَابًا \* جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا و كَيْ السَّمْ إِن وَالأَرْضِ وَمَا يَبْنُهُمَا الرَّحِيْنَ لا غَلِيكُو فَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُومُ يَهُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلَلِّكُهُ صَقاً لاَ يَتَكَلَّمُونَ الْاَمَنْ آذِنَ لَهُ الرَّمْنُ وَقَاكَ صَوَايًا ۚ ذَٰ لِكَ الْبِوَ مُرَاكِحَ مُنَ صَاءَاتُهَا الْحِرَبِهِ مَا يَا ۚ إِنَّا انْذَرْ بَكُمْ عَذَابًا وَمِيًّا \* يَوْمَرَ مِنْظُوُ الْمُرْءُ مِمَا قَدْ مَتْ مَدْهُ وَ مَهِوُ لَا لَكُمَّا فِرْ مَلْمُتَ مَ كُنْتُ تُرْمًا تَه

DEREMBY GOOGLE

ُلَةً عَتَغَ قِلَّهِ وَالنَّيْنِطِينَ شَطَّاهِ وَالْسِّيعِينَ سَبِيحًا وَ فَالسَّفِّيكَ اللَّهِ عَلَ فَالْمُذِّيرَاتِ آمْرًا هِ يَوْ مُرَتِّرْجُفُ الرَّاجِفَةُ وَيَتْبَعُهُمَا الرَّا دَفَةً لَهُ قُلُوكُمُو وَاحِفَّةُ وَ اَيْضُرُ هَاخِيْتُكُهُ ۚ يَعَوُّلُونَ آيَةً نَّالَمَ ۗ وُدُونَ فِي الْخَافِرَةِ وَ آءِذَا عِظْمًا يُخِرَةً \* فَا لُوْ الْمُكَاذِأَ كُرَّةٌ خَاسِرُةُ \* فَاتَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ وْلِحِدُهُ \* فَا ذَا بإلتَّا هِرَةٍ ﴿ هَلْ كَتْلَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَا ذَيْهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ الْمُقَدِّينِ طُ ذْهَبِ إِلَىٰ وْعُوْنَا بِنَّهُ طُغَىٰ فَقُلُهُ لَلْ إِلَّانَ أُنْزِكِنَّ \* وَأَهْدِ بَكِ إِلَىٰ رَبِّكِ لَحَنْتُ ۚ وَأَرْبُهُ الْإِيَةَ الْكُيْرِي ۗ فَكَرْبُ وَعَضَى مُمَّ آدْبَرَ يَسْلَعَى فَسَرَكُ فَقَالَ اَنَارُيْكُوا لَاعْلِيْ فَاخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي إِنَّ كُلِّعِبْنَ نَ مِحَنْتُ ﴿ عَانْدُهُ اَسَدَ كُنُواً الْمُالِكُمَا ءَبَنْهَا \* رَفَعَ سَمْ كُمَا فَسَوْمِ مَا وَاغْطِيدُ لَيْلَهَا وَآخْرَيَجَ صَحْنِهَا لَا وَالْإِرْضَ بَعِدُ ذَلِكَ دَخْهَا ۗ وَأَخْرَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمُرْ \* وَإِيْجِ ٱلْأَنْسُهَا \* مَنْعًا لَكُمْ وَلِاَنْعِنَكُمْ \* فَاذِا جَاءَتِ الظَّامَّةُ ٱلكُّرْيُ يُو يتَذَكِّواً لايسْتانُ مَاسَعَيْ وَبُرْنَتِ الْحُدُرُ لِنَّ مَرْيٌ فَامَّا مَنْ طَغْءٍ وَأَرَّكُ الدُّنيَا وَإِنَّ الْجِيْدُهِ هِي لَمَا وَيَ فَي وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَمُهَى لِنَّفُسُ عَنِ أَ 
قَالِّ الْجَنَّةَ وَهِي أَلمَا وَي أَه يَسْتَلُو مَلْ يَحْنِ السَّاعَةِ كَيْانَ مُنْ سُبِهَا ﴿ فِيمَ أَنْتُ مُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ سُبِهَا ﴿ فِيمَ أَنْتُ مُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ سُبِهَا ﴿ فِيمَ أَنْتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَي مُن م عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَي يَهَا يَالَىٰ رَبِّكُ مُنْتَهَا هَا هَا النِّيَ مُنْذِرُ رَمَنْ يَخِشْهَا عَكَانَهُمْ مُوْمَرَفًا تلتة آالأعيشتة أوضخها

DESCRIPTION OF COURSE

يُّزُكُونُهُ المَّا مَنَا سُتَغْنَىٰ فَأَنْتَلَهُ نَصَدَّىٰ وَمَاعَلَنَكَ الَّا يَرَّكِي وَامَّا مَرْجًا نْيُ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ كَلَاّ أَنَّهَا تَذَكِرُهُ ۚ فَوَنْ شَاءَ ذَكْرُهُ ۗ فَ مَرْفُو عَدْ مُطَاهِرَةِ ٥ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ و كِلَّمِ يَرَرُةٍ ٥ قِيرًا كُذَّهُ وَمِزْأَى شِيِّ خَلَقَةُ مِنْ نُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّ زُهُ • مَرَّ السَّيسَا سَتَرَهُ تَهُ فَا عَشِرَهُ \* ثُرِيًّا ذَاسَاءً أَشْرُهُ \* كَلَّوْكُمَّا يَقَضِهَا أَمْرُهُ \* فَكُنَّهُ نِسْنُ إِلَى طَعَامِهُ ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُو سَفَقَفْنَا الْأَرْضَ شَقًّا تُنَافِيهَاحَبًا ﴿ وَعِنَبًا وَقَصْبًا ﴿ وَزُبْتُونًا وَنَعْلَا ۗ ﴿ وَحَدَّا بِقِ غُلْمًا ﴿ وَفِكِرَأ ه مَنْعًا لَكُ وَلِا نَعْكُمْ ۚ فَاذَا جَآءَ بِيَا لِصَّاخَّةَ ۚ هِ يُومُ يَفِرُ وَبَهْنَةُ وَلِكُمْ الْمُرِيَّةُ مِنْهُمْ تُومِيِّنْدُ سَيًّا نَّا يُعَالِّدُ لَمَّا نَّا يُعَالِّدُ اعْ آمُوهُ الْكُوْرَةُ الْفَرِّ شُرَبُّ ۚ فَوَاذَا الْهَا رُسِيِّ بَثْ الْوَاذَا النَّقُوسُ رُوِّ مُعَاتُ عَلَيْ الْكِنَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ الْحَارَةُ فِي الْمِلْلِةِ الْمُعَالِدُ فَعَلَمُ اللَّهُ يُم الْحُنْيِةُ الْجُوَارِالْكَنِيِّرُ وَالْبُلْ إِذَا عَسْعَتُ وَالْصَّيْدِ إِذَا نُنْفَتُّم وَإِنَّهُ وُلْ رَسُولٍ كَرِيمِ \* دِي فَوَّةً عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ مُطَاعٍ بَثَمَ الْمَينَ \* وَمَا رِيْحِنُهُ نِهُ وَلَقَدْرًاهُ مِالْمُ فِي الْمِيْرِ، وَمَا هُوعَ إِلَّغِينَ بِجَنِينَ

عُ \* فَأَيْنَ تَدُ هَبُونَ \* إِنْ هُوَالَّا ذَكُرُ لِلْعُلِّمَنَ \* لِمَنْ و وَمَا لَيْنَا وَنَ لِكَ أَنْ هَنَّا وَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّمَآءُ انْفَطَ بْتُ وَإِذَا النَّكُمَّ كَيُ أَنتَكُرْ تُ \* وَإِذَا الْبِعَارُ فِحْرَّبُ \* وَإِذَا مُرَبُّ \* عَلِيُّ نَفْسٌ مَا قَدَّ مَنْ وَآخَرَتْ \* يَآيُّهُا الْإِنْكُ وَمَا عَرَّكَ إِبْرَيْكَ ا ٥ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْ مَكَ فَعَكَدُ لَكَ \* فَيَ أَيْصُورَةٍ مَا سَنَاءَ رَجَكَ \* كَالْزِمُلُّ لَذَ لِدِّينٌ وَإِنَّ عَلَيْمٌ كَيْفِظِينَ ﴿ كَامَّا كِيْبَينَ ۚ يَعْلَمُ نَمَا تَفْعَلُونَ ۗ إِنَّا لَا بَرَّارَ لَفِي فَهُ نُوَّا رَلِينَجِيمٌ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمِّعَنْهَا بِفِرَابِينَ ۗ وَمَا اَدْرْ مُ الدِّينَ تُمَّ مَا أَدْ زِيكُ مَا يُومُ الدِّينَ ﴿ يُو الْمُظُفِّفَ عَبَى ٥ الَّذِينَ إِذَا الْكَالُواعَلَى النَّاسِ لَيْتُوفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهِ مُنْ وَزَيْوُهُمْ يُحِيْدُونَ \* اَلاَ يَظَنَّ أُو لَيْكَ أَنْهُ مَبْعُو تُونَ ﴿ لِيَوْ مِعَظِيمٌ يُومَ النَّا سُرِارِيِّالْعُلَمَةَ وَكُلَّوَانَ كِيْمَا لَفَعَارِ لَوْمِيمِينَ \* وَمَمَا آدُ رَمِكُ مَا سِجْهُنْ \* مَرْقُو مُرَّةً وَيْلُ وَمِنْ إِلَى كَنْ بِهِنْ « الدَّيْنَ كَدَ بُونَ سَوْمِ الدِّينُ وَمَا كُ لَا كُلُّ مُعْتِكَا بَيْدًا لَوْ أَمُنْ إِعَلَىٰهِ الْمِتُمَا قَالَ اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ \* كَارَّ مَلْ مَا كَ عَلْ قِلُومِهُ مِنْ مَا كَانُوا يَكْسِيُونَ \* كَالَّا آبَتُمْ عَنْ رَبِّهِ مِيَوْمَتِينٍ عَجْوَ بُونَ \* ثَمَّ أَثَ لحَدِيثُ نُوْ نُعَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْمُ مُعَالِدٌ مِنْ الْأَنْ كُتِ لَا بُسَلَّا

وَعِلْيِينَ لَهُ وَمَا آدُ رَمِكُ مَا عِلْيَوُنَّ \* كِيْتُ مَرْ فَوَكُر \* يَشْهَادُهُ الْمُقَرِّبُونَ • إِنَّ لْأَبْرَارَكَوْنَهِمْ عَكَىٰ لَارَآئِكَ يَنْظُرُونَ لَهُ تَعَرْفُ فِي وُجُوهِ هِيْ مُضَرَّةً النَّع ه يُسْقَوْنَ مِنْ رَجِيقَ مَخْتُوجٌ ﴿ خِمْهُ مِيثُكُ وَفِي ۚ لِكَ فَلِيتَ نَا فَسِ الْمَتَّافِسُ وَ ﴿ وَمَرَاجُهُ مِنْ سَنْهِ عَنْ عَنْ الْيَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّ بُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَ مُواكَا نُوامِنَ لَذِينَ امْنُوا يَضِي كُنَ \* وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَبَعَا مَرُونَ \* وَإِذَا انْقَلَوُ [ إِنَّا هَلِهِ نْقَلَبُوْ اِقَيْكُهِ بِنَ \* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَا لُوْ آاِنَّ هُؤُلَاءً لَصْنَآ لَوُنَ \* وَمَمَّا ارْسِلُواعَكَيْهُ نِفِظِينَ ۚ فَالْيَوْ مُرَالَّذِينَ الْمَنُوامِزَ الْكَارِ يَضِعَكُونَ ۗ عَلَمَ الْاَرَآيَاكِ يَنْظُرُوا هَ إِنَّوْتِكَ أَكُمَّ أَرْمَاكًا نُوا يَفْعَلُونَ إِذَا السَّيَرَآءُا نُسْتَقَّتُ ۚ وَإَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا الْإِرْضُ مَدَّتُ \* وَٱلْقَتُ فِهَا وَتَعَلَّتُ \* وَآذِ نَتْ لرَبِّهَا وَتُحقَّتُ \* نَآيَتُهَا الْإِنْسُوٰ إِنَّكَ كَادِحُ الْحَرَبِكِ لَكُمَّا فَلِقِيهِ \* فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِينَاهُ بَمِينِهُ "فَسَوْفَ كِمَا سَبُحِسَامًا بِسَبَّرا وَمَنْقَلَد إِنَّا هَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَآمَّا مَنْ أُوتِي كِنِّيهُ وَرَآءً ظَهْرَةً فَسَوْفَ كَانْعُوا شُورًا م وَيَصْلِي سَجِيرًا ۚ أَنَّهُ كَانَ فِي آهِلِهِ مَسْرُورًا ۗ أَنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ وَبَلَانَ رَبّ كَانَ بِهِ بَصِيرًا \* فَالرَّا فَيْهُ بِالسَّفَقَ \* وَالَّيْلَوَمَا وَسَقَ \* وَالْقَرِّ إِذَا الْسَقَ لَتُرَكِئَ طَيْقًا عَنْ طَبَقَ \* فَهَا لَحَنْهُ لا يُومْنُونَ • وَإِذَا قُرِي عَلَيْهِمُ الْقُرُ الْ لأ يَسْنِيُدُ وِنَ لَهُ بَالِلَّذَ مَنَ كَفَرُوا كِيكَةَ تُونَ لَهُ وَاللَّهُ أَعْكَرِ بِمَا يُوعُونَ مَ فَبَيشُ مُرهُ بْقِنَا بِإِلِيمٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَيَلُوا الصَّالِخِينَهُمُ أَجُّرُ عَيْرُ مُّنُونٍ ﴿

مورة الميروج وَالْسَّمَآءِ ذَايِتَا لْبُرُوجِ ۚ وَالْبُوِّ مِالْمُوعُودِ \* وَسَاهِدِوَكُمْشْهُودِ \* قِتُـرًا صَعْ لْكُخْدُودِ \* النَّارِذَاتِ الْوَقَوْدِ \* اِذْهُ عَلَيْهَا قَعُودٌ \* وَهُوْعَلِمَا يَفْعَلُونَ وُمِّنِينَ شُهُودٌ \* وَكَمَا نَفَتَهُ امِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤمِّنُوا مِاللَّهِ الْعِزَيزِ الْجَسَدِّ الَّذِي وُ السَّهَ إِنَّ وَالْإِرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِ هِي كُدُ مَّ إِنَّ الَّذِينَ فَتَوَاللَّهُ فَي نتُ ثُمَّ لَرْيَتُو بُواْفَاهُمْ عَنَا بُحَجِّنَّمْ وَلَهُمْ عَنَا بُلْجَرِيقٌ ﴿ إِنَّا لَذِينَ الْمُنُوا وَعَلُوا الصَّلَا وُ بَيْحُ عِمِنْ تَحِيثُهَا ٱلْأَنْهُوَ ذَلِكَ الْفُو وَالْكُكُمُونَهُ إِنَّا بِطُنَّةٌ رَبِّكَ لَشَد مُدّ ۦٛۿۅٙۑؙڹڍؿؙۅٙڲؠؽڋ؞ۅۿۅٙاڵۼڡٛۅٛۯاڵۅۮۅۮ؞ۮؙۅاڵڡڗ۫ڛڗٳڶۼؚٙۮڮؖ فَعَالٌڶؚٳۑۯؽ هَ هَا ٱتُّلَاكَ حَدِيثًا كُهُنُو دِ \* فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ هَ بَلِ الَّذِينَ كَفَنَرُوا فِي كُذِيبٌ يَاللهُ مِنْ وَرَآنِهُ مِهُ مُحِيظٌ لِهُ بَلْ هُوَقُنْزَانٌ جَجَيَّد \* فِي لَوْجٍ حَجَنْفُوظٍ \* ؛ وَالسَّمَآءَ وَالطَّارِقِ \* وَمَآا دُرْمَكَ مَا الطَّارِقُ \* النِّجُ الثَّاقِتِ إِنْ كُلُّ نَهَ لاَّ عَلَيْهَا حَافِظُ ةَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسُ رُمِّ خَلِقَ ۚ خَلِقَ مِنْ مَآءٍ دَافِق ﴿ يَغُرُّ بَيْنِ الصُّلُكِ الدِّرَائِثُ إِنَّهُ عَلِي بَجْعِهِ لَقَادِرُهُ يُوْمِرَ بَهُ إِلَيْمَ آيْرُهُ هَا لأماصِرْ والسَّمَآءِ ذَا تِبِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اللَّهُ لَقَوْلُ فَصُمْ

الجزؤ التالونون

700

وْ مَا يَحُو اللهُ وَنُيسَةُ لَا لِلْيُسْرَى ۚ فَذَكِّرَ إِنْ نَفَعَتِ الْذِكَرَى سَيَدَّكُ لَىٰ وَيَعَبَنَّهُمَا الْإَشْقَى الَّذَى بَصْلَى لِنَّا رَاْ لَكُنْرَى ۚ يُرَّلَّا كِيُونُ إِنَّا إِل يَ قَوْرًا فَلَحَ مَنْ تَزَكِّيٌّ .. وَذَكَّرًا سُمِّرَيِّهِ فَصَلَّمٌ فَبُلُ تَوْيِرُونَ الْحَيْوَةَ الدّ ْخِرَةُ خَيْرُورَا بَوْنَا هِإِنَّ هَذَا لِفِي الصِّحُفُ الْأُونَ صُحُفِ \* وَ غَارِقُ مُصْفُو فَهُ \* وَزَرَائِيُ مَنْثُوثَهُ \* أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِنَّى لَإِ بِلْكِيفُ لَتُ \* فَذَكُو إِنَّمَا امَّتُ مُذَكِّرٌ ولَمْدَ عَلَمْ مُصَوْطٌ \* إِلَّامَ: "وَ للهُ الْعَذَاتِ الْأَكْبِرِ مِنْ إِنَّ الْبَيْنَا [مَا بَهُمْ ﴿ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا ﴿

سَمُ لِذِي حِجْرٌ ۚ ٱلْأَنْرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعِادٍ \* إِرْهَرَذَا بِتَالِعَمْ إِدِ \* الْبَيْلَ مَعْلَقُ مُثِلًا فِإِلْيِلْدِ \* وَثَمَوُ دَالَّهُ بِنَ جَابُوا ٱلصَّيْ عَالُوا دِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي لَا فَكَادٍ \* الَّهُ يَنَ طَغَوْا فِي الْبِلْدِ \* فَاكْثَرُ وَافِيهَا الْفُسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِ وَيُبْكَ سَوْطَ عَلَابٌ إِنَّ رَ بَكِ بِيا يْمِصْيَا دِيْ ۚ فَإِمَّا الْإِنْسُنُ إِذَا مَا آبْتَكُ لُهُ وَأَبَهُ فَاكُوْ مَهُ وَنُعَّهُ ۗ فَيَقُولُ رَبِّيَ آكُرْ مِن ۗ وَا مَا آاِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَ رَعَلِي وِرْدَقَهُ \* فَيَفُولُ رَبِّي آهُ نَنْ \* كَالَّاثُلْ إِنْكِرِ مُونَ الْيَبِيمَ ، وَلَا تَعَصَّهُ وَنَ عَلِطِعًا مِ الْمِسْبِكِينِ \* وَمَا كُلُونَ الْتَرَاكَ أَكُلاً لْمَا هِ وَيَجُونُ الْمَالَحُبَّاجَمًّا ۚ قَالَآ إِذَا ذَكِتَ الْأَرْضُ ذَكًّا ذَكَّا وَكُا تَا نَاك وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَجَحَاً يَوْمَينُ بِجِهَةٌ مَنْ يُومَينُ ذِيَتِكَ كُرَّا لَانسُنُ وَانْ لَـهُ الدِّتَكُوٰى ۚ يَفْتُولُ بِلَيْئِتَىٰ قَدَّمْنُ لِحِيَّا بِي ۚ فَيُوْ مَنْذِلَا يُعَدِّبُ عَنَا بِهُ احَدُّ • وَلَا يُونِيُّ وَمَا قَهُ آتَدُ ۚ يَا يَتَهَا النَّفْسُ الْمُطْتَيِّنَةُ ارْجِعَ الْيَرِبِّكِ رَاضِيَّة مَنْ فَادْ جُلِهِ فِي عِلْدِي وَادْجُلِحَ الْمَاتَى لَا أُقْيِثُهُ بِإِذَا الْبَلَدِ \* وَآنْتَ حِلْ مِلْذَا الْبَلَد \* وَوَالدُوَمَا وَلَدَ \* لَقَتَدْ خَلَقْ إِنْكُ فِي كَيَدِّ و أَيَحْسَيُ أَنْ كُنْ يَقِدْ رَعَكَيْهِ أَحَدُ و يَقُولُ أَهْ لَكُتُ مَا لَّالْيَدًا يَحْسَبُ أَنْ لَمُ يَرِهُ ٱحَدُّ ۚ وَكَوْ بَحْعَا لِلهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِيسَانَا وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنُهُ لِغَدُنِ \* فَكَرَّا فَيْرَالْعَقَيَةَ لَهُ وَمَاادُرْ لِلْكِمَا الْعَقَيَّةُ لَهُ فَكُرَقَيَةٍ \* أَوْ الطُعَأ ڣۣؠٙۅ۫ڡڔۣۮؠؠۺ۫ۼؙؾڋ؞ؠٙێؠؠٵۮٙٲڡ۫ڡڗؠٙڋۣ؞ٲۅ۫ڡؚۺڮؽٵۮٙٲڡ۫ڗڔۜؽڎۣٙ؞ٛػؘڗػٲڹڡۣٙۯٵڵ۪ڎڹۧ المَنُواوَيُوَ اصُوابا لصَيْرُوتُواصَوْابالْمُ مُنَةِ \* اُولَيْكَ اَصْدُ الْمُمْتَةِ \* " ذَينَ كَفَنَرُوا بِأَيْلِتِنَا هُوْآصِحْتِ الْمُسْتَعَدَةِ ۚ عَلِيْهِ مِنَا زُمُوْصِكَ مُ الْ

سورة

وَالشُّمْ وَضُحُنْهَا وَالْفَمَرَاذِ اللَّهَا وَالنَّهَا رِاذِ اجَلَّاهَا ، وَالنَّالِذَا يَعَ لَتُمَاء وَمَا بَنْها ، وَالأرْضِ وَمَا طَخْيَا \* وَنَقْيِر وَمَاسَوْمَا وَأَهْرَ فُوْرَهَا وَتَقُولُهَا ۗ قَدَّا فَلِحَ مَنْ زَكَمْهَا ۗ وَقَدْخَا بَعَنْ دَسْمَا ۗ كُرْبَّتْ مُوْدُيع وإذِ انْبِعَكَ النَّقْلَمَا \* فَقَالَ لَمْ مُ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَهُ اللَّهِ وَسُقَيْهَا \* فَكُلَّ نُوهُ فَعَقَرُ وُهَا \* فَدَمُدَ مَعَلَيْهِمْ رَبُّهُ مُ بِذَنْتِهِ مِنْ فَيَهِ مِنْ مَا أَهُ وَلَا يَخَافُ عُقِبْكُم وَالْيَلِ ذِا يَغَنَّىٰ وَالنَّهَا رِاذِا يَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأَنْيٰ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَصَدَّقُ اللَّهُ وَصَدَّ قَالِمُ عُنْنَيْ فَكَنْسَيْرُ وَاللَّهُ وَالمَّا مُنْ وَاسْتَغَنَىٰ وَكُلِّنَتَ بِالْخُسْنَ فَسَنْيَيَسُ وَلِلْعُسْرَكُ وَمَا يُغِنْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَةً الله عَلَيْنَا لَلْهُ يَ وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخْرَةَ وَالْأُولَى \* فَأَنْدُ رَبَّكُو مَا رَّا لُلَظَى لايضًا الأشيَّةِ الَّذِي ثُنْتِ وَتُولَىٰ وَسَيْحَنَّهُمَا الْآتَوَةِ الْرَيْءُوفِهِمَا لَهُ يَتْزَكَىٰ وَمَا ليعِنلَهُ مِنْ يَعِنَّةِ بَحْنِي آلاً البِيعَاءَ وَجْدِرَبِهِ الْاعْلِي وَلَسَوْفَ مِنْ عَ الله ألسم الرحية وَالصَّهُ ۚ وَالْيُولِ ذَا سَهُ مِ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا فَإِهْ وَلَا خِرَةٌ حَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى ۗ

ٳؖٛؿڷڒڣۜٲۼٚؽ۬؞ٛٙ؋ٛٲ؆ٙٲڵؠڮؾ؞ۣٙڣؘڒۘٮۛڡۨؿؠۯ۫؞ۅٙٳ؆ٵڵؾٵؿڶۣڣؘڒۺ۫ۿۯ۫؞ۅڰ؆ٳڹۼ۫ۼ؋ڗؠۜڮ الْهُ نَشْرُحُ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَاعَنْكُ وزْرَكَ \* الْذِي كَانْفُحَ ظَهْنَرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ مَّ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْدُ نُمِسْرًا عِلَنَّ مَعَ الْعُسْرِ نُسِرًا \* فَإِذَا فَرَعَنُ فَانْصَتْ وَالْي رَبْكِ فَا رُعْتُ الله المحمر الرحي نِ وَالزَّيْتُونِ \* وَصُورِسِينِينَ \* وَهٰذَا الْبُرَادُ الْأَمِينُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْ يَقُونِهِ • تُمَرِّدَدُ نُهُ آسْفَا سِفِلِينَ • إِلَّا الذِّينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِيدِ جُنْ غَيْرُ مُمَّنُّونَ فَمَا كُلَّةِ مُكَ يَعَدُ بِالدِّينَ الْبِشَرَ اللَّهُ بِأَحْيِكُمُ لَكَهِ بَنَ إِ إِلَّاسِمِ رَبِّكِ الْهَذِي حَلَقَ وَخَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ عَلِقَ وَاقْرُاقَ زُبِّكِ الْأَكْرُمُ وَ نِمْسُورَ مَا لَهُ يَعْلَهُ \* كَارَّ إِنَّ الْإِنْسُولَيَطُعْ } أَنْ رَأْ وَاسْتَعْنَيْ ﴿ وَمِنْ الرُّجُعُ وَأَرَانَ الَّذَى يَنْفَى عَنْدًا لِذَاصَلٌ وَأَرَائِكَ إِنَّ كَانَ عَلَى لَمُدَى لَمْ بِالنَّقُوْيُ أَرَانْ انْ ذَنْ وَتُوكِي لَهُ الْهُ مَعْلَهُ مَا تَاللَّهُ مَرَى ۚ كَلَّا لِمَنْ كَ نَهُ و لَنَسْفُهُمَّا لِنَّا صِيدَةُ فَأَصِيةً لَا يَدِيدُ خَاطِئَةً فِي فَلْمَدْعُ نَا دِيبُ تَنْدُعُ الرِّ مَانِيَّةً وَكُرُّ لا تُطْعُهُ وَاسْعُدُ وَاقْتِرَبْ



سورة الزلزلة زَيْعَالِمِنْفَالَ فَرَةِ خَيْرًا مِنَ لِيهُ وَمَنْ يَعَلِّمِنْفَالَهُ رَّهُ شَرًّا الْعُدلِةِ ضَيْعاً \* فَالْمُورِيةِ قَرْجاً \* فَالْمُعْرِيةِ صَيْعاً \* فَانْزُنْ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ مِهِ جَمْعًا ء إِنَّ الْإِينْ لِمَا يُرْمَعِ لَكُنُو ذُنَّ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهَدُ وَإِنَّا الْنِيرُ لَسَّادِ مُدْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا يُمْتُرْمَا فِيالْقُنُورِ \* وَحُصَّامَا فِي الصُّدُ انْقَارِعَةُ وَمَا الْقَارِعَةُ وَمَآدَرُ لِلْكَ مَا الْقَارِعَةُ فَي وَمُرَكُونُ النَّا كَالْهَ ٓ آيِيْرِالْمَيْثُونِ \* وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالِيْهِينِ الْمَنْفُوسِينَ ۗ فَا مَا مَنْ تَفَلَكُ ه • فَهُو فَي مِن مُ يَ رَاضِيةٌ \* وَآمَّا مَنْ خَنَّ مُونِيتُهُ \* فَأَمُّهُ هَا وَبَا و وَمَا ادُولِكُ مَا هِينَهُ \* نَارُّ حَامِيَةً \* كُالتَّكَامُونُ \* حَيْنَ زِنْتُمُ الْمُقَالِرَ \* كَلَّا سَوْفَ فَعْلَمُ لَ \* تَهْ كَلُّا

الجوع الثلاثون نْعَصْمُ إِنَّ الْإِنْسُنَ لَيْخُيِيرُ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنَّا وَعَيَكُوا الصَّالِحْتِ وَتُوَّا بالْحُقِّ وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرُ الْكِلُّوهُمَّزَةِ لُزَّةٍ ﴿ الْذَي جَعَمَا لا وَعَلَّادَهُ ﴿ يَحْسَبُ إِنَّ مَالَهُ آخَلَتُهُ ۖ دَّلَيْنَبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ لَهُ وَمَا اَدْ رَبَكَ مَا الْحُطَمَةَ لَهُ نَازُ اللَّهِ الْمُؤَقَدَةُ « الْجَ وَلَيْنَبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ لَهُ وَمَا اَدْ رَبَكَ مَا الْحُطَمَةَ لَهُ نَازُ اللَّهِ الْمُؤَقَدَةُ « الْجَ تَطَلُّهُ عَلَىٰ لاَ فِئْدٌ وَ \* إِنَّهَا عَلِيَهِ مُ مُؤْصَدَةً \* في عَمَدٍ مُمَدَّدَةً ُرَكُفُ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْمِ الْفِيلَ ۗ ٱلْمُرْجِعُ لَأَيْدَ مُوْفِقَ هُ طَيْرًا آبَابِيلٌ تُرَمِيهِ وْرِيجَارَةِ مِنْ سِجِيلٌ فِعَلَهُ وَكَصْفِ مَا كُولٍ لله ألرِّم الرِّحية بلف قرَيْش اعلقه مرحكة البشيّاء والصّيف ، فلتعبُد واتت هذا الْمُتُ الذِّي ٱطْعَامُهُمْ مِنْ جُوعٍ \* وَامَّنَهُمُ وْمِ رَءَ يُتَالَّذُكُ كُلِّهِ بِهِ إِلدِّينِ \* فَاذَٰ إِلَكَ الَّذِي لَكُ أَيْبِتُمَ ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلْ طَعَامِ الْمُنْ عَنْ وَمُ مِنْ لِلْمُكُلِّنَ \* الْدِينَ هُمْ عَنْصَلَارَتِهِ عِنْ الْدِينَ اللهِ اللهِ مَا يُرَا وُنَ \* وَيَنْعَوُنَ الْمُسَاعُونَ "

فَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ الصَّيْنَ لَا فَالْهُ وَوَلَوْ لَهُ وَأَوْ يَكُنُّ لَهُ كُفُواً الْحَ

بحلالله ذي لجلال والأكرام لاح من طبع المصحف المشويين من كابله الجياله المحاللة في الدرالتمام سالكا من مسالك التصحيح ادق منهم دارجا من مدارج الرسم الملغ مدرج محتى العاملة مقرل ويته العيون وينشح لبديع رسمه القلب المحزون وذلك على مة حضرة ملتزمية الشيخ محد على لمليا يكتبي واخيه ومحل مبيعه بمكتب هما الكائنة بشارع المحلوجي إلكبية ويبا مزالجامع الازهر بمصر للعزية وكان تمام طبعه الفائق ورونقه البهى الرائق شيخ عن شعر محتر ما لاي المتراب المحربة على المرائق شعر محتر ما لاي المتراب المحربة على المرائق شعر محتر ما لاي المتراب المحربة على المرائق شعر محتر ما لي المتراب المحربة وازكى المتربة والكرالله عليه وسكم ما حدى حاد المرافقة المرافق

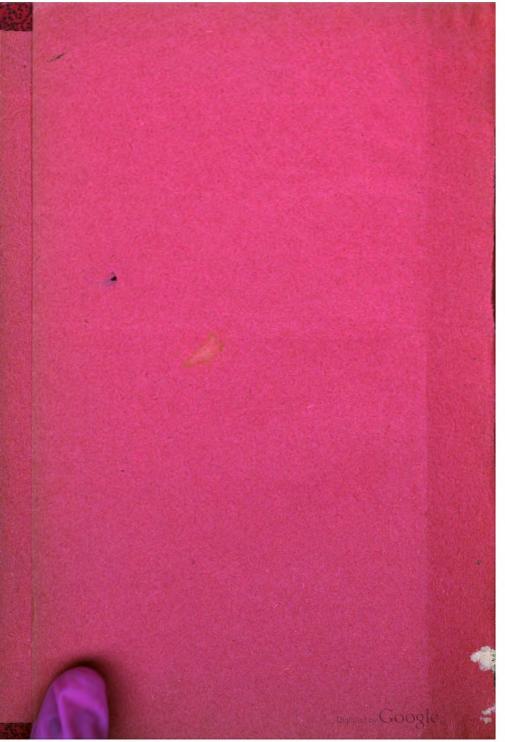

86,82,93,75 Digitized by Google

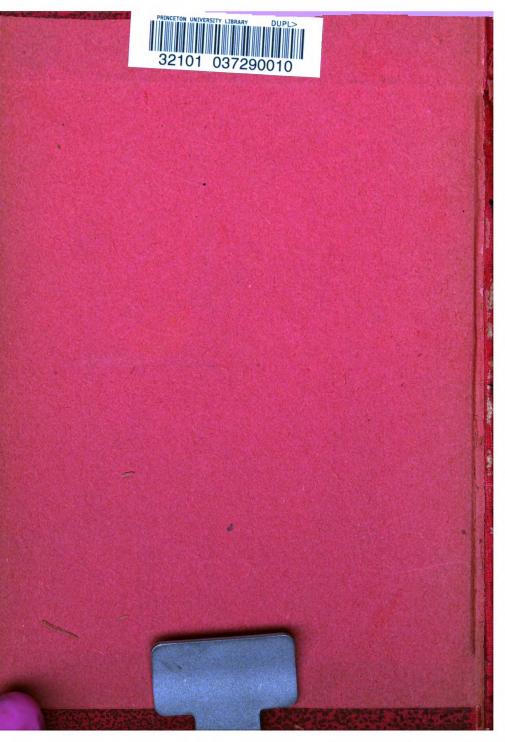

